النكروف في الفوائد الرحالية "النيف سلالغانفاكي لتأكم لتتركم للبري كوالعكوم الطباطبال وترمزه الجرافات منشوران مكتبة الصادق طهران - ایران



رنبال سي يدمجرالعلوم

النّاب رجال السبّد بحرالعلوم المؤلّف السبّد محدى بجرالعلوم النّائث مكتبة الصّادق طران النائث مكتبة الصّادق طران العدد ثلّاته الافسنخ العدد ثلّاته الافسنخ المطبقة الأولى المطبقة الاولى النّايخ الروم ١٣٦٣٨

مَنْ الْعَبَ الْمُنْ الْطَلِقَ وَالْمُعْلِي وَ الْمُعْلِي وَ الْمُعْلِي وَ الْمُعْلِي وَ الْمُعْلِي وَ الْمُعْلِي وَ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِي وَلْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَل

رجال المحتدم العالم

« المعروف في بالفوائد الرحالية »

اليف الم

سيدلطانقاية العظمى استدمح المهدى تجالعانوم الطباطباني وترسره

« 1717-1100 »

« ~ 1 297 - 1787 »

مفقه وعلى علبه

مجرضا ومحالعكوم فاحتي بجالعكوم

المنالثالث

بين التحالح التحالي ،

## المشارين

سعيد بن مسعدة المجاشعي (١) مولاهم أبو الحسن الأخفش الأوسط أخذ عن سيبويه وشرح كتابه . والانخفش \_ عند الاطلاق \_ ينصرف اليه وأما الاخفش الاكسبر ، فهو أبو الحطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد

(۱) كان مولى بنى مجاشع بن دارم من أهالي بلخ ، سكن البصرة أخيراً أوخوارزم وكان احد أثمة النحاة من البصريين وكان معترلياً ، و دخل بغداد و أقام بها مدة ، وروى وصنف بها أخذ عن سيبويه وعمّن أخذ عنه سيبويه أيضاً ، وهو الطريق الوحيد الى (كتاب سيبويه) وأول من قرى عليه بعد موت سيبويه ، حتى قال الا خفش: ه ماوضع سيبويه في كتابه شيئاً إلا وعرضه علي ، وكان يرى انه أعلم به مني و أنا اليوم أعلم به منه ». وقال المبرد: أحفظ من اخذ عن سيبويه الأخفش ثم الناشي ثم قطرب ، وقال : كان الا خفش اعلم الناس بالكلام و أحذ قهم بالجدل ، وأخد عنه كتاب سيبويه أبو عمر الجرمي ، وأبو عمان المازني والكسائي وغيرهم من كبار النحاة ، وزاد في عروض الخليل الخمسة عشر ( بحر الحبب ) فأصبحت البحور الشعرية ستة عشر بحراً . له من التصانيف : كتاب الاربعة ، كتاب الاشتقاق : كتاب الاصوات ، كتاب الاوسط في النحو ، كتاب العمروض ، كتاب القوافي ، كتاب المسائل الصغير ، كتاب العروض ، كتاب القوافي ، كتاب المسائل الصغير ، كتاب معاني الشعر ، كتاب المقاييس كتاب الملوك ، كتاب المسائل الصغير ، كتاب معاني الشعر ، كتاب المقاييس كتاب المائل العندير ، كتاب معاني الشعر ، كتاب المقاييس كتاب المائل العندير ، كتاب المائم و ألوانها وقف الهام .

ترجم له في عامة كتب الادب والتأريخ والمعاجم الرجالية .

النحوي من أهل ( هجر ) (١) أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرها (٢) والانخفش الاصغر : على بن سلمان تلميذ ثعلب (٣).

ومات الا خفش سنة خمس عشرة وماثنين . وقيل : غير ذلك (٤) وكان أسن من سيبويه .

سلار بن عبد العزيز: هو الشيخ أبو يعلى (٥) بفتح المثناة من تحت

(۱) قال الحموي في (معجم البلدان بمادة هجر): «... وهجر مدينة ، وهي قاعدة البحرين ، وقبل : ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب ... وقبل هجر قرية قرب المدينة . وقال قوم : هجر بلاد قصبتها الصفا ... » .

(٢) وهو مولى (قيس ثعلبة) من كبار العلماءبالعربية ، لقى الأعراب وأخذ عنهم ، وهو أول من فسَّر القصيــدة من الشعر تحت كل بيت وكان المفسرون للشعر قبلسه اذا فرغوا من القصيدة فسروها . توفي سنة ١٧٧ ه . راجع ترجمته مفصلاً في بغية الوعاة / ٢٩٦ وإنباه الرواة : ٢/١٥٧ وغيرهما من كتب الأدب. (٣) سبق أن ترجمنا له في هامش (ص٩) من الجزء الثاني من الرجال فراجع (٤) وذكر محمد بن اسحاق النديم في كتابه: أن وفاته كانت سنة إحدى ومأتين ه بعد الفراء وقيل سنة ٢١٥ ه ، ( عن معجم البلدان للحموي : ٢٧٤/١١ ووفيات الأعيان ١/ ٢٠٨ ، وبغية الوعاة/٢٥٨ ، وفهرست ابن النديم : ص٨٣ ) (٥) الشيخ أبويعلى \_ اسمه حمزة تر بن عبدالعزيز الديلمي الطبرستاني ، ويعرف بسلار في ألسنــة الفقهاء وفي بعض المعاجم الرجالية، وقديدعي بسالار ـ بالألف بعد السن المهملة \_ ولعله الأظهر كما ذكره الأفندي في ( رياض العلماء ) لأنه بمعنى الرئيس بلغة الفرس ، وهو عالم كبير وفقيه متضلم ، صاحب كتاب المراسم في الفقه المعروف بالرسالة الذي اختصره المحقق الحلى صاحب الشرائع بالتماس بعض أصحابه ، والمطبوع ضمن ( جوامع الفقـه ) بايران سنة ١٢٧٦ ه وجاء في مجموعة الشهيد الأول \_ عند ذكره الذين قرؤا على السيد المرتضى \_ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنْ =

وفتح اللام: منقول من الفعل المعلوم. قال الجوهرى: « علا في المكان علواً. وعلى في الشرف ـ بالكسر ـ علاءً ـ ويقال ايضاً ـ علا ـ بالفتح ـ

= طبرستان ، وكان ربما يدرس نيابة عن السيد المرتضى ، وكان فاضلاً في علم الفقه والكلام ، وذكره النجاشي في (رجاله: ص٢٠٦) من طبع ايران ، ضمن ترجمة السيد المرتضى بمناسبة أنه باشر غسله مع أبي يعلى الجعفري ،

وترجم له أيضاً صاحب (روضات الجنات: ص٢٠١) وقال: « إنه أحد الأعاظم المتقدمين من فقهاء هذه الطائفة بل واحدهم المشار اليه في كتب الاستدلال وهو اول من اخترع القول بحرمة إقامة الجمعة في زمان الغيبة ، وكان من كبار تلامذة المرتضى والمفيد ـ رحمها الله ـ فانه انتقل من بلاد الديلم الى بغداد واشتغل هناك على شيخيه المذكورين إلى أن فاق على أقرانه في درجات العلوم وصار من أخص خواص السيد المرتضى ، ولاعتماد أستاذه على فهمه و فقهه و جلالته عينه ـ في جملة من عينه ـ للنيابة عنه في بلاد حلب باعتبار مناصب الحكام ، وربحا كان يدرس الفقه ببغداد نيابة عن استاذه السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ » .

وترجم له أيضاً السيوطي في ( بغيـة الوعاة : ص ٢٥٩ ) فقال : ١ سلار ـ بالتشـديد والراء ـ ابن عبـد العزيز أبو يعلى النحوي صاحب المرتضى أبي القاسم الموسوى ، قال الصفدي : قرأ عليه أبو الكرم المبارك بن فاخر النحوي ، ومات في صفر سنة ٤٤٨ هـ » .

وترجم له أيضاً صاحب أمل الآمل ، وصاحب رياض العلماء ، وصاحب مستدرك الوسائل في الحاتمة (ج ٣ ص ٤٩٦) وقال : « يروي عنه الشيخ الجليل الملقب بالمفيد أبو الوفاء عبد الجبار بن عبدالله بن علي المقرى النيسابوري الرازي وهو يروي عن شيخيه الجليلين علمي العلم والهدى: الشيخ المفيد والسيد المرتضى - رحمها الله » . وعن تذكرة الأولياء : « أنه مدفون في قرية (خسرو شاه) من قرى تبريز على رأس مرحلة منه بقدر ستة فراسخ».

علاءً » (١) وفي المصباح المنير : « ومعالي الامور مكسبالشرف . الواحدة : معلاة \_ بفتح المسيم \_ وهو مشتق من قولهم : على في المكان يعلى \_ من باب نعب \_ علاءً بالفتح وفي المد ، وبالمضارع \_ : سمي ، ومنه يعلى بن أمية » (٢) . سلار \_ بفتح السين وتشديد اللام \_ : معرب ( سالار ) بمعنى الرئيس المقدم وقد تكرر ذكره في ( فهرست ابن بابويه المتأخر ) (٣) .

= وترجم له أيضا ابن داود الحلي في القسم الأول من كتاب رجاله (ص١٧٤) طبع ايران ، وذكره السيد صدر الدين محمد ابن السيد صالح ابن السيد محمد ابن السيد ابراهيم شرف الدين الموسوى العاملي الإصفهاني ـ المولود بشد غيث من بلاد بشارة في قطر جبل عامل سنة ١٩٣٩ه ، والمتوفى بالنجف الأشرف في أول صفر سنة ١٢٦٣ه - ذكره في تعليقاته الرجالية على (منتهى المقال) لأبي على الحائري وقال: (إن سلاراً توفي يوم السبت لست خلون من شهر رمضان سنة ٢٦٤ه ، فيكون مخالفاً لما ذكره السيوطى في سنة وفائه .

وترجم له أيضاً الشيخ يوسف البحراني في ( اؤلؤة البحرين : ص٣٢٩ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٦ ه .

(١) – (٢) راجع : صحاح الجوهري ، والمصباح المنبر بمادة (علا) .

(٣) ابن بابویه \_ هذا \_ هو علی بن عبید الله بن الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه القمی ، و أراد \_ سیدنا \_ بقوله ( المتأخر ) تأخر زمانه عن الشیخ أبی جعفر الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ، لأن أبا جعفر الصدوق عم جد الشیخ منتجب الدین و هو الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه ، و قد یعتبر عن الصدوق عم الشیخ منتجب الدین توسعاً و تجوزاً من حیث أنه عمه الأعلی .

وقـد ترجم للشيـخ منتجب الـدين ـ هذا ـ صاحب روضات الجنـات (ص ٣٨٩) ترجمة مفصلة ، وذكر أسائذته الذين درس عليهم في إصفهان ، وهم كثيرون .

وذكره الأفندي في (رياض العلماء) وقال: وكان بحراً من العلوم لاينزف، وهو الشيخ السعيد الفاضل العالم الفقيه المحدث الكامل، شيخ الأصحاب... وإن هذا الشبخ كثير الرواية عن المشايخ جداً بحيث يزيد على مائة شيخ، بل يعسر حصرهم وجمعهم وإيرادهم في هذا المقام، كما يظهر عند الفحص الكامل من مروياته وكتبه، ولا سما كتابه (الفهرست) وكتاب الاربعين ».

وذكره الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في (شرح دراية الحديث: ص١٥٧) طبع ايران، قال: « وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية واسع الطرق عن آبائه وأقاربه وأسلافه، ويروي عن ابن عمه الشيخ بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن ابن الحسين بن على بن الحسين بن بابويه بغير واسطة » .

وترجم له أيضاً صاحب (أمل الآمل) وذكر فهرسته ، وقال : «نقلنا كل مافيه في هذا الكتاب ، يرويه عنه محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني . . وله أيضاً كتاب الأربعين عن الأربعين من الأربعين في فضائل أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وغير ذلك » .

وترجم له أيضاً أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني صاحب كتاب (التدوين) في أحوال علماء قزوين المتوفى سنة (٦٠٩٦ هـ ، على مانقل عنه رضي الدين محمد بن الحسن القزويني المتوفى سنة (١٠٩٦) ه في كتابه (ضيافة الإخوان) في أحوال علماء قزوين من الإمامية ، قال \_ في ضمن ترجمة أبي جعفر بن أمير كا القزويني \_ نقلا عن التدوين \_ في ترجمة منتجب الدين: « شيخ ريان من علم الحديث سماعاً وضبطاً وجعاً ، يكتب ما يجد ، ويسمع ممن بجد ، ويقل من يدانيـه في هذه الأعصار في كثرة الجمع والسماع ، ثم \_ بعدذ كر تفصيل مشايخه وإجازاتهم في هذه الأعصار في كثرة الجمع والسماع ، ثم \_ بعدذ كر تفصيل مشايخه وإجازاتهم له في سنة ٢٢٥ هـ ، أو سنة ٣٢٥ \_ ذكر في جملة تصنيفاته كتاب الاربعين ، ثم قال : « وقد قرأمه عليه بالري سنة ٤٨٥ » ثم ذكر في آخر نقل سائر احواليه =

على الأصل (١) بالألف بعد السين ، ابن عبد العزيز الديلمي \_ بفتح الدال المهملة وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفتح اللام وكسر الميم \_ نسبة الى ( الديلم ) وهي بلاد معروفة ، ينسب اليها جماعة من أولاد الموالي » ( قالـ السمعاني في الأنساب ) (٢) وفي ( الصحاح ، والقـ اموس ) :

وترجم أيضا لمنتجب الدين الشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة ١١٨٦ هـ، وصاحب في ( لؤلؤة البحرين : ص ٣٣٤) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٦ هـ، وصاحب مستدرك الوسائل العلامة النوري في الخاتمة ( ج ٣ ص ٤٦٥) وأورد جملة يسيرة من مشايخه الذين يروي عنهم ، وقال : يروي عنه الخواجه نصير الدين الظوسي ، وقد ترجم له أيضا في كثير من المعاجم الرجالية ، وجاء ذكره في طرق الإجازات وكتاب ( فهرسته ) ذكر فيه المشائخ المعاصرين الشيخ الطوسي والمتأخرين الى زمانه ، وقد أدرجه بكامله العلامة المجلسي - رحمه الله - في آخر مجلدات ( بحار الانوار ) ونقل صاحب ( أمل الآمل ) كل مافيه ورتبه أحسن ترتيب كما فعسله ابن داود في رجاله وميرزا محمد في ترتيب الرجال المتقدمين ، صرح بذلك صاحب ( الامل ) نفسه في ترجمة الشيخ منتجب الدين ، فراجعه .

(١) يريد بقوله (على الاصل) : على أصله الفارسي ، وقد ذكرنا ـ آنفاً ـ أن أصله الفارسي ( سالار ) بالالف ، وهو بمعنى الرئيس بلغة الفرس .

(٢) أنظر ( ج ١ ص ٤٣٨ ) طبع مصر سنة ١٣٥٧ ه من اللباب في تهذيب الانساب لعز الدين علي بن الاثير الجزري المولود سنة ٥٥٥ه، والمتوفى سنة ٦٣٠ه وهو تهذيب لانساب السمعاني .

<sup>=</sup> ولادته سنة ٤٠٥ه ، ووفاته بعد سنة ٥٨٥ه ، ثم ختم الكلام بقوله: وولئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه فقضيت بعض حقه باشاعة ذكره وأحواله رحمه الله » .

« الديلم جيل<sup>»</sup> من الناس معروف » <sup>(۱)</sup> ،

قال العلامة في ( الحلاصة ): ( سلار بن عبد العزيز الديلمي ، أبو يعلى \_ قدس الله روحه \_ شيخنا المقدم في الفقه والأدب وغيرهما ، وكان ثقة ، وجها . له : المقنع في المذهب ، والتقريب في أصول الفقه ، والمراسم في الفقه ، والرد على أبي الحسن البصري في نقض الشافي ، والتذكرة في حقيقة الجوهر والعرض ، قرأ على المفيد \_ رحمه الله \_ وعلى السيد المرتضى \_ قدس سره \_ » (٢).

وعن الشيخ البهائي \_ رحمه الله \_ : « أن السيد المرتضى أمر سلارآ بنقض نقض الشافي ، فنقضه » ٣.

وقال الشيخ الامام الحافظ منتجب الدين أبو الحسن علي بن عبيدالله

(۱) انظر كلاً من الصحاح للجوهري ، والقاموس للفيروزابادي بمادة (دلم) وذكر الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس بعد كلام صاحب المتن المذكور قوله: « وهم أصحاب الشور الاعاجم من بلاد الشرق » ثم ذكر أقوال أرباب المعاجم والمؤرخين في تعيين هذا الجيل ونسبهم ، فراجعه .

ابن بابويه في ( فهرسته ): ( الشيخ أبو يعلى سالار بن عبد العزيز الديلمي فقيه ، ثقة ، عين ، له كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية ، أخبرنا به الوالد عن أبيه عنه » (١).

وقال الشيخ الفاضل الأديب الطريجي النجفي: • . . . كان من طبرستان ، وكان ربما يدرس نبابة عن السيد ـ رحمه الله ـ وحكى أبوالفتح ابن جني ، قال : أدركته وقرأت عليه ، وكان من ضعفه لايقدر على الاكثار من الكلام ، فكان يكتب الشرح في اللوح ، فيقرأ . وأبو الصلاح الحلبي قرأ عليه . وكان اذا استفتي من (حلب) يقول : عندكم التقي . وأبو الفتح

ونقل صاحب روضات الجنات ( ٢٠١٠) عن خط الشهيد الأول: أن أبا الحسن البصري لما كتب نقض الشافي لسيدنا المرتضى أمر السيد سلاراً بنقض نقضه ، فنقضه (ثم قال) « و فيه أيضاً الدلالة على عهاد السيد على فهمه مالا يخفى » وفي اكثر المعاجم أبو الحسن بدل أبو الحسن ولعله الصحيح وأبو الحسن البصري حدالله بن حمدا حمدا حموسى الأشعري عبدالله بن قيس الصحابي المشهور ، ولد بالبصرة سنة ٢٦٠ ه ، وتوفي ببغداد سنة ٣٧٤ ه ، وقيل : سنة ٣٣٤ ه ، ودفن بين الكرخ وباب البصرة ، قال ابن شحنة في ( روضة المناظر ) : في سنة ٣٢٩ ه ، ووفن بين الكرخ وباب البصرة ، قال ابن شحنة في ( روضة ودفن ببغداد بشرعة الزوايا ثم طمس قبر ه خوفاً أن تنبشه الحنابلة فانهم كانوا يعتقدون كفره ويبيحون دمه ، وذكر أن أبا علي الجبائي كان زوج أمه ، قبل : يعتقدون كفره ويبيحون دمه ، وذكر أن أبا علي الجبائي كان زوج أمه ، قبل : بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب ، أنظر ترجمته المفصلة في : طبقات الشافعية للسبكي والنهاية ١١ / ١٨٧ ، وفي اللباب للجزري ج ١ / ٥٠ ، وفي خطط المقريزي ( ج ٢ ص ٣٥٩ ) وفي اكثر المعاجم الرجالية .

<sup>(</sup>١) راجع : فهرست منتجب الدّين الملحق بآخر البحار ( ص ٦ ) . ٠

الكراچكي قرأ عليه ، وهو من ديار مصر » (١). وقال أبن شهرا شوب في ( معالم العلماء ) :

و أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي ، قــراً على المرتضى ، له المراسم العلوية في الأحكام النبوية ، المقنع في المذهب ، التقريب في أصول الفقه ، الرد على أبي الحسن البصري في نقض الشافي ، التذكرة في حقيقة الجوهر والعرض ، وغير ذلك ، (٢)،

وعده اليوسفى في ( كشف الرموز ) (٣) من جملة المشايخ الأعيان الذين هم قدوة الامامية ورؤساء الشيعة . وقرأ عليه الفقيه شمس الاسلام الحسن بن الحسن بن بابويه (٤) والشيخ المفيد أبو محمد عبدالرحمن بن أحمد

<sup>(</sup>١) راجع: مجمع البحرين لفخر الدين الطريحي النجفي عادة (سلر).

<sup>(</sup>۲) راجع: معالم العلماء - باب الكنى - (ص ۱۳۵) طبع النجف الاشرف.

(۳) اليـوسفي صاحب (كشف الرموز) هو الحسن بن أبي طالب بن ربيب الدين بن أبي المجد اليوسفي الابي الملقب عز الدين احد تلامذة المحقق ابي القاسم بجم الدين الحلي شارح كتابه النافع بشرحه الذي سماه (كشف الرموز) في حياة أستاذه المحقق ، وقد فرغ من شرحه المذكور في رمضان (أو شعبان) سنة ۲۷۲ هـ ، وقد تقدمت الترجمة له من سيدنا - قدس سره - في ( ج ۲ ص ۱۷۹ ) وانظر تعليقتنا هناك ، وكشف الرموز لايزال مخطوطاً .

<sup>(</sup>٤) الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه القمي ، وهو جــد الشيخ منتجب الدين وقد ذكره في ( فهرسته ص ٤ ) فقال: ( الشيخ الإمام الأمجد شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري المدعو (حسكا) فقيه ، ثقة ، وجه ، قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر \_ قدس الله روحه \_ جميع تصانيفه بالغرى ـ على =

ابن الحسين النيشابوري الخزاعي شيخ الأصحاب (١) والشيخ المفيد فقيه الأصحاب بالري، ومرجع قاطبة المتعلمين عبد الجبار بن عبد الله المقري (٢)

= ساكنه السلام ـ وقرأ على الشيخين ـ سالار بن عبد العزيز ، وابن البراج ـ جميع تصانيفها ، وله تصانيف في الفقه ، كتاب العبادات ، وكتاب الأعمال الصالحة ، وكتاب سير الأنبياء والأثمة ـ عليهم السلام ـ أخـبرنا بها الوالد ، عنه ـ رحمهم الله ـ » .

(۱) الشيخ المفيد أبو محمد \_ هـذا \_ ترجم له الشيخ منتجب الدين في البلاد (فهرسته: ص٧) فقال : شيخ الأصحاب بالري ، حافظ واعظ ، سافر في البلاد شرقاً وغرباً وسمع الأحاديث عن المؤالف والمحالف ، وله تصانيف ، منها سفينة النجاة في مناقب أهل البيت \_ عليهم السلام \_ ، العلويات ، الرضويات ، الأمالي ، عيون الأخبار ، مختصرات في المواعظ والزواجر ، أخبرنا بها جماعة منهم السيدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسيني ، وابن أخيه الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي \_ رحمهم الله \_ ، وقد قرأ على السيدين \_ علم الهدى المرتضى ، وأخيه الرضي \_ والشيخ أبي جعفر الطوسي ، والمشائخ : سلار ، وابن البراج ، والكراجكي \_ رحمهم الله ي .

(٢) الشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازي ، عنونه كذلك الشيخ منتجب الدين في ( فهرسته: ص ٧) وقال : « فقيه الاصحاب بالري قر أعليه في زمانه قاطبة المتعلمين من السادة والعلماء ، وهو قد قر أعلى الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع تصانيفه ، وقر أعلى الشيخين سلار وابن البراج ، وله تصانيف بالعربية والفارسية في الفقه ، أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي درجمه الله \_ » .

الرازي ، وعبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه (١).

وقال السيد المرتضى في مفتتح أجوبة ـ المسائل السلارية ـ التي سألها عنه الشيخ أبو يعلى سلار بن عبدالعزيز: « قد وقفت على ما أنفذه الاستاذ \_ أدام الله عزه ـ من المسائل وسأل بيان جوابها ، ووجدته ـ أدام الله تأييده ـ ماوضع يده من مسائله الا على نكتة وموضع شبهة ، وأنا أجيب عن المسائل معتمداً الاختصار والايجاز من غير إخلال معها ببيان حجة أو دفع شبهة ومن الله أستمد المعونة والتوفيق والتسديد ، (٢) انتهى .

وناهيك بهذا النعت له من السيد ، ولعمري لقد سأل هذا الفاضل في مسائله المذكورة عن أمور عويصة بتحرير متقنسديد يدل على كمال فضله واقتداره في صنعة الكلام وغيره ، وقد تعمق السيد الأجل المرتضى بما يعلم منه مقدار فضيلة السائل وتمهره وتسلطه على العلم ، وقد كان سؤاله عن ذلك حال تحصيله على السيد وقراءته عليه ، فانه قال \_ في ابتناء المسائل \_ :

<sup>(</sup>١) عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه القمي \_ هذا \_ هو والد الشيخ منتجب الدين ، ذكره ولده المذكور في ( فهرسته: ص ٨) قائلا: ( الشيخ الوالــد موفق الدين أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي ، نزيل الري ، فقيه ثقة من أصحابنا ، قرأ على والده الشيخ الإمام شمس الإسلام حسكا بن بابويه \_ فقيه عصره \_ جميع ما كان له سماع وقراءة على مشايخه ، الشيخ أبي جعفر الطوسي ، والشيخ سالار ، والشيخ ابن البراج ، والسيد حمزة \_ رحمهم الله جميعاً \_ ».

<sup>(</sup>٢) أجوبة المسائل السلارية مازالت مخطوطة لم تطبع ، وهي ضمن مجموعة عتيقة من مسائل السيد المرتضى ـ رحمالله ـ وتوجد المجموعة بالكاظمية من موقوفة آل الشيخ أسد الله التستري .

و أما نعم الله تمالى على الخلق بدوام بقاء سيدنا الشريف السيد الاجل المرضى علم الهدى \_ أطال الله بقاه وأدام عاوه وسموه وبسطته ، وكبت أعداءه وحسدته ، فالألسن تقصر عن أداء شكرها ، والمتن يضعف عن تعاطي نشرها ، فلا أزال الله عننا وعن الاسلام ظله ، وحرس أيامه من اليغير . وبعد ، فمن كان له سبيل لل القاء مايعرض له ويعتلج في صدره من الشبهة إلى الحاطر الشريف ، واستمداد الهدى من جهته ، فلا معنى لإقامته على ظلمتها ، والغاية اقتباس نور الله سبحانه ليقف على الطريق النهج والسبيل الواضح والصراط المستقيم ، والخادم \_ وإن كان متمكناً من إبراد ذلك في المحلس الأشرف وأخذ الجواب عنه على ماجرت به عادته \_ فانه سائل الإنعام بالوقوف على هذه المسائل ، وإبضاح ما أشكل منها ، ليعتم النفع بها ، فيحصل بذلك المبتغى بمجموعه من الوقوف على الحرق ، وعموم النفع للمؤمنين كافة ، والتنويه باسم الخادم ، ولرأى سيدنا الشريف السيد المرتضى علم الهدى \_ أدام الله قدرته في ذلك وعلوه إن شاء الله » ثم أخذ في ذكر المسائل .

سلمان المحمدي ابن الاســلام ، أبو عبــد الله ، أول الأركان الأركان الأربعة (١) مولى رسول الله (ص) وحواريه الذي قال فيه : ﴿ سلمان منا أهل البيت ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انشخصية سلمان الفارسي وعلوشأنه وجلالة قدره وعظم منزلته وسمو رتبته ووفور علمه وتقواه وزهده ، أشهر من أن يحتاج إلى إطراء ، فقد مدحه بغاية الصفات الجليلة الموافق والمخالف من المؤرخين وأرباب المعاجم الرجالية ، ولو لم يرد في حقه سوى قول النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ فيه : (سلمان منا أهل البيت )لكفى ذلك في علو شأنه وسمو مقامه . ولم ترد هذه الكلمة من النبي (ص) في حق غيره من صحابته الأخيار .

وأصله من إصبهان من قرية يقال لهـا ( جي ) . هاجر في طلب العلم والدين ـ وهو صبي ـ وآمن بالنبي (ص) قبل أن يبعث ، وعرفه

وسلمان أحد الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر توليه للخلافة بعد النبي \_ صلى الله عليه و آله وسلم \_ فقد قال له : « يا أبا بكر إلى من تسند أمرك إذا الموت نزل بك ؟ وإلى من تفزع إذا سئلت عن أحسكام الأمة عما لانعلم ؟ أنكون إماماً لمن هو أعلم منك ؟ قدم من قد مه رسول الله ( ص ) في حياته ، وأوعز اليه فيك وقت وفانه . أنسيت قوله وما تقدم من وصيته ؟ إنه لاينفعك إلا عملك ، ولا تحصل إلا على ماتقدم ، فان رجعت نجوت ، فقد سمعت ما سمعنا وأنكرت وأقررنا ، فترد ونرد ، وما الله بظلام للعبيد » راجع في ذلك ( ج ٢ وأنكرت وأقررنا ، فترد ونرد ، وما الله بظلام للعبيد » راجع في ذلك ( ج ٢ ص ٣٣١ ) من هذا الكتاب .

كان اسم سلمان قبل الإسلام: روز به ابن خشنو دان ، أو ما هويه ، أو بهبو د ابن بدخشان من ولد منوچهر الملك ، أو ناجية بن بدخشان ، أو سمنكان ، أو غير ذلك ، على اختلاف أقوال المؤرخين وأرباب المعاجم ، وقد سماه رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ( سلمان ) وكان يلقب : سلمان الحير ، وسلمان المحمدي : وكان إذا سئل من أنت ؟ يقول : أنا سلمان ابن الاسلام أنا من بنى آدم .

وكان أصله من شيراز ، أورامهرمز ، أوالأهواز ، أوشوشتر ، أو إصفهان من قرية يقال لها : جيء ـ على اختلاف الأقوال .

وسلمان أحد الأركان الأربعة ، وهو أولهم ، ثم أبو ذر الغفاري ، ثم عمار ابن ياسر ، ثم المقداد بن الأسود الكندي ، على ماجاء فى أقوال المؤرخين وأرباب المعاجم الرجالية ، ومنهم من يعد حذيفة بن اليمان العبسي من الأركان الأربعة كما يقول الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتاب رجاله - عند ترجمة حذيفة قائلاً : ه وقد عد من الأركان الأربعة ، فكأنه - رحمه الله - لم يجزم فيه بذلك وقال : (وقد عد منهم) وكون حذيفة منهم محل خلاف ، وإلا كانوا خمسة لا أربعة =

بالصنة والنعت لما هاجر إلى المدينة ، وشهد معه ( الخندق ) فما بعده من = وقد روى الكشي في رجاله (ص ١٢ ) طبع النجف الأشرف: روايات كثيرة عن الائمة ـ عليهم السلام ـ في مدحه فراجعها

وترجم له ـ من أعلام السنة ـ ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب : ج ٤ ص ١٣٧ ) طبع حيدر آباد دكن قال: «سلمان الحير أبو عبدالله ابن الإسلام أصله من إصبهان ، وقبل: من رامهرمز ، أسلم عند قدوم النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ــ المدينة ، وأول مشاهده الخندق ، قالدابن سعد . روى عن النبي ـ صلى الله علیـه و آله وسلم ـ وروی عنه أنس ، وابن عجرة ، وابن عباس ، وأبو سعیه الحدري، وأبوالطفيل، وأم الدرداء الصغرى، وأبوعثمان النهدي، وزاذان أبوعمر، وعبدالرحمن بن يزيد النخعي ، وشهر بنحوشب ـ وفي سماعه منه نظر ـ وجماعة ... وكان أدرك وصبي عيسي بن مريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فــما قيل ، وعاش مائتين وخمسين سنـــة ، أو أكثر ، ورويت قصة إسلامه من وجوه كثيرة ، وقال أبو ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه : ( إن الله يحب من أصحابي أربعة ) فذكره فيهم ، وقال سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال : آخى بين سلمان وأبي الدرداء ، قال الواحدي وغير واحد : مات بالمدائن في خلافة عثمان ، وقال أبو عبيد وغيره مات سنة (٣٦) ه و قال خليفة في موضع آخر : مات سنة ٣٧ ه ، وقيل : مات سنة ٣٣ هـ ، وهو أشبـــه لما روى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : دخــل ابن مسعود على سلمان عند الموت ، وقد مات ابن مسعود قبل سنــة ٣٤ ه باتفاق ، وقال أبو الشيخ : سمعت جعفر بن أحمد بن فارس يقول : سمعت العباس بن يزيد يقول لمحمد بن النعان : أهل العلم يقولون : عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة ، فأما مائتين وخمسين فلايشكون فيه . قلت : وقال ابن حبَّان هو سلمان الخير ، ومن زعم أنها اثنان فقد وهم ، وذكر العسكري : أن اشم =

المشاهد . شعله الرق عما قبل ذلك . ولما قبض رسول الله (ص) لزم المرأة التي اشترته (حليسة) وقال ابن عبد البر: يقال : إنه شهد بدراً ، وروى البخاري في صحيحه عن سلمان أنه قال : أنا من رامهرمز . وفيه ايضاً عن سلمان : أنه تداوله بضعة عشر من رب الى رب ، وأخرج ابن حبان والحاكم في صحيحيهما قصـة إسلام سلمان من رواية حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان ، عنه ، وروى من طرق أخرى من حديث بريدة بن الحصيب ، وغيره وذكر مثل ذلك في (الإصابة : ج ٢ ص ٢٢) طبع مصر سنة ١٣٢٨ ه ، وزاد : « و كانسلمان إذا خرج عطاؤه تصدق به وينسج الحوص ويأكل من كسب بده » .

وترجم له ابن عبد البر في ( الاستيعاب : ج ٢ ص ٥٦ ) بهامش الإصابة ، وذكر بعض ما ذكره ابن حجر ، وزاد قوله : ۵ و قد روي من وجوه: أنرسول الله (ص) اشتراه على العتق . . وذكر معمر عن رجل من أصحابه ، قال : دخــل قوم على سلمان ـ وهو أه بر على المدائن وهو يعمل الخوص ـ فقيل له : تعمل هذا ـ وأنت أمير ، يجرى عليك رزق ـ ؟ فقال : إني أحب أن آكل من عمل يدي ، وذكر أنه تعلم عمل الحوص بالمدينة من الأنصار عند بعض مواليه. أول مشاهده الحندق وهو الذي أشار بحفره ... ولم يفته بعد ذلك مشهد مع رسول الله ـ صلى الته عليه وآله وسلم ـ ... ذكر هشام بن حسان عن الحسن قال : كان عطاء سلمان خسة آلاف ، وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به ويأكل من عمل يده ، وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها ، وذكر ابن وهب وابن نافع عن مالك ، قال كان سلمان يعمل الخوص بيــده فيعيش منه ولا يقبل من أحــد شيئاً ( قال ) : كان سلمان يعمل الخوص بيــده فيعيش منه ولا يقبل من أحــد شيئاً ( قال ) : وجوه ، أنه قال : لو كان الدين عند الثر يا لناله سلمان ... وروي عن الذي (ص) من وجوه ، أنه قال : لو كان الدين عند الثر يا لناله سلمان ... وروي من حديث ابن وجوه ، أنه قال : لو كان الدين عند الثر يا لناله سلمان ... وروي من حديث ابن بريدة عن أبيه عن الذي \_ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال : أمرني ربي بحب =

أمير المؤمنين عليــه الــلام ، ولم يبايـع أبا بكر حتى أكره على البيعة ، ووجئت عنقه .

وعن أمير المؤمنين ـ عليـه السلام ـ : « إن سلمان ـ رض ـ أدرك العلم الأول والآخر » . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام : « إن سلمان الفارسي بحر لاينزف » .

وحكي عن الفضل بن شاذان: أنه كان يقول: « مانشأ في الاسلام رجل من كافة الناس أفقه من سلمان الفارسي ».

وذكر ابن شهرا شوب في ( معالم العلماء ) : « أنه أول من صنف

ي أربعة وأخبرني أنه ـ سبحانه ـ بحبهم: على وأبوذر، والمقداد، وسلمان ـ رضي الله تعالى عنهم ـ ... عن على رضي الله عنه: أنه سئل عن سلمان، فقال: علم العلم الأول والآخر، بحر "لاينزف، وهو منا أهل البيت ... وعن علي قال: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم ».

وترجم له أيضاً ابن الأثير الجزرى في (أسدالغابة: ج٢ ص ٢٣١) وذكر مثل ماذكره ابن حجر في (الإصابة) وابن عبدالبر في (الاستيماب) وزاد قوله: «قال أهل العلم: عاش سلمان ثلثائة وخمسين سنة ، فأما مائتان وخمسون فلايشكون فيه ، قال أبو نعيم: كان سلمان من المعمر "بن ، يقال: إنه أدرك عيسى بن مريم وقرأ الكتابين ، وكان له ثلاث بنات بنت : باصبهان ، وزعم جماعة أنهم من ولدها ، وابنتان بمصر ، أخرجه الثلاثة ».

وترجم لسلمان ترجمة مفصلة السيد عليخان في ( الدرجات الرفيعة: ص١٩٨ ـ ٢٢٠ ) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨١ هـ .

وترجم له الشبخ الطوسي في (رجاله) وعده من أصحاب رسول الله (ص) ومن أصحاب الله الله (ص) ومن أصحاب الامام علي \_ عليه السلام \_ ، وذكره أيضاً في (الفهرست) وترجم له في جميع المعاجم الرجالية الشيعية .

في الاسلام بغد ماحم أمير المؤمنين \_عليه السلام \_ كتاب الله عز وجل » <sup>(١)</sup>. تولى حكومة (المدائن) في زمان عمر بأمر على ـ عليه السلام ـ ونو في بها سنة ( ٣٤ ) من الهجرة \_ على الأصح \_ وعمره \_ إذ ذاك \_ ثلاثمائة وخمسون سنة . وقبل : مائتان وخمسون سنة .

سهل بن زياد (٢) قد ضعفه الشيخ

وتوفي سلمان بالمدائن وكان والياً فيها من قبل ( عمر ) وحضر غسله و دفنه الإمام على \_ عليه السلام \_ على مانطقت به الأخبار الصحيحة .

وقسد كتبت رسائل وكتب في حياة سلمان ، منها مطبوع ، ومنها مخطوط ، وأبسط كتاب في ذلك (نفس الرحمن في فضائل سلمان) للمحدث النوري طبع بطهران سنة ١٢٨٥ هيقع في ( ١٦٧ ) صفحة ، فرغ من تأليفه ليلة القدر الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ١٢٨٣ه، وقد قرضه جماعة من أدباء عصره، بابيات شعرية. طبعت في آخره ، يتضمن الكتاب سبعة عشر فصلاً ، فراجعه فانه كتاب ثمين .

وقد ألف عبد الرحمن بدوي كتاباً سماه (شخصيات قلفة في الإسلام) طبع بالقاهرة سنة ١٩٤٦ م ذكر فيه سلمان الفارسي من تلك الشخصيات القلقة ، وطعن في جملة كثيرة مماذكرنا في حياته ، وقدأوحي له خياله فالف هذا الكتاب ، وأرعد وأبرق ، وجاء بما لايوافقه عليه أحد من الاعلام المنصفين .

ولسلمان ـ اليوم ـ قبرمشيد غاية في العظمة يزوره الزائرون ويقصده السائحون من الأقطار الاسلامية وغيرها ، وحوله دور مشيدة ، وتعد البلدة ــ اليوم ـ ناحية من مهات نواحي بغداد . (١) أنظر: (معالم العلماء: ص ٢) طبع النجف الأشرف ، (٢) سهل بن زياد الآدمي الرازي ، أبو سعيد ، اختلف أرباب المعاجم في توثيقه وتضعيفه ، و دلل كل من الفريقين على رأيه ، راجع تفصيل ذلك في كتاب (تنقيح المقال: ج٢ ص ٦٥) لشيخنا الحجة الفقيه الشيخ عبد الله المامقاني \_ رحمه الله ـ فلقـد فصـّل أقوال الطـرفين ، واختار التوثيق ، وداـّل عليه ، ودفع حجج القاتلىن بالتضميف. وابن الغضائري <sup>(۱)</sup> واستثناه ابن الوليد من كتاب ( نوادر الحكمة ) <sup>(۲)</sup> وتبعه الضدوق في ذلك <sup>(۳)</sup> وصوبها الشيخ الثقة أبو العباس ابن نوح <sup>(٤)</sup> وقال النجاشي : إنه د .. كان ضعيفاً في الحديث ، غيير معتمد فيه ،

(١) ضعتّفه الشيخ الطوسي في (الفهرست: ص ٨٠ برقم ٣٢٩) وكان قـــد ألف (الفهرست) قبل كتاب رجاله . وضعتّفه ــ أيضاً ــ احمد بن الحسين ابن الغضائري في كتاب الضعفاء من رجاله .

(٢) ابن الوليد ـ هـذا ـ : هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي . وكتاب ( نوادر الحكمة ) هو لأبي جعفر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمر ان بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي ( راجع ـ تعليقتنا في التعريف بكتاب نوادر الحكمة ـ واستثناء ابن الوليد : سهل بن زياد الآدمي منه بهامش ص ٣٤٨ ج ١ من هذا الكتاب ) .

ويعتبر ابن الوليد ـ هذا ـ من ذوي المعرفة بالرجال .

(٣) راجع: (فهرست الشيخ) عند ترجمته لمحمد بن أحمد بن يحبى الاشعري صاحب نوادر الحكمة من قوله: «وقال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلو أو نخليط، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني، أو يرويه عن رجل، أوعن بعض أصحابنا ما إلى قوله من أوعن سهل بن زياد الآدمي .. » فان ذلك تضعيف من الصدوق بن بابويه السهل من هذا من .

(٤) أبو العباس بن نوح \_ هذا \_ : هو أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي ، ساكن البصرة \_ صاحب كتاب ( المصابيح ) في ذكر من روى عن الأثمة \_ علبهم السلام \_ لكل إمام ، و كتاب الزيادات على كتاب أبي العباس أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة في رجال جعفر بن محمد \_ عليهما السلام \_ مستوفياً أخبار الوكلاء الأربعة . وهو أستاذ النجاشي . وقدترجم له في ( رجاله ) . راجع \_ مفصل ترجمته \_ فيا علقناه بهامش ص ٣٦٩ ج ١ من كتابنا هذا .

وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلّو والكذب ، وأخرجه من (قم ) إلى ( الري ) وكان يسكنها » (١)،

والاصح توثيقه ، وفاقاً لجماعة من المحققين ، لنص الشيخ على ذلك في (كتاب الرجال) (٢) ولاعتماد أجلاء أصحاب الحديث ـ كالصدوقين (٣)

(۱) انظر : رجال النجاشي : ص ۱۶۰ طبع إيران . وقد ذكــر النجاشي ـ بعد أن ترجم له ـ مانصه : « . . . ذكر ذلك أحمــد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين ، ( يعني ابن الغضائري ) رحمها الله .

(۲) ذكره الشيخ في (رجاله) تارة في باب أصحاب الجواد عليه السلام (ص ٤٠١ ، برقم ١) ولم يتعرض لتوثيقه أو تضعيفه ، وتارة ي باب أصحاب الهادي عليه السلام و (ص ٤١٦ ، برقم ٤) وقال « ... ، ثقة ... » وثالثة و في المحاب العسكري و عليه السلام و (ص ٤٣١ ، برقم ٢) ولم يتعرض لتوثيقه أو تضعيفه ، وحيث أن كتاب رجال الشيخ ألفه بعد كتاب الفهرست ، فيكون توثيقه مقد ما على تضعيفه وعدولا عنه لأنه تبين له عند تصنيف الرجال مالم يكن متبيناً له عند تصنيف الوجال مالم يكن متبيناً له عند تصنيف الوجال مالم يكن متبيناً له عند تصنيف الفهرست ، فلاحظ ذلك .

(٣) الصدوقان: هما محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه ، ووالده علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه ، والكليني: هو محمد بن يعقوب، فان سهل بن زياد \_ هذا \_ شيخه ويروي عنه في موار دعديدة من الكافي بلا واسطة ، ويظهر من الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) ومن الشيخ الطوسي \_ رحمها الله \_ في ( كتابي الأخبار ) أن كتب سهل بن زياد معتمد عليها ولم يطعن فيها ، وذكر الوحيد البهبهاني \_ رحمه الله \_ في تعليقته على رجال الميرزا محمد الاسترابادى منهج المقال \_ عند ترجمة سهل بن زياد اشتهر الآن عند ترجمة سهل بن زياد - ( ص ١٧٦ ) ماهذا نصه : « سهل بن زياد اشتهر الآن ضعفه ولا نخاو من نظر لنوثيق الشيخ ، وكونه كثير الرواية جداً ، ولأن رواياته صديدة مقبولة مفتى بها ، ولرواية جماعة من الأصحاب عنه كما هو المشاهد ، =

والكليني وغيرهم (۱) ـ عليه ، وإكثارهم الرواية عنه ، مضافاً الى كثرة رواياته في الأصول والفروع ، وسلامتها من وجوه الطعن والضعف ، خصوصاً عما نُغز به من الارتفاع والتخليط ، فانها خالية عنها . وهي أعدل شاهد على براءته عما قيل فيه ، مع أن الأصل في تضميفه ـ كما يظهر من كلام القوم . : هو أحمد بن عيسى الأشعري ، وحال القميين ـ سيا

= وصرح به هنا النجاشي ، بل ورواية أجلائهم عنه ، بل وإكثارهم من الرواية عنه ، منهم عدة من أصحاب الكليني ، والكليني ـ مع نهاية احتياطه في أخذ الرواية واحتر از ومن المتهمين كما هوظاهر مشهور ـ إكثاره من الرواية عنه سيا في (كافيه) الذي قال في صدره ما قال ( فتأمل ) وبالجملة إمارات الوثاقــة والاعتهاد والقوة التي مر تالإشارة اليها مجتمعة فيه كثيرة ، مع أنا لم نجد من أحد من المشائخ القدماء تأمل في حديثه بسببه ، حتى أن الشيخ ـ رحمه الله ـ مع أنه كثيراً ماتأمل في أحاديث ماعة بسببهم ـ لم يتفق في كتبه مرة " ذلك بالنسبة اليه ، بل وفي خصوص الحديث الذي هو واقع في سنده ربما يطعن ، بل ويتكلف في الطعن من غير جهة ولا يتأمل فيه أصلا ( فتأمل ) وإن أحمد بن عيسى أخر ج جماعة من قم لروايتهم عن الضعفاء وإبرادهم المراسيل في كتبهم وكان اجتهاداً منه ، ولكن كان رئيس رقم) والناس مع المشهورين إلا من عصمه الله » إلى آخر ماذكره في التعليقة من أسباب التوثيق ، فراجعه .

(١) قال المجلسي الأول في (الوجيزة) ، الملحقة برجال العلامة الحلاصة (ص ١٥٤) طبع إبران: وسهل بن زياد ضعيف ، وعندي لا يضر ضعفه لكونه من مشائخ الإجازة » وبعض علماء دراية الحديث بجعله من أسباب وثوق الرجل والاعتماد عليه ، وحكي عن المحقق الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي الأوالي البحراني المتوفى سنة ١٦٢١ه ،أنه قال في كتابه المعراج: « انالتعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين » .

ابن عيسى \_ في التسرع إلى الطعن والقدح والاخراج من (قم) بالتهمة والريبة ، ظاهر لمن راجع الرجال . ولو كان الأمر فيه على ما بالغوا به من الضعف والغلو والكذب ، لورد عن الأثمة \_ عليهم السلام \_ ذمة وقدحه والنهي عن الأخهة خنه والرجوع اليه ، كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف ، فانه كان في عصر الجواد والهادي والعسكري ـ عليهم السلام \_ وروى عنهم ، ولم نجد له في الأخبار طعناً ، ولا نقل ذلك أحد من علماء الرجال ، ولولا أنه بمكان من العدالة والتوثيق ، لما سلم من ذلك ثم اعلم ، ان الرواية من جهته صحيحة ، وإن قلنا بأنه ليس بثقة لكونه من مشايخ الاجازة ، لوقوعه في طبقتهم ، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشائخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال ، وتعهد أخبارهم كغيره من المشائخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال ، وتعهد بن محمد بن عمد بن المهام بن عمد بن المهام بن المهام بن المهام بن عمد بن المهام ب

(۱) محمد بن اسماعيل ـ هذا ـ ذكره الشيخ الطوسي في باب من لم يروعنهم ـ عليهم السلام ـ من رجاله (ص ٤٩٦ ، برقم ٢٠) وترجم له السيد المصطفى في نقد الرجال (ص ٢٩٣) وقال: « . . . وكان محمد بن إسماعيل ـ هـذا ـ هو الذي يروي في الكافي كثيراً عن الفضل بن شاذان النيسابوري لأنه يذكر بلاواسطة غيره أحواله » .

وذكره المجلسي في الوجيزة (ص١٦٣) فقال: « ومحمد بن اسماعيل البندق النيسابوري مجهول ، وهذا هو الذي يروي الكلبني عن الفضل بن شاذان بتوسطه واشتبه على القوم وظنوه ابن بزيع ، ولا يضر جهالته لكونه من مشائخ الإجازة » وذكره الشيخ الطوسي في ( الفهرست ص ٣٣) ضمن ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري أبي يحيى الجرجاني الذي كان من جملة أصحاب الحديث من العامة ورزقه الله هذا الأمر والف مصنفات كثيرة في فنون الاحتجاجات على المخالفين ( قال الشيخ ) ص ٣٤: « وذكر محمد بن إسماعيل النيشابوري أنه هجم عليه =

= محمد بن طاهر وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه ، وبضر به ألف سوط ومصلمه لسعاية كان سعى بها اليه معروفة » ثم ذكر الساعي وقصة السعاية ، ثم ذكر مصنفاته التي منها كتاب المتعة ، والرجعة ، والمسح على الخفين ، وإطلاق المتعة .

وذكر المير داماد في الراشحة التاسعة عشرة من رواشحه (ص ٧٠ ـ ص ٧٧) طبع ايران ، فقال و ... فهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا الأقدمين ـ رضوان الله عليهم ـ في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم » ثم قال : و ، . . ثم ليعلم أن طريق الحسديث بمحمد بن إسماعيسل النيسابوري ـ هـذا ـ صحيح لاحسن كما قد وقع في بعض الظنون ، ولقد وصف العلامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة هو في طريقها بالصحة » .

وقــد ذكره أيضاً الكشي في ( رجاله: ص٢٥٧ ) ضمن ترجمة الفضل بن شاذان .

(۱) أحمد بن محمد بن يحيى العطار أبو على ، ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم ـ عليهم السلام ـ ( ص ٤٤٤ ، برقم ٣٦ ) وقال : « روى عنه التلعكبري ، واخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين بن أبي جيد القمي ، وسمع منه سنة ٣٥٦ ه ، وله منه إجازة » .

وقال الشيخ البهائي \_ رحمه الله \_ في مشرق الشمسين (ص ١٠) طبع إبران مانصه : «قد يدخل في أسانيــ بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولاقدح غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين \_ قدس الله أرواحهم - قد اعتنوا بشأنه واكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين \_ طاب ثراهم - قد حكموا بصحة روايات هو في سندها ، والظاهر أن هذا القدركاف في حصول الظن بعدالتــه ، وذلك مثل أحمد بن محمد بن الجسن بن الوليد ، فان المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه ، وأما هو فغير مــذكور بجرح ولا تعديل ، وهو من =

= مفائخ المفيد ـ رحمه القدوالو اسطة بينه وبن أبيه رحمه القدوالرواية عنه كثيرة ، ومثل أحدين عمد بن يحيي العطار ، فان الصدوق بروي عنه كثيرة وهو من وبين سعدا بن عبد القه ومثل الحسين بن الحسن بن أبان ، فان الرواية عنه كثيرة ، وهو من مشائخ عمد بن الحسن بن الوليد ، والواسطة بينه وبين الحسين بن سعيد ، والشيخ عده في كتاب الرجال تارة في أصحاب العسكري ـ عليه السلام ـ وتارة فيمن لم يروعنهم ـ عليهم السلام ـ ولم ينص عليه بشيء ، ولم نقف على توثيقه إلا في غير بابه في ترجمة عمد بن أورمة ، والحق أن عبارة الشيخ ـ هناك ـ ليست صريحة في توثيقه كما لا يخفى على المتأمل ، ومثل أبي الحسن علي بن أبي جيد، فان الشيخ ـ رحمه الله ـ يكثر الرواية عنه ، سيا في ( الاستبصار ) وسنده أعلى من سند المفيد ـ رحمه الله ـ يكثر الرواية عنه ، سيا في ( الاستبصار ) وسنده أعلى من سند المفيد فهؤ لاء وأمثالهم من مشائخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالهم ، وقد عددت فهؤ لاء وأمثالهم من مشائخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالهم ، وقد عددت أله وقد عددت أله المتين ) وفي هذا الكتاب في الصحيح جرية على منوال مشائخنا المتاخرين ، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقاً للواقع ه .

(١) أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هو من مشايخ الشيخ المفيد ـ رحمه الله ووثقه الشهيد الثاني في كتاب الدراية (ص١٢٨) طبع النجف الأشرف، في النوع الذي يقال له (المتفق والمفترق) أي المتفق في الاسم والمفترق في الشخص، فانه عد منه جماعة منهم أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (ثم قال): «ولكنه مع الجهل لايضر لأن جميعهم ثقات والأمر في الاحتجاج بالرواية سهل» وحكم العلامة في (الختلف) بصحة حديثه، وذكره الميرز امحمد في (الوسيط) فانه قال: «من المشايخ المعتبرين، وقد صحح العلامة \_ رحمه الله \_ كثير آ من الروايات وهو في الطريق المعتبرين، وقد صحح العلامة \_ رحمه الله \_ كثير آ من الروايات وهو في الطريق المعتبرين، وقد صحح العلامة \_ رحمه الله \_ كثير آ من الروايات وهو في الطريق المعتبرين المعتبرين النفلة، ولم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد يتأمل في توثيقه » .

وذكره المجلسي ـ رحمه الله ـ في الوجيزة ( ص ١٤٤ ) قائلا: إنه « أستاذ =

= المفيد بعد حديثه صحيحاً لكونه من مشائخ الإجازة ، ووثقه الشهيد الثاني إيضاً ، وقال الشيخ البهائي \_ رحمه الله \_ في تعليقته على الحبل المتن (ص ١١) \_ بعد أن ذكره وذكر الحسن بن الحسن بن أبان \_ : • والحق أن الرجلين ثقتان من وجوه أصحابنا \_ رضي الله عهم \_ وقد ذكرت في ذلك كلاماً مستوفى في حواشي السائي أيضاً لم يكن مجازفاً ، وقد أشبعت الكلام فيه في حواشي الحلاصة » . وقد تقدم \_ آنفاً \_ في ترجمة أحمد بن محمد بن الحكلام فيه في حواشي الخلاصة » . وقد تقدم \_ آنفاً \_ في ترجمة أحمد بن محمد بن عبى العطار كلام البهائي في (مشرق الشمسين) في شأنه فراجعه ، وذكر المير داماد في الراشحة الثالثة والثلاثين (ص ١٠٥) جماعة من الرجال الأثبات الذين ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا ، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينص ، وعد منهم أحمد بن محمد بن الحسن الراكيد وأحمد بن جعفر بن سفيان البزو فري شيخي الشيخ المفيد أبي عبد الله عمد بن محمد بن الخمن الافتقار إلى عمد بن الخمن الافتقار إلى عمد بن الحمن الافتقار إلى عمد بن الخمة مزك وتوثيق موثق » .

(۱) هو أحمد بن عهد الواحد المعروف بابن عبدون ، ترجم له النجاشي في رجاله (ص ۲۸) وقال في آخر الترجمة في حقه: « و كان علواً في الوقت » أي عالياً رتبة في زمانه بحيث يغنيه عن التصريح بالتوثيق، مضافاً الى كونه من مشائخ إجازة النجاشي ، وقدد توفي سنة ۲۲٪ هما ذكره في رجاله، وقال: يكني أبا عبد الله كثير السماع والرواية سمعنا منه و أجاز لنا بجميع مارواه » ويظهر من عد العلامة له في ( الحلاصة ) وابن داود في ( رجاله في القسم الاول ) كونه من المعتمد عليهم ، وذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام و ص ٥٠٠ ، برقم ۲۹) وقال : « كثير السماع والرواية ، سمعنا منه و اجاز لنا بجميع مارواه » وكونه من مشايخ إجازة الشيخ الطوسي يغنيه عن التصريح بالتوثيق =

وابن أبي جيد (١) والحسين بن الحسن بن أبان (٢) وأضرابهم لسهولة الخطب في أمر المشايخ ، فانهم إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتسبرك ، والا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة \_ حيث انها كانت في زمان المحمدين

= والمسيرزا محمد الاسترابادي في منهج المقال ( ص ٣٨ ) - بعد أن ترجم له ، وذكر كلام النجاشي والشيخ الطوسي والعلامة - قال : « ويستفاد من كلام العلامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع » وقد وثقه الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال ( ص ٣٨ ) لكونه شيخ الإجازة وكونه كشير الرواية ، قال : « وأولى منه كونه كثير السماع الظاهر في أخذها عن كثير من المشائخ » ثم قال : « وبالجملة الظاهر جلالة الرجل بلوثاقته لما ذكر وأشرنا » وذكره أيضا المجلسي - رحمه الله - في الوجيزة ( ص ١٤٤ ) وقال : إنه « ممدوح وبعد حديثه صحيحاً » .

(۱) ابن أبي جيد هو أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد ، روى عنه النجاشي في مواضع من رجاله منها في ترجمة الحسين بن المختار القلانسي أبي عبد الله ، وكذلك الشيخ الطوسي قد اكثر الرواية عنه في (الفهرست) وهو من مشايخها ، وكونه من مشايخ الإجازة يلحقه بالثقات ، وستأتي من سيدنا \_ قدس سره \_ ترجمة له في باب الهين .

(۲) الحسين بن الحسن بن أبان، ذكره الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ في باب من لم يرو عنهم ـ عليهم السلام ـ من رجالـه (ص ٤٦٩ برقم ٤٤) وفي باب أصحاب العسكري ـ عليه السلام ـ وقال : وأدركه ولم نعلم أنه روى عنه ... والميرزا محمدالاسترابادي في (منهج المقال) : (ص ١١٢) ـ بعد أن ترجم له قال : و ويستفاد من تصحيح بعض طرق التهذيب توثيقه وهو في طريقه وصرح ابن داود بتوثيقه في ترجمة محمد بن أورمة » ، وقد تقدم منا في ترجمة أحمد ابن عمد بن يحيى العطار ماذكره الشيخ البهائي في مشرق الشمسين في شأنه ، فر اجعه ابن عمد بن يحيى العطار ماذكره الشيخ البهائي في مشرق الشمسين في شأنه ، فر اجعه

الثلاثة ١) ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا ، وذكرهم المشائخ في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق اليهم مع توانسر الكلاب وظهور انتسابهما الى وألفيها وينبه على ذلك : طريقة الشيخ ـ طاب ثراه ـ فاقه رعا يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء ، وربما يسقط المشايخ ويقتصر على ايراد الروايات وليس ذلك الا لعسدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ وإهمالهم . وقسد صرح الشيخ في ( مشيخة التهسذيب ، والاستبصار ) باستخراج ما أورده فيها من الأخبسار من أصول الاصحاب . وكتبهم وإن وضع المشيخة لبيان طرقه الى أصحاب تلك الكتب والأصول وان من يكونوا وسائط في النقل (٢) وانظاهر أن ما اشتمل على ذكر المشايخ من الروايات كغيره مما ترك فيه ذلك وانه لاحاجة الى توسطهم في النوعين مما (٣).

<sup>(</sup>١) المحمدون الثسلائة هم : محمد بن يعقوب الكليني ، ومحمد بن على بن الحسين الصسدوق ابن بابويه ، ومحمد بن الحسن الطوسي ، وهم أصحاب كتب الحديث الأربعة : الكافي ، ومن لايحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار .

<sup>(</sup>٢) راجع: مشيخة التهذيب الملحق بآخره (ج ١٠ ص ٥) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٢ هـ، ومشيخة الاستبصار الملحق بآخره (ج ٤ص٢٩٧) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧٦ هـ.

<sup>(</sup>٣) روى عن سهل بن زياد (المرجم له) الفضل بن محمد الهاشمي الصالحي وعلي بن محمد، ومحمد بن أحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن قولويه ، ومحمد بن علي ، ومحمد بن الحسين ، وأبو الحسين الأسدي ، ومحمد بن نصير ، وعلي بن إبراهيم ، وعلي بن الحسين ، وأبو الحسين الكليبي المعروف، وأحمد بن الحسين، ومحمد بن جعفر بن عمد بن الفضل بن محمد الهاشمي ، وغيرهم .

= وهو بروي عن أبي جعفر ، وأبي الحسن ، وأبي محمد عليهم الملام ـ وعن محمد بنعيسى ، ذكر ذلك المولى الاردبيلي في (جامع الرواة) ، وفخر الدين الطريحي في (جامع المقال) ، والمولى محمد أنهين الكاظمي في (هداية المحدثين) .

(۱) سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن أهلبة بن الحسرب بن مجدعة بن عمرو بن حبيش بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي يكنى: أبا سعد ، ويقال : أبو سعيده ، ويقال : أبو عبد الله ، ويقال : أبو الولميد المدني ، ترجم له ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب : ج ٤ ص ٢٥١) طبع حيدر آباد دكن ، وقال : « روى عن الذي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، وعن زيد بن ثابت ، وعنه ابناه أبو أمامة أسعد ، وعبد الله (ويقال عبد الرحمن) وأبووائل ، وعبيد الله بن عبدالله بن عبد عبد عبد الرحمن بن أبى لبلى ، وغيرهم » ومثله ماذكره في (الإصابة ج ٢ ص ٨٥) طبع مصر سنة ١٣٢٨ ه .

وترجم له أيضاً ابن عبد البّر في (الإستيعاب: ج ٢ ص ٩٢) طبع مصر بهامش الإصابة سنة ١٣٢٨ ه، وقال: «شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله على الله عليه الله عليه وآله وسلم و ثبت يوم أحد، وكان بايعه يومئذ على الموت، فثبت معه حين انكشف الناس عنه وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله و صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله (ص): نبيّلوا سهلاً فانه سهل، ثم صحب علياً وضي الله عنه من حين بويع له وإياه استخلف علي حين خرج من المدينة إلى البصرة، ثم شهد مع علي و رضي الله عنه وصالحوه وأدوا الحراج، ومات فأخرجه أهل فارس، فوجه علي زياداً فأرضوه وصالحوه وأدوا الحراج، ومات سهل بن حنيف بالكوفة سنسة ٣٨ ه، وصلى عليه على وكبر ستاً، روى عنه ابنه وجماعة معه».

و ترجم له أيضاً الجزري في (أسد الغابة ج٢ ص٣٦٤) طبع المطبعة الاسلامية بطهران، وعدة البرقي في كتاب رجاله (ص٣) طبع طهران سنة ١٣٤٢ ه، هو مع أخيه (عثمان) من شرطة الحميس من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ـ وكانوا ستة آلاف رجل، قال البرقي: ١٠٠٠ وقال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين الذي قال لهم: تشرطوا إنما أشار طكم على الجنة ولست أشار طكم على على ذهب ولافضة، إن نبينا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال لأصحابه فيما مضى: تشرطوا فانى لست أشار طكم إلا على الجنة، وقال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ تشرطوا فانى لست أشار طكم إلا على الجنة، وقال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ لعبد الله بن يحيى الحضرمي يوم الجمل: إبشر يابن يحيى فانك وأباك من شرطة الخميس حقاً، لقد أخبرني رسول الله (ص) باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس والله سماكم في السماء شرطة الخميس على لسان نبيه (ص) . . . » .

وقبل: « انما سموا بشرطة الخميس لأنهم يشترطون على الإمام كما روي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: ضمدنا له ـ أي لأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ الذبح وضمن لنا الفتح » ،

قال ابن الاثير الجزري في (نهاية الحديث: ج ١ ص ٣٢١) بمادة (خمس) ه... الخميس الجيش، سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة، والساقة، والميمنة والميسرة، والقلب وقيل: لأنه تخمس فيه الغنائم...».

وترجم لسهل بن حنيف أيضاً ابن سعد في (الطبقات الكبرى: ج٣ص ٤٧١) طبع بيروت سنة ١٣٧٧ ه ، فانه ـ بعد أن ذكر نسبه وأولاده وزوجاته ، قال : « ولسهل بن حنيف اليوم عقب بالمدينة وبغداد » ثم قال : « قالوا : و آخى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين سهل بن حنيف وعلي بن أبي طالب . وشهد سهل بدراً و احداً ، و ثبت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم احد حين انكشف الناس و بايعه على الموت ، وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله ـ صلى الله =

= عليه وسلم ـ فقال رسول الله (ص): نبــّلوا سهلاً فانه سهـُـل ، وشهد سهل أيضاً الحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ... وقد شهد سهل ابن حنيف صفين مع على بن أبي طالب ، رحمه الله » .

قوله \_ صلى الله عليـــه وآله وسلم \_ ( نبـّـاوا سهلاً ) يقال نبـّـلت الرجل بالتشديد ، وأنبلته بالهمزة : إذا ناولته النبل ليرمى به .

لا يخفى أن ما ذكره ابن سعد ومثله الجزري في أسد الغابة من أن النبي و صلى الله عليه وآله وسلم - آخى بين سهل بن حنيف وبين علي بن أبى طالب علي الله عليه و السلام - لا أصل له ، فان النبي (ص) لم يؤاخ بين علي - عليه السلام - وبين أحد غير نفسه ، فانه لما آخى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بين أصحابه إلا علياً - عليه السلام - قال له : «آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين احد فقال له - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما تركنك لنفسي أما ترضى أن تكون مني مغزلة هارون من موسى ؟ فانت أخي في الدنيا والآخرة » ذكر ذلك الأثبات ، عمزلة هارون من موسى ؟ فانت أخي في الدنيا والآخرة » ذكر ذلك الأثبات ، منهم أحمد بن حنبل في مسنده في قوله تعالى: (إخواناً على سرر متقابلين) والفقيه أبو الحسن على بن المغازلي الشافهي الواسطي ، والمرم ـ ذي ، وغيرهم كثير ، وفي ذلك يقول صفي الدين الحلي - رحمه الله ـ في مدحه ـ عليه السلام - من قصيدة :

لو رأى مثلك النبي لآخا . أه وإلا فأخطأ الانتقاد وروى ابن سعد أيضاً (ص ٤٧٢) أنه قال: « أخبرنا محمد بن عمر (يمني الواقدي) قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ ».

وروى أيضاً بسند آخر عن عبد الله بن معقل قال : • صليت مع علي على سهل بن حنيف فكتبر عليه ستاً » .

وروى أيضاً بسنـــد آخر عن حنش بن المعتمر ، قال : « لمـــا توفي =

قال اليافعي في تاريخه (١): « وكان ـ رحمه الله ـ ( ذا علم وعقل ورياسة = سهل بن حنيف ُ آتي به علي في ( الرحبة ) فكتبر عليه ست تكبيرات ، فكان بعض القوم أنكر ذلك فقيل : إنه بدري ، فلما انتهى إلى الجبانة لحقنا قرظة بن كعب في نفر من أصحابه ، فقال : يا أمير المؤمنين لم نشهد الصلاة عليه فقال : صلوا عليه فصلوا عليه ، وكان إمامهم قرظة » .

وروى بسند آخر (ص ٤٧٣) عن أبي خباب الكلبي ( قال : سمعت عمير ابن سعيد يقول : صلى علي على سهل بن حنيف فكتبر عليه خمساً ، فقالوا ماهـذا التكبير ؟ فقال : هذا سهل بن حنيف من أهل بدر . ولأهل بدر فضل على غيرهم فأردت أن أعلمكم فضلهم » .

وقد روى الكشي فى رجاله (ص ٣٨ ـ ص ٣٩) طبع النجف الأشرف روايات عديدة في سهل ـ هذا ـ وكيفية الصلاة عليه ، فراجعها .

وذكره الشيخ الطوسي في (رجاله) تارة من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه عليه و آله وسلم ـ (ص ٢٠) برقم ٤) وأخرى من أصحاب أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ (ص ٢٠) برقم ٣) قائلا: «سهـل بن حنيف أنصاري عربي ، وكان واليه ـ عليه السلام ـ على المدينة ، يكنى أبا محمد » .

وذكره أيضاً السيد على خان في ( الدرجات الرفيعة : ص ٣٨٨) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١ ه ، وحكى فيه حكايات عن الواقدي ، وابن هشام في سيرته ، والفضل بن شاذان ، والبرقي ، والدكشي ، وأبي مخنف ، ثم قال : « توفي سهل بالكوفة بعد مرجعه من صفين مع أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ سنة ٣٨ فوجد عليه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وجداً كثيراً ، قال : لو أحبني جبل لتهافت قال السيد الرضي ـ رحمه الله ـ ومعنى ذلك : أن المحبة تغلظ عليه فتسرع المصائب اليه ، ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار المصطفين الأخيار ».

(١) راجع : (مرآة الجنان : ج ١ ص ١٠٥) طبع حيدر آباد دكن =

وفضل) شهد مع النبي (ص) بدراً فما بعدها من المشاهد، وثبت معه يوم ( أحد ) وبايعه \_ يومئذ \_ على الموت ، وهو من الأصفياء السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين (ع) ولزموا منهاجه ومن الاثنى عشر الذين أنكروا على أبي بكر (١)

استخلفه على (ع) على المدينة حين خرج الى العراق واستعمله على (فارس) وولاه البصرة ، وشهد سهل (صفين مع أمير المؤمنين (ع) وكان من شرطسة الخميس ، وهم الذين اشترطوا على أنفسهم القتال ، وضمن لهم أمير المؤمنين (ع) الجنة توفي بالكوفة بعد الانصراف من قتال ، اهل الشام سنة ٣٨ ه وكفنه على عليه السلام في برد أحمر وحبرة (٢) وكبر عليه خساً وعشرين تكبيرة ، كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه ، ويكبر حتى انتهى الى قبره ، وقد صنع على المترك الصلاة على سهل فيضعه ، ويكبر حتى انتهى الى قبره ، وقد صنع الدين اليافغي عمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سلمان عفيف الدين اليافغي المتي المترفى سنة ١٣٧٨ ه ، فقد ذكر ذلك في حوادث سنة ٣٨ ه .

(۱) فن كلامه في الإنكار \_ كما رواه الطبرسي في ( الاحتجاج: ص ٤٤) طبع إيران \_ « . . يامعاشر قريش ، إشهدوا علي أني أشهد على رسول الله (ص) وقد رأيته في هذا المكان \_ يعنى الروضة \_ وقد أخذ بيد علي بن أبي طالب \_ عليه السلام \_ وهو يقول: أيها الناس هـ ذا علي إمامكم من بعدى ، ووصيي في حياتي وبعد و فاتي ، و قاضي ديني ، و منجز وعدي ، وأول من يصافحني على حوضي ، وطوبي لمن تبعه و نصره ، والويل لمن تخلف عنه و خذ له » .

وفي رجال البرقي ( ص ٣٦ ) طبع طهران « .:. أشهـــد على رسول الله أنه قال : أهل بيتي فرق بين الحق والباطل ، وهم الأثمة يقتدي بهم أمتي ».

(٢) الحبرة ـ بفتح الحاءوكسرها و فتح الباء الموحدة ثم الراء والتاء في آخرها ـ: نوع من برود اليمن الفضفاضة . ذلك خمس مرات يكبر في كل مرة خمس تكبيرات، وروي أنه عليه السلام قال لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا و (١) وناهيك بذلك فضيلة ونبلا. سيف بن عميرة: \_كسفينة \_ النخعي عربي كوفي أدرك الطبقة الثالثة والرابعة، وروي عن الصادق والكاظم عليها السلام وهو أحد الثقات المكثرين والعلماء المصنفين، له كتاب (٢) روى عنه مشاهير الثقات، وجماهير الرواة كابراهـم بن هاشم واسماعيل بن مهران، وأبوب بن نوح، والحسن بن عبوب والحسن بن علي بن أبي حزة والحسن بن علي بن يوسف بن بقاح عبوب والحسن بن علي بن أبي حزة والحسن بن عامر، وعبد السلام بن عامر، وعبد السلام بن الم وعبد الله وعلي بن الحكم وعلي بن سيف

(١) راجع في ذلك: الأحاديث التي رواها الكشي في (رجاله: ص ٣٨ ـ ص ٣٩ ) طبعالنجف الأشرف ، وراجع في ذلك أيضاً (منهج المقال) للاسترابادي ( ص ١٧٦ ) طبع ايران.

وانظر أخبار سهل بن حنيف في ( كتاب صفين ) لنصر بن مزاحم : (ص٥٠١) و (ص٣٤٠) و (ص٥١٠) طبع القاهرة سنة ١٣٦٥ و وفي تاريخ الكامل في حوادث سنة ٣٦٩ ، وسنة ٣٧٩ في حرب صفين ، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في ذكره لحوادث صفين ، وفي تاريخ المسعودي ( ج ٢ ص ٣٤٦ و ص ٣٥٨) و ( ج ٣ ص ٢ ) ، طبع بيروت سنة ١٣٨٥ ه. ( ۲ ك ص ٣٤٦ و أن النهرست : ص ٣٢٢) تحت عنوان ( الفن الحامس (٢) ذكره ابن النديم في ( الفهرست : ص ٣٢٢) تحت عنوان ( الفن الحامس المقالة السادسة ) و جعله من مشائخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأثمة عليهم السلام وقال : إن له كتاباً .

وترجم له سيدنا الحجة المحسن الأمين العاملي \_ رحمه الله \_ في (أعيان الشيعة: ج ٣٥ ص ٤٧٤) وقال: له قصيدة في رثاء الحسين \_ عليه السلام \_ أولها: جل المصاب بمن أصبنا فاعذري • ياهــــذه وعن الملام فأقصيري

ذكره الشيخ ( في أصحاب الصادق والكاظم عليها السلام من رجاله ) (٢) وقال في ( الفهرست ) : « سيف بن عميرة ثقة له كتاب أخبرنا بن عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسبن عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عنه ، (٣)

وقال النجاشي: « سيف بن عميرة النخعي عربي كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليها السلام ، له كتاب يرويه حماحات من أصحابنا ، أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي غالب الزراري عن جده وخال أبيه محمد بن جعفر عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بكتابه (٤) كذا عندنا \_ في نسختين \_ مصرحاً فبها بالتوثيق .

وحكى السيد في (النقد) كلامه المشتمل عليه <sup>(ه)</sup>. وذكر في مواضع

<sup>(</sup>۱) راجع في رواية هؤلاء الرجال عن سيف بن عميرة : كلاً من (جامع الرواة للمولى الأردبيلي : ج۱ ص ٣٩٥) طبع إيران سنة ١٣٣١ ه وجامع المقال للشيخ فخرج الدبن الطريحي النجفي ، وهداية المحدثين لتلميذه الشيخ محمد أمين الكاظمي ـ رحمهم الله ـ .

<sup>(</sup>۲) راجع: رجال الشيخ الطوسي ـ باب أصحاب الصادق (ص ٢١٥، برقم ٢٠٩) وباب أصحاب الكاظم (ص ٣٥١، برقم ٣) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨١ه (٣) راجع: فهرست الشيخ الطوسي (ص ٧٨، برقم ٣٢٣) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ه. (٤) راجع: رجال النجاشي (ص ١٤٣) طبع إبران. (٥) راجع: نقد الرجال للسيد مصطفى التفريشي (ص ١٦٦) طبع ايران سنة ١٣١٨ ه.

منه: أن عنده من كتابه أربع نسخ (١).

وحكاه (صاحب المنهج) خالياً عن التوثيق، وصرح بخلوه عنه (٢). ومقتضى ذلك اختلاف النسخ في ثبوت لفظة « ثقة » في كتاب النجاشي والأثبت: الثهوت.

وفي ( الحلاصة ) : ( سيف بن عمسيرة - بفتح العين المهملة - : النخمي عربي كوفي ، روى عن الصادق والكاظم عليها السلام ثقة » (٣). وهذا الكلام أوفق بكلام النجاشي والغالب فيها الأخذ منه ، والتعبير بعبارته . وفي رجال ابن داود : « سيف بن عميرة - بالفتـح - النخعي - ق م - ( جخ جش ) عربي كوفي ثقة (٤) » .

<sup>(</sup>۱) من المواضع المذكورة ماذكره في ترجمــة الحسن بن علوان الكلبي (ص ۹۲) فراجعه .

<sup>(</sup>٢) فقد حكى الميرزا محمد صاحب كتاب (منهج المقال: ص ١٧٥) بعض المرجمة عن كتاب النجاشي ـ ثم قال ـ : « وما في النجاشي فقد قدمناه ، وليس فيه توثيق ، نعم ذلك في الحلاصة والفهرست فتأمل » .

<sup>(</sup>٣) راجع: (ص ٨٢، برقم ١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١ ه، وقد سقطت كلمة (ثقة) من المطبوعة بابران والنجف الأشرف، ولعله لسقوطها من المخطوطة التي طبع عليها، لأن كل من نقل عن (الحلاصة) من أصحاب المعاجم الرجالية أثبت لفظة (ثقة)، راجع منها: منهج المقال للاسترابادى، والوسيط له، ومنتهى المقال لأبي علي الحائري، وتاخيص المقال لابراهيم بن الحسين الحوثي النجفي، وتنقيح المقال للعلامة الفقيه الحجة المامقاني، فانه قال: « بعض نسخ (الحلاصة) خال عن كلمة (ثقة) إلا أن النسخ المعتبرة - ومنها النسخة التي نقلها في الحاوي والمهج - متضمنة لذلك »، فلاحظ ذلك.

<sup>(</sup>٤) يرمز ابن داود في رجاله بحرف (ق) إلى أنه من أصحاب الصادق =

وفهم منه السيد في ( المنهج ) وغيره نقل التوثيق عن ( النجاشي ) وهو كما ترى (١).

وقال الكثي \_ في شعيب بن أعين \_ : ( قال محمد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضال عن شعيب يروي عنه سيف بن عميرة ؟ فقال : هو ثقة » (٢). وهذا يعطي أن توثيق سيف كان مسلما عندهم ،

= عليه السلام -، وبحرف (م) إلى أنه من أصحاب الكاظم - عليه السلام -، وبحر في (جخ) إلى رجال النجاشي ، وبحر في (جش) إلى رجال النجاشي ، يربد ابن داو د بقوله - هذا - (ص١٨٢) أن سيف بن عميرة ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب أصحاب الصادق وفي باب أصحاب الكاظم - عليها السلام - آما ذكره النجاشي في كتاب رجاله ، وقد ذكر ابن داو د اصطلاحاته في الرموز في أول كتاب رجاله ، فراجهه ، وانظر : رجال الشيخ (ص ٢١٥ ، برقم ٢٠٩) باب أصحاب باب اصحاب الصادق - عليه السلام - و (ص ٢٥١ ، برقم ٣) باب أصحاب الكاظم - عليه السلام - ، وانظر الفهرست له ايضاً (ص ٧٨ ، برقم ٣٧٣ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ ه.

(۱) يشير سيدنا قدس سره بقوله (وهو كما ترى) إلى أن كلمة (ثقـة) جاءت من ابن داود نفسه لامن النجاشي ولذلك وضعها بعد رمز (جش) فلاوجه لما ذكره صاحب (المنهج) ـ بعد أن نقل كلام ابن داود ـ بقوله: «وما في (جش) فقد قد مناه وليس فيه توثيق ».

وقد تقد م ـ آنفا ـ ماذكره سيدنا ـ قدس سره ـ من أن (( مقتضى ذلك ـ أي ماحكاه صاحب ( المنهج ) ـ اختلاف النسخ في ثبوت لفظة ( ثقة ) في كتاب النجاشي والأثبت الثبوت » .

(٢) أنظر:رجال الكشى فى ترجمة شعيب بن أءين ( ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ) طبع النجف الأشرف .

و إلا لم يفد توثيق شعيب شيئاً ، مع عدم سلامة الطريق اليه .

ويشهد له ايضاً عـدم ذكر ابن الغضائري لسيف في كتابه المقصور على الضعفاء مع اشتهاره في رواة الحديث .

وقال السروي: « سيف بن عميرة من أصحاب الكاظم (ع) ثقـة واقفي له كتاب » (١).

وفي (كشف الرموز) في مسئلة التمتع بأمة المرأة بغير اذنها: «ان ذلك رواية سيف بن عميرة ، وهي ضعيفة السند ، فان سيفاً مطعون فيه ملعون » (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر : معالم العلماء لابن شهرا شوب المازندراني السروي ( ص ٥٦ ـ برقم ٣٧٧ ) طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٢) كشف الرموز هو في شرح المختصر النافع للمحقق الحلي ـ رحمه الله ـ وهو تأليف الحسن بن أبي طالب بن ربيب الدين ابن أبي المجد اليوسفي الآبي الملقب عز الدين ، تلمي ـ فا الحقق الحلي صاحب الشرائع والمختصر النافع ، وقد ترجم له سيدنا ـ قدس سره ـ في (ج ٢ ص ١٧٩ من) هذا الكتاب ، فراجعه .

فانه في شرح قول المحقق: «وفي رواية سيف بجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة وهي منافية للأصل» قال: «هذه رواها سيف بن عميرة عن علي ابن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتمتع بأمة امرأة من غير إذنها ، قال لابأس به ، والرواية ضعيفة السند فان سيفا مطعون فيه ملعون ، ولكن أفنى عليها الشيخ في النهاية والتهذيب ، واستضعفها في الاستبصار ، فقال: إن سفا تارة يرويها عن علي بن المغيرة ، وتارة عن داود بن فرقد ، وتارة عن أبي عبدالله بلا واسطة ، ( فأقول ) الوجه اطراح الرواية والعمل بما يقتضيه الأصل وهو تحريم التصرف في أمة الغير إلا باذنه ... النه » .

وفي غاية المراد: ووربما ضعف بعصهم سيفاً، والصحيح أنه ثقة » (١). ولعل هذا البعض الذي حكى عنه الشهيد هو الآبي ـ صاحب الكشف ـ وأن تضعيفه سيفاً لطعن السروي عليه بالوقف ، فقوله « مطعون » اي : مطعون في مذهبه (وملعون) اي بلعن الواقفة عموماً كما روي في أخبار كثيرة (٢) وأول بهم قوله تعالى « ملعونين أيها ثقفوا » (٣) ويحتمل أن يكون التضعيف من غيره أو منه لغير المذهب فينقدح في حديث سيف وجوه أصحها : الصحة ، وأضعفها الضعف لتصريح الثقات الاثبات الذين هم أساطين الجرح والتعديل بأنه ثقة ( مع ) موافقة السروي (٤) لهم على التوثيق ، وإن أضاف اليه الوقف ، فان غايته ، أن يصير الحديث بذلك موثقاً ، وأما الضعف فلا الا أن يبيي على تضعيف الموثق ، والمفروض خلاف.

وسلم ـ .

<sup>(</sup>۱) راجع: غاية المراد في شرح نكت الارشاد للشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ جمال الدين مكي العاملي الجزيبي المعروف بالشهبد الأول والمقتول سنة ٧٨٦ هـ، وقد طبع الكتاب في إيران مكرراً منها طبعة سنة ١٣٠٢ هـ، وقد قال هــــذه العبارة في شرح قول العلامة الحلي في كتاب النكاح: «ولا يجوز نكاح الأمة إلا باذن المولى ...» النخ.

<sup>(</sup>٢) راجع في رجال الكشي: الأخبارالواردة في ذم الواقفة في ترجمة على ابن أبي حمزة البطائني (ص ٣٤٤، برقم ٢٦٤ و ص ٣٧٦، برقم ٣١٠).

(٣) سورة الأحزاب: ٦١، وتتمة الآية «اخذوا وقتلوا تقتيلا» والآية في وصف المنافقين المرجفين في المدينة في مقتيل رسالة النبي ـ صلى الله عليه و آله

<sup>(</sup>٤) يعني : ابن شهرا شوب السروي المازندراني في كتاب رجاله ( معالم العلماء ص ٥٦ ) .

وقد يعلل الضعف بما يتفق في حديث سيف من الغرابة والاضطراب كما في رواية حل التمتع بأمة المرأة بدون إذنها ، حيث رواها ـ تارة ـ عن الصادق ـ عليه السلام ـ بغير واسطة، وأخرى بواسطة على بن المغيرة أوداود بن فرقد (١) وروايته قبول شهادة امرأتين مع اليمين فانه رواها ـ مرة ـ عن منصور بن حازم عن الكاظم ـ عليه السلام ـ وأخرى عن منصور عن غيره عنه ـ عليه السلام ـ (٢).

(۱) قال الشهيد الثاني في ( المسالك: كتاب النكاح ، باب عدم جواز نكاح الأمة إلا باذن مالكها ): « ... فلا فرق في المنع من نكاح الأمة بغير إذن مولاها بين الدائم والمنقطع ، لوجود المقتضي للمنع في الجميع ، وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والقول بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها للشيخ في ( النهاية والتهذيب) استناداً الى رواية سيف بن عميرة \_ الصحيحة \_ عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ؟ قال : لابأس به وهذه الرواية \_ مع محالفتها لأصول المذهب ولظاهر القرآن \_ مضطربة السند فان سيف بن عميرة \_ تارة \_ يرويها عن الصادق \_ عليه السلام \_ بغير واسطة ، و-تارة واسطة على بن المغيرة، وتارة بواسطة داود بن فرقد . واضطراب السند يضعف الرواية \_ ان كانت صحيحة \_ فكبف عمثل هذه الرواية ؟ » .

وانظر: تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي (ج ٧ ص ٢٥٧ ، برقم الحدبث (١١١٣ )، وص ٢٥٨ رقم الحديث (١١١٥ ) ، (ورقم الحديث (١١١٥ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ ه.

(٢) راجع في ذلك: الكافي للكليني (ج ٧ ص ٣٨٦) طبع طهران سنة ٣٧٩ ه، والتهذيب للشيخ الطوسي (ج ٦ ص ٢٧٢) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٠ ه، والاستبصار له أيضاً ، (ج٣ص ٣١) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٦ ه ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ابن بابويه (ج ٣ ص ٣٣) طبع النجف الاشرف

ولا يخفى ضعف هذا التعليل لأن ذلك قد يقع فى احاديث الثقات ولم يجعله أحد دليلا على الضعف الا مع الكثرة المنافية للضبط وهي منتفية في حديث سيف قطعا ، فلم يبق الا الطعن عليه بالوقف ، والاظهر سقوطه أيضاً ، لان الظاهر من توثيق الشيخين والفاضلين (١) مع عدم تعرضهم للوقف وغيره: سلامة المذهب وهو ظاهر الكثبي والعياشي وابن فضال وابن الغضايرى ، كما سبق التنبيه عليه (٢) وقد سمعت كلام الشهيد فيه (٣) وهو كالصريح في ذلك

وفى التنقيح <sup>(٤)</sup> «ولا شك ان سيفاً هذا لم أقف فيه على طعن فى عدالته وروبايتـه من الصحيح » .

= سنسة ١٣٧٨ ه، وفي الكتاب الأخير: كانت رواية منصدور بن حازم عن الكاظم ـ عليه السلام ـ بدون واسطة والراوي عن منصور في حديث هذا الكتاب هو سيف بن عميرة كما ذكره الصدوق في مشيخته في آخر الكتاب (ص ٢٢) من طبع النجف الأشرف، وأما رواية منصور بن حازم في الكتب الثلاثة الأولى، فهي عن الكاظم ـ عليه السلام ـ بواسطة الثقة ، ويروي عن منصور ـ هذا ـ سيف ابن عميرة ، فلاحظ ذلك .

(١) الشيخان ـ هنا ـ هماالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ، والفاضلان ـ هناـ هما العلامة ، وابن داود الحليان ، وقد تقدّم توثيقهم له .

(٢) سبق آنفاً ذكره لرواية الكشي المتضمنة لذكر محمد بن مسعود العياشي وعلي بن الحسن بن فضال كما سبق قوله : « ويشهد له عدم ذكر ابن الغضائري لسيف في كتابه المقصور على الضعفاء مع اشتهاره في رواة الحديث » .

(٣) يشير ـ رحمه الله ـ الى مانقله آنفاً عن غاية المراد للشهيد الأول ـ قدس سره ـ .

 <sup>(</sup>٤) التنقيح الرائسع من المختصر النافع الذي هو اختصار ( الشرائع ) ، =
 ٤٣ –

= والتنقيح شرح وبيان لوجــه ترددانه في ( المختصر ) الذي هو كاصله للمحقق الحلى المتوفىسنة ٣٦٧٦ ، والشرحالفاضل المقداد بن عبدالله السيوري المتوفى سنة ٨٢٦ ه ، وهو شرح تام من الطهارة إلى الديات ، وقد ذكـر في كتاب النكاح منه في حكم نكاح أمة المرأة بدون إذنها مانصه : ﴿ رُوى سَيْفُ بِن عَمِيرَةُ عَنْ عَلَى ابن المغيرة قال : سألت الصادق \_ عليه السلام \_ عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فقال : لابأس فيه » \_ ثم قال \_ : « ولا شك أن سيفاً هذا لم أقف فيه على طعن في عدالته وروايته من الصحيح » ـ ثم قال ـ : « إضطرابها في إسنادها وأن سيفاً تارة وواها عن على بن المغيرة عن الصادق ـ عليه السلام ـ وتارة رواها عن داود بن فرقد عن الصادق \_ عليه السلام \_ وأخرى عن الصادق \_ عليه السلام \_ بغـــير واسطة ، وفي كل واحدة بلفظ غير اللفظ الآخر » ، وراجع أيضاً : باب الشهادات من كتاب القضاء في مسألة شهادة امر أتين مع اليمين ، من كتاب التنقيح (١) شرح الاستبصار اسمه: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ، للشيخ أبى جعفر محمد بن أبي منصور الحسن ابن الشيخ زين الدين الشهيـد الثاني الشامي العاملي المتوفى بمكة سنة ١٠٣٠هـ، وهو كبير ، خرج منه ثلاث مجلدات في الطهارة والصلاة والنكاح والمتاجر إلى آخر القضاء ، بدأ فيه بمقدمة فيها اثنتاعشرة فائدة رجالية نظير المقدمات الاثنتي عشرة لمنتقى الجهان لوالده الشيخ حسن ، وبعد المقدمة أخذ في شرح الاحاديث ، فيذكر الحديث ويتكلم أولا فيما يتعلق بسنده من أحوال رجاله تحت عنوان ( السند ) ثم بعد الفراغ عن السند يشرع في بيان مداليل الفاظ الحديث ومايستنبط منها من الأحكام تحت عنوان ( المنن ) ، شرع فيه وكتب عدة من أجزائه في كربلاء كما يظهر من آخر الجزء الأول منه المنتهى إلى آخر التيمم، فقد كتب في آخره « فرغ منه بكربلا يوم الحميس السابع عشر من جمادى الاولى سنة ١٠٢٥ هـ، توجد نسخ منه في ظهران والنجف الاشرف وكربلا ، وفرغ=

وفى التحرير (١) بعد حكاية الوقف عنه قال «ولم يذكره غيره » . وفي الوجيزة: « وسيف بن عميرة ثقة » (٢) ولم يشر الى الخلاف . وفي التعليقة عن جده: « لم نر من أصحاب الرجال وغيرهم مايدل على وقفه وكانه وقع منه سهوا » (٣).

المؤلف من تأليفه بكربلا يوم الثلاثاء ( ٢٨ ) من شهر صفر سنة ١٠٢٦ ه أنظر
 ( الذريعة ) لشيخنا الطهراني ( ج ٢ ص ٣٠ ) .

(۱) إسمه (تحريروسائل الشيعة وتحبير مسائل الشريعة) وهو شرح وتفصيل وسائل الشيعة ، لمؤلف أصله المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العالمي المتوفى سنة ١١٠٤ هـ، ذكره في كتابه (أمل الآمل) عند ترجمة نفسه ، ينقل عنه الشيخ عبد النبي الكاظمي في (تكملة نقد الرجال) الذي فرغ من تأليفه سنة ١٢٤٠ هـ، يوجد جزؤه الأول في بعض مكتبات النجف الأشرف ، ذكر في أوله « ... ولابد من تقديم مقدمة تشتمل على فوائد مهمة نافعة في هذا المرام فيها أهم ما ذكره الأصحاب في كتب الفقه من المقدمات وهي اثنتا عشرة »أول المقدمات في مطالب هذا الشرح من بيان السند ، ووجوه الصحة والضعف ، وضبط أساء الرواة ، وبيان التواتر أو الاجماع أوالاقوال من الحاصة والعامة ، وإعراب الكلمات ولغاتها أنظر : الذريعة (ج ٣ ص ٣٩٣) .

(٢) أنظر : الوجيزة للمجلسي. ( ص ١٥٤ ) وهي ملحقة بالحلاصة للعلامة طبع إيران.

(٣) أنظر: التعليقة على رجال ( منهج المقال ) للاسترابادي ، وهي للوحيد البهبهاني ، ومراده بجده: المجلسي الثاني صاحب البحار ـ رحمه الله ـ ، ويشير بقوله: « وقع منه سهواً ، الى ابن شهرا شوب في كتابه ( معالم العلماء ) .

وأيضا فان الفاضلين حكما بصحة طــريق الصدوق الى منصور بن حازم وفيه سيف بن عميرة (١).

واتفق الفقهاء من اصحاب الاصطلاح كالعلامة ومن تأخر عنه على عد حديثه صحيحاً في كتب الاستدلال، ولم يطعن عليه أحد بالضعف ولابالوقف وذكروا روايته في حل التمتع بأمة المرأة بغير اذنها وأمعنوا في تضعيفها بوجوه عديدة كالاضطراب ومخالفة الأصول والكتاب وغيرها، ولم يضعفها أحد منهم بضعف (سيف) بالوقف أو غيره إلا من شذ كالآبي (٢). وفي الايضاح (٣) والتنقيح (٤) وجامع المقاصد (٥)

(١) الفاضلان ـ هنا ـ العلامة وابن داود الحليان ، فقد ذكــر ذلك الأول منها في الفائدة الثامنة في خاتمة الحلاصة (ص٢٧٧) طبع النجف الأشرف ، وذكر ذلك الثاني منها في التنبيهات الملحقة بآخر رجاله ( ص ٥٥٩ ) طبع طهران .

(٢) تقدم \_ آنفآ منه قدس سره \_ مانقله عن كشف الرموز للآبي من قوله « فان سيفاً مطعون فيه مَلعون » .

(٣) قال الشيخ فخر المحققين ولد العلامة الحلي - رحمها الله - في المطلب الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب النكاح في الايضاح: مانصه ( احتج الشيخ بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح، قال: سألت أباعبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال - عليه السلام -: لابأس به » ثم قال الفخر: ( والجواب: أن سيف بن عميرة اضطرب في الواسطة وعدمها » فانه - رحمه الله - صرح بصحة رواية سيف بن عميرة، وإن ردها من جهة أنه اضطرب في الواسطة وعدمها .

(٤) تقدم ـ آنفاً ـ تصريح صاحب التنقيح بصحة رواية سيف بن عميرة ، فراجعه .

<sup>(</sup>٥) جامع المقاصد في شرح القواعـد تأليف العلامـة الحلي ـ رخمه الله ـ =

= وهو شرح مبسوط للمحقق الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المتوفى بالنجف الأشرف في يوم الغدير سنة ٩٤٠ ه ، خرج من هدا الشرح ست مجلدات مع أنه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع من كتاب النكاح ، وقد وصل الى هذا الحد في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى من سنة ٩٣٥ ه ، ولم بتيسر له إتمامه بعد ذلك ، فتممه الفاضل الهندى بكتابه (كشف اللثام عن وجه قواعد الأحكام) فابتدأ بشرح كتاب النكاح الى آخر القواعد ، وقد طبع جامع المقاصد بايران في مجلد كبير كما طبع كشف اللثام بايران . راجع المسألة المذكورة في كتاب النكاح ،

(١) المهذهب البارع في شرح المختصر النافع للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلى المتوفى سنة ٨٤١ ه، لم يطبع وتوجد نسخه المخطوطة في مكتبات النجف الأشرف .

قال في كتاب النكاح في شرح قول المحقق ـ رحمه الله ـ : « وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة وهي منافية للأصل » ـ أقول : «روى هذه سيف بن عميرة عن علي بن المغيره في الصحيح قال : سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يتمتع بامة المرأة من غير إذنها فقال : لابأس ، وسيف مضطرب في الواسطة وعدمها ، وبمضمونها أفتي الشيخ في النهاية ، ومنع في المسائل الحائرية ، وبه قال المفيد وابن إدريس والمصنف والعلامة لقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه » .

(٢) تقدم آنفاً في التعليقة ـ ماذكره الشهيد الثاني في المسالك ـ رحمه الله ـ فراجع .

(٣) راجع: الروضة شرخ اللمعة للشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ ( ج ٢ ص ٧٧ برقم ٧) من الطبعة البيروتية سنة ١٣٧٩ ه في كتاب النكاح .

روايته هذه وإن كانت مردودة بغير الضعف .

وايضاً فان الوقف ونحوه انما يثبت بنقل السلف أو دلالـة الأخيار والآثار وكلاهما منتف هنا ، فان القدماء لم يتعرضوا لذلك أصلاً وظاهرهم سلامة المذهب ، وأما الأخبار فقد تتبعنا أحاديث الواقفية وقصصهم فلم نجـد لسيف فيها عيناً ولا أثراً ، واوكان واقفياً لادعته الواقفة ولم يذهب ذلك على أصحابنا ولوجد له شيء يشعر بالوقف بمقتضي العادة في مثله من المشاهير . وقد ذكر الأصحاب ، أن الواقف منهم من وقف واستمر على الوقف كعلي بن أبي حمزة وزياد القندى ونحوها ، ومنهم من وقف ثم قطع كأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعبد الله بن المغيرة وعبد الرحمن ابن الحجاج . وخيرهم من الأعاظم الذين لايتأمل في ثقتهم ولا في صحة حديثهم. وسيف بن عميرة \_ وان لم يذكر في شيء من القسمين \_ الا أنه على تقدير وقفه \_ كما قاله السروي \_ يحتمل كونه من الثاني (١) على ان يكون توثيق الشيخ والنجاشي وغيرهما وحكم الأصحاب بصحة حديثه لتبين رجوعه عندهم كالبزنطي (٢) وامثاله . والطعن بالوقف وان كان ظاهراً في الأول (٣) إلا أن مقتضي التعديل والصحيح هو الثاني . ومن الجائـز وقوف الجارح على أصــل الوقف دون الرجــوع فيثبت الرجوع بثبوت مايستلزمه (٤) تقديماً للاثبات على النفي .

<sup>(</sup>١) يعني: توقف ، ثم قطع على إمامة الكاظم \_ عليه السلام \_.

<sup>(</sup>٢) يعني: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي .

<sup>(</sup>٣) يعنى : ولوفرض وقفه فيأول أمره إلا أن مقتضى التعديل والتصحيح من النجاشي والشيخ الطوسى وغيرهما هو الرجوع عن الوقف .

<sup>(</sup>٤) يعني : التعديل وتصحيح مايرويه .

هذا على تقدير التعادل بين الجرح والتعديل أو القول بتقديم الجرح مطلقاً على خلاف التحقيق ، والا فالأوجه تقديم المعدل هنا كما نبين مما قررناه (١) ومن ثم أعرض الأصحاب عن قول الجارح ، واستظهر بعضهم (٢) وقوعه منه سهواً ، ويوشك أن يكون المنشأ تداخل العنوانين في نسخة (رجال الشيخ) الواقعة اليه (٣) فانه قال في باب السين من أصحاب الكاظم (ع) و سيف بن عميرة له كتاب روى عن أبي عبد الله (ع) » (ع). «سماعة بن مهران مولى حضر موت كوفي له كتاب ، روى عن أبي عبد الله (ع) واقفي ويحتمل (٥) أن يكون قد سقط منها من قوله (روى) في العنوان الأول الى مثله في الثاني فانصل قوله (واقفي) بترجمة سيف والقرينة عدم ذكره لسماعة بن مهران في كتابه وعندنا منه بترجمة سيف والقرينة عدم ذكره لسماعة بن مهران في كتابه وعندنا منه

<sup>(</sup>١) يشير ـ قدس سره ـ الىماذكره آنفاً من توثيق النجاشي والشيخ وغيرهما وحكم الأصحاب بصحة حديثه لتبين رجوعه ( الخ ) .

<sup>(</sup>٢) يريد بهذا البعض: المجلسي الثاني على ماذكر د الوحيد البهبهاني ـ رحمه الله ـ في تعليقته على (منهج المقال) كما سبق من سيدنا ـ قدس سره ـ آنفاً ـ من قوله: وفي التعليقة عن جده لم نر من أصحاب الرجال وغيرهم مايدل على وقفه، وكأنه وقع منه سهواً » أي: وقع الحكم من ابن شهرا شوب بوقف سيف بن عمسيرة، سهواً منه .

<sup>(</sup>٣) أي : الواقعة الى ابن شهرا شوب .

<sup>(</sup>٤) راجع:( ص ٣٥١ برقم ٣ ) من رجال الشيخ الطوسى ، ورقم (٤) من الصفحة المذكورة .

<sup>(</sup>٥) يعني : أنه من المحتمل أن يكون سقط من نسخة رجال الشيخ الواقعة الى ابن شهرا شوب ابتداء من قوله (روى) في عنوان سيف بن عميرة الى قوله (روى)في عنوان سماعة بن مهران ، فاتصل قوله (واقفي) بترجمة سيف ، فصارت العبارة حينتذ و سيف بن عميرة روى غن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ واقفى و

ثلاث نسخ كلها كذلك . ويمكن أن يكون الحكم عليه بالوقف من باب الاجتهاد (١) والاستناد الى بعض الوجوه غير الصالحية للاعلماد كرواية بعض الواقفة عنيه ، خصوصاً مثل الحسن بن علي بن أبي حمزة المشهور بالعناد (٢) وعدم روايته عن الرضا عليه السلام مع بقائه الى زمانه وروايته عن أبي بكر الحضرمي (٣) عن رفيد مولى ابن هبيرة قال أبو عبدالله (ع): « اذا رأيت القائم قد أعطى رجلاً ماءة ألف درهم وأعطاك درهماً فلا يكبرن ذلك في صدرك فإن الأمر مفوض اليه » وفي الجميع ضعف ظاهر (٤)

= والقرينة على هذا الاحتمال الذي ذكرناه هو عدم ذكر ابن شهرا شوب في كتابه ( معالم العلماء ) ترجمة لسماعة بن مهران « وعندنا منه » أي من ( معالم العلماء ) ثلاث ندخ كلها لم يترجم فيها لسماعة بن مهران ، هذا هو مراد سيدنا \_ قدس سره \_ من عبارته المذكورة ، فلاحظ ذلك .

(١) يعبي : اجتهاد ابن شهرا شوب في الحكم بوقف سيف بن عميرة .

(٢) هذا هو الحسن بن علي بن أبي حمزة سالم البطائني الذي ذكره النجاشي في رجاله (ص ٢٨) طبع إيران، وقال فيه: « ... رأيت شيوخنا ـ رحمهم الله ـ بذكرون أنه كان من وجوه الواقفة . . . » وذكره الكشي في رجاله (ص ٣٤٤ وص ٤٦٢) طبع النجف الأشرف وأورد في ذمة روايات عديدة، فراجعها .

(٣) أي رواية سيف بن عميرة ، وأبو بكر الحضرمي ـ هذا ـ هو عبد الله ابن محمد الكوفي روى عن الباقر والصادق عليها السلام ، وروى الكشي في رجاله (ص ٣٥٤) روايات في مدحه ، فراجعها وعده كل من العلامة الحلي في الخلاصة (ص ١١٠) وابن داود الحلي في رجاله (ص ٢١١) في القسم الأول من رجاليها وعده المجلسي في الوجيزة (ص ١٥٦) ممدوحاً .

(٤) ووجه ظهور الضعف في الجميع : هو أن رواية الواقفة عنه لا يكون طعناً فيه لانالطعن في الراوي لايسري الى المروي عنده ، فلا يقدح فيه رواية = والصحيح ان الرجل ثقة وحديثه صحيح كما هو المشهور ، وقد سبق فيأحوال الواقفية (١) ان الظاهر من حالسلفهم وشيوخهم كالبطاثني والقندي

= أمثال الحسن بن علي بن أبى حمزة البطائني الواقفي عنه ، كما أن رواية سيف ابن عميرة عن أبى بكر الحضرمي الذي قد عرفت فها سبق وثاقته لايعد طعناً فيــه لاسها ولم يرو عنه سيف بن عمــيرة وحده ، وإنما روى عنه جماعة من الأجلة وممن أجمعت العصابة عليهم كعبد الله بن مسكان ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وجميل بن دراج ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن أبي عمير ، وعمرو بن أبى بكار ، وعلي بن اساعيل ، وعيد الله بن عبدالرحمن الأصم ، وعبد الكريم بن عمرو ، وأبي أبوب ، وأبوب بنالحر ، ومنذر بنجيفر ، ومعاوية بن حكيم،و داو د ابن سليمان الكوفي ، وعبد الله بن القاسم،وعثمان بن عبدالملك الحضر مي ، وعثمان بن عيسى ، والحسن بن سيف بن عميرة ، ويعقوب بن سالم ، ومحمد بن سنان ، وثعلبة ابن ميهون ، وأنى إسحاق ، ومنصور بن يونس ، وصالح بن حمزة عن أبيه ، الكشي باسناده « عن عمرو بن الياس قال : دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أني بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، فقال : ياعمرو ليست هذه بساعة الكذب ، أشهد على جعفر بن محمد ـ عليه السلام ـ أني سمعته يقول: لاتمس النار من مات وهويقول بهذا الأمر». وفيرواية أخرى للكشي « أنهقال: ـ عليه السلام ـ لايدخل النار منكم أحد » ، ومحاججته معزيد بن علي \_ عليه السلام \_ في أمر خروجه ، ومدح أبي عبد الله الصادق \_ عليه السلام \_ لهذه المحاججة \_ كما ذكرها الكشي في رجاله \_ كل ذلك كاف في توثيق أبي بكر الحضرمي. فأي طمن ـ بعد ذلك ـ على سيف ابن عميرة في روايته عنه ؟ .

(١) أنظر:تفصيل ذلك في ( ج ٢ ص ٣٤٨ ـ ص٣٥٥) في ترجمة زياد بن مروان القندي الأنباري من كتابنا هذا . ومن في طبقتها هو الضعف غير المجتمع مع التوثيق ، لماسبق من أن المنشأ في قولهم بالوقف هو الاستبداد بالأموال التي اجتمعت عندهم من حقوق الامام عليه السلام ، ومنزلة سيف بن عميرة تجل عن ذلك ، فانه ثقة باعتراف المصم (١).

<sup>(</sup>١) يريد بالخصم : هوابن شهرا شوب ، فانه وثق سيف بن عمـيرة ، وإن حكم بوقفه في ( معالم العلماء ) \_ كما سبق آنفاً \_ فراجع .

## ما مر هي المعرن

شهاب بن عبد ربه (١) . في الكافي: ﴿ عن أبيه عن ابن أبي عمير

(۱) شهاب بن عبد ربه الأسدى \_ مولاهم \_ الكوفي ، ترجم له النجاشي في (رجاله : ص ۱٤۸) بعنوان : (شهاب بن عبد ربه بن أبي ميمونة مولى بنى نصر بن قعين من بني أسد ، روى عن أبي عبدالله ، وعن أبي جعفر \_ عليها السلام \_ وكان موسر آذا مال ، ذكر ابن بطة : أن له كتاباً ، حدثه به الصفار عن أحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير » .

وذكره الشيخ الطوسي في (كتاب رجاله) من أصحاب الصادق ـ عليه السلام (ص ٢١٨ ، برقم ١٤ )كاذكره في ر الفهرست : ص ٨٣ ، برقم ٣٤٥ ) وقال : وله أصل ، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه » وأراد ( بالإسناد الأول ) جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة ، وهو الإسناد الذي ذكره في ترجمة شريف بن سابق التفليسي التي قبل ترجمة شهاب بن عبد ربه .

وذكره أيضاً (ص ٩) في ترجمة إسماعيل بن عبد الحالف بن عبد ربه بن أبي ميمونة وذكره أيضاً (ص ٩) في ترجمة إسماعيل بن عبد الحالق بن عبد ربه بن أبي ميمونة ابن يسار مولى بني أسد، فقال: « ... وجده من وجوه أصحابنا وفقيمه من فقهائنا وهو من بيت الشيعة ، عمومته: شهاب وعبد الرحيم ووهب ، وأبوه عبد الحالق كلهم ثقات ... » .

وذكره الكشي في ( رجاله: ص ٣٥٢ ) وروى فيه روايات مادحة و قادحة فراجعها . عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه : إقرأ أبا عبد الله (ع) عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامه فقال له : إن شهاباً يقرئك السلام ويقول لك : انه يصيبه فزع في منامه قال قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت شهاباً ذلك ، فقال لي : فتبلغه عني ؟ فقلت : نعم قال : قل له : ان الصبيان \_ فضلا عن الرجال \_ ليعلمون أني أزكي مالي ، قال : فابلغته فقال أبو عبد الله \_ عليه السلام \_ قل له : إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها (١).

الكافي: «علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عمن ذكره عن الوليد بن آبي العلا عن معتب قال : دخل محمد بن بشر الوشا على أبي عبد الله \_ عليه السلام \_ فسأله أن يكلم شهاباً أن يخفف عنه حتى ينقضى الموسم وكان له عليه ألف دينار ، فأرسل اليه فأتاه ، فقال له : قد عرفت حال محمد وانقطاعه الينا ، وقد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن ولا فرح ، وإنما ذهبت ديناً على الرجال ووضايع وضعها وأذا أحب أن تجعله في حل ؟ فقال : لعلك ممن يزعم أنه يقبض من حسناته فتعطاها ؟ فقال كذلك في أيدينا ، فقال أبو عبد الله \_ عليه السلام \_ الله اكرم وأعدل من أن يتقرب اليه عبده فيقوم في الليلة القرة (٢) أو يصوم في اليلة القرة (٢) أو يصوم في اليلة القرة (٢) أو يصوم في اليوم الحار أو يطوف سهاذا البيت ، ثم يسلبه ذلك فتعطاه ولكن الله ذو فضل كثير يكافي المؤمن ، فقال : فهو في حل » (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع : فروع الكافى ( ج ٣ ص ٥٤٦ ) طبــع طهران الجديد سنة ١٣٧٧ ه باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية . .

<sup>(</sup>٢) الليلة القرة \_ بالتشديد \_ أي الشديدة البرد .

<sup>(</sup>٣) راجع: فروع الكافي: ( ج ٤ ص ٣٦) طبع طهران الجديد ـ كتاب الزكاة ، باب تحليل الميت .

المحاوية بن حكيم عن جعفر بن محمد بن يونس عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: استقرض أبو الحسن - عليه السلام - من شهاب بن عبد ربه قال: وكتب كتاباً ووضع على يدي عبد الرحمان بن الحجاج ، وقال: ان حدث بي حدث فخرقه ، قال عبد الرحمان: فخرجت من مكة فلقيني أبو الحسن - عليه السلام - فأرسل إلي بمنى فقال ياعبد الرحمان خرق الكتاب ، قال: ففعلت وقدمت الكوفة فسألت عن شهاب فاذا هو قد مات في وقت لم يمكن فيه بعث الكتاب » (١).

<sup>(</sup>۱) ذكر الرواية المسذكورة: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ القمي المتوفى بقم سنة ۲۹۰ ه، فى (بصائر الدرجات) ج ٦ ـ الباب الأول في أن الأثمة يعرفون آجال شيعتهم وسبب مايصيهم ـ طبع طهران سنة ١٢٨٥ ه، ورواها عنه المجلسي ـ رحمه الله في (البحار: ج ٤٨ ص ٥٣) طبع طهران الجديد سنة ١٣٨٥ ه، في باب معجزات موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ

والضمير في قوله (وكتب كتاباً) راجـــع الى أبي الحسن ـ عليه السلام ـ والمراد به ـهنــ موسى بنجعفر ـ عليه السلام ـ لأنها إحدى كناه ، وأما الضميران في قوله ( ووضع ) وفي قوله ( وقال ) فهـــا يرجعان إلى شهاب بن عبد ربه ، فلاحظ .

## ما محد العرن

عبادة بن الصامت بن قيس من أكابر الصحابة وعظماء الانصار ومن النقباء الاثني عشر ، شهد العقبات الثلاث وبدراً وما بعدها من مشاهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وتولى قضاء الشام في زمان عمر فأقام بحمص ، ثم انتقل الى فلسطين ، ومات بها سنة ٣٤ ودفن ببيت المقدس ، وعمره ـ إذ ذاك ـ إثنتان وسبعون سنة (١).

(۱) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي ، ويكنى أبا الوليد قال ابن عبد السبر في ( الاستيعاب بهامش الإصابة: ج ٢ ص ٤٥٠) طبع مصر سنة ١٣٢٨ ه « كان عبادة نقيباً وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة ، و آخى رسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ بينه وبين أبي مرثد الننوي ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، ثم وجهه عمر الى الشام قاضياً ومعلما فأقام محمص ، ثم انتقل الى فلسطين ، ومات بها ، ودفن بالبيت المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم ، وقبل: توفي بالمدينة ، والأول أشهروا كثر » ثم قال ابن عبد البر فى الاستيعاب نقلاً عن الأوزاعي : « أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت ، وكان معاوية قيد خالفه في شيء أنكره عليه عبادة في الصرف فأغلظ له معاوية في القول ، فقال له عبادة : لا أساكنك بأرض واحدة أبداً ، ورحل الى المدينة ، فقال له عمر : عاخبره ، فقال له : إرجع إلى مكانك فقبح الله أرضاً لست فيها ما أقدمك ؟ فاخبره ، فقال له : إرجع إلى مكانك فقبح الله أرضاً لست فيها ولاأمثالك ، وكتب إلى معاوية : لاإمرة لك على عبادة . توفي عبادة بن الصامت ، وكتب إلى معاوية : لاإمرة لك على عبادة . توفي عبادة بن الصامت سنة ٣٤ ه بالرملة ، وقبل : بالبيت المفدس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . =

 ومثله ماذكره ابن حجر العـقلاني في ( الإصابة : ج ٢ ص ٢٦٨ ) وروى عن ابن سعد من طريق محمد بن كعب القرظي: أنه ممن جمع القرآن في عهد النبي ـ صلى الله عليــه وآله وسلم ـ وكــذا أورده البخـاري في تاريخــه من وجه آخر: عن محمد بن كعب، وفي الصحيحين عن الصنابحي عن عبادة قال: أنامن النقباء الذين بايعوا رسول الله ـ صلى الله عليـه وآله وسلم ـ ليلة العقبة ( الحديث ) وروى عن النبي ( ص ) كثيراً ثم ذكر ابن حجر أن لعبادة قصصاً متعـددة مـع معاوية وإنكاره عليــه أشياء ، وفي بعضها رجوع معاوية له ، وفي بعضها شكواه إلى عَمَانَ منه تدل على قرته في دين الله وقيامه في الأمر بالمعروف ، ومثله ما ذكره في (تهذيب النهذيب: ج ٥ ص ١١١) طبع حيدر آباد دكن ، وزاد روايته عن ابن سعد أنه قال : «سمعت من يقول إنه بقي حتى توفي فى خلافة معاوية » وكذا قال الهيثم بن عدي ، وقال دحيم : توفي ببيت المقدس ، وروى عنه أبناؤه الوليــد و داو د و عبيدالله ، و حفيداه : يحيى و عبادة ابنا الوليد ، و إسحاق بن بحيى بن الوليد ابن عبادة ولم يدركه ، ومن أقرانه أبوأيوب الأنصاري ، وأنس بن مالك ، وجابر ابن عبدالله ، ورفاعة بن رافع ، وشرحبيل بنحسنة ، وسلمة بن المحيق ، وأبو أمامة وعبد الرحمن بنغم ، و فضالة بنعبيد ، ومحمود بن الربيع ، وغيرهم من الصحابة والأسود بن ثعلبة ، وجبرير بن نفير ، وجنادة بن أبي أمية ، وحطَّان بن عبد الله الرقاشي ، وعبد الله بن محـيريز ، وأبو عبد الرحمن الصنابحي ، وربيعة بن ناجد ، وعطاء بن يسار ، وقبيصة بن ذؤيب ، ونافع بن محمود بن ربيعة ، ويعلي بن شداد ابن أوس ، و أبو الأشعث الصنعاني ، و أبو إدريس الخولاني ، وخلق (كذاقاله ابن حجر في تهذيب النهذيب).

وترجم اله الجزري في (أسد الغابة: ج ٣ ص ١٠٦) وقال: «شهد العقبة الأولى والثانية، وكان نقيباً على القوافل ـ بني عوف بن الخزرج ـ وشهد بدراً =

عداه الفضل بن شاذان (١) في جميلة السابقين الأولين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_:

= وأحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، واستعمله على بعض الصدقات ... وكان عقبياً بدرياً ، أحد نقباء الانصار ، بابع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم على أن لايخاف فى الله لومة لائم ... وكان طويلا جسما جميلاً ».

قال السيد على خان في (الدرجات الرفيعة: ص ٣٦٧) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨١ هـ بعد أن ترجم له ـ : « وهو من القوافل ، ومعنى القوافل أن الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيى ولى شريف من الحزرج ويقول له : أجربي مادمت بها من أن أظلم فيقول: قوفل حيث شئت ، فلابتعرض له أحد ... وكان طويلا جسيا حميلا ، قال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار ... مات بالرملة سنة ٣٤ ه وله اثنتان وسبعون سنة و أخطأ من قال : إنه عاش إلى خلافة معاوية ».

وترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ج ٣ ص ٥٤٦ ) طبع بـيروت سنة ١٣٧٧ هـ ، وعده من القوافل ، وقال : « ... شهد عبادة العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم حميعاً وهو أحد النقباء الاثنى عشر ... » .

(۱) أنظر: (رجال الكشى: ص ٤٠) طبع النجف الأشرف، فانه روى ذلك عن الفضل بن شاذان في عده جماعة من الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ منهم عبادة بن الصامت .

وقدذكر الصدوق ابن بابويه في كتاب: عيون أخبار الرضا ـ عليه السلام ـ ( ج ٢ ـ ص ١٢٦ ) في الباب الحامس والشلائين فيا كتبه الرضا ـ عليه السلام \_ للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين ماهذا نصه: ٥ حدثنا عبدالواحد بن محمد ابن عبدوس النيسابوري العطار ـ رضي الله عنه ـ بنيسابور في شعبان سنة ٢٥٢ ه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان، قال: سأل =

وذكره العلامة (رحمه الله) في (القسم الأول من الخلاصة) (١) وقد قال في أولها: إنه « إنما يذكر فيه من يعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول قوله » (٢).

= المأمون علي بن موسى الرضا - عليه السلام - أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الانجاز والاختصار ، فكتب - عليه السلام - له:ان محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . . . و أن محمداً عبده ورسوله و أمينه وصفيه وصفيه وصفوته من خلقه ، سيد المرسلين وخاتم النبيين » ثم ذكر له الأثمة الاثني عشر واحداً بعد واحد - صلوات الله عليهم أحمعين - ثم قال : « والولاية لأمير المؤمنين - عليه السلام - والذين مضوا على مهاج نبيهم و لم يغيروا و لم يبدلوا مثل سلمان الفارسي ، وأبي ذر ، والمقداد بن اسود ، وعمار بن ياسر ، وحذيفة الياني ، وأبي الهبثم بن التيهان ، وسهل بن حنيف ، وعبادة بن الصامت، وأبي أيوب الأنصاري ، وخزيمة النبيان ، وسهل بن حنيف ، وعبادة بن الصامت، وأبي أيوب الأنصاري ، وخزيمة ابن ثابت ، ذي الشهادتين ، وأبي سعيد الحدري ، وأمثالهم - رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم - والولاية لاتباعهم وأشياعهم ، والمهتدين بهداهم ، والسالكين منهاجهم - رضوان الله عليهم - . . . . » .

وعده الصدوق بن بابويه ـ رحمه الله ـ في كتاب الخصال ( ج ٢ ص ٢٦٤) في الأبواب الاثني عشر ، من طبع إبران الجديد سنة ١٣٧٧ هـ ، من النقباء الاثني عشر الذين اختارهم رسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ ثم قال : « النقيب ـ في اللغة ـ من النقب وهو الثقب الواسع ، فقيل : نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوال القوم كما ينقب عن الأسرار وعن مكنون الأضمار » .

(١) راجع: (ص١٢٩ ، برقم ٤ ) فقد قال : « عبادة بنالصامت ابن أخي أبي ذر ، ممن أقام بالبصرة ، وكانشيعياً ، من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين \_ عليه السلام\_» .

(٢) فقدقال في ( ص ٣ ) : « ... الأول فيمن أعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله » .

عبد للعزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي سعد الدين عز المؤمنين، وجه الأصحاب وفقيههم (١) وكان قاضياً بطرابلس، وله مصنفات، منها: المهذب، المعتمد، الروضة، الجواهر، المقرب، عماد المحتاج في مناسك الحاج اخبرنا بها الوالد عن والده عنه (كذا في فهرست

(۱) أبو القاسم عز الدين عبدالعزيز بن بحرير بن عبد العزيز بن البراج ، فقيه عالم جليل ، كان قاضياً في طرابلس الشام مدة عشرين سنة ، وتلمذ على السيد المرتضى والشيخ الطوسي ، وكان السيد المرتضى يجري عليه في كل شهر ثمانية دنانير وهو المراد بالقاضي عندالإطلاق في كتب الفقهاء، ولقب في بعض المعاجم الرجالية بعز المؤمنين ، يروي عنه القاضي عبد العزيز بن أبي كامل ، ويروي هو عن أستاذيه علم الحدى السيد المرتضى وشيخ الطائفة الشيخ الطوسي ، وعن أبي الصلاح الحلبي، وعن أبي الصلاح الحلبي، وعن أبي الفتح الكراچكي ، توفي ليلة الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة ٤٨١ ه ، وكان مولده ومنشأه عصر .

ترجم له صاحب أمـل الآمل ، وصاحب روضات الجنات ، وصاحب رياض العلماء ، والمولى نظام الـدين القرشي في نظام الأقوال ، والسيد المصطفى التفريشي في نقد الرجال ، وابن شهرا شوب في معالم العلماء ، والشيخ منتجب الدي في الفهرست ، وأبو علي الحـائري في منتهى المقال ، والشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص ٢٣١ طبع النجف الاشرف ، وغير هؤلاء من أرباب المعاجم الرجالية ، وجاء ذكره كثيراً في طرق الاجازات وفي الكتب الفقهية

<sup>=</sup> أما الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ فقد أورده في (رجاله ص ٢٣) من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مقتضراً على قوله: وعبادة بن الصامت ، ومن الغريب عدم عده من أصحاب أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ مع أنه كما عرفت من البارزين من أصحابه ـ عليه السلام ـ ولعله غفلة منه ـ رحمه الله ـ .

ابن بابویه ) <sup>(۱)</sup>.

وقال ابن شهرا شوب في ( معالم العلماء ) : «ابو القاسم عبد العزيز ابن نحوير بن عبد العزيز المعروف بابن البراج ، من غابان المرتضى - رضي الله عنه ـ له كتب في الأصول والفروع . فمن الفروع : كتاب الجواهر ، المعالم ، المنهاج الكامل ، روضة النفس في أحكام العبادات الخمس، المقرب ، المهذب ، حسن التعريف ، شرح جمل العلم والعمل للمرتضى «رض» (٢). وفي مجمع البحرين للشيخ الطريحي ـ رحمه الله ـ : « . . . وابن البراج

وفي مجمع البحرين للشيخ الطريحي - رحمه الله -: « ... وابن البراج أبو القاسم عبد العزيز من فقهاء الامامية ، وكان قاضياً بطرابلس ، <sup>(٣)</sup>. وفي نقد الرجال للسيد المصطفى: « عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزير فقيه الشيعة الملقب بالقاضي كان قاضياً بطرابلس » <sup>(٤)</sup>.

وفي اجازة العلامة ـ رحمه الله ـ لأولاد زهرة : « ومن ذلك جميع كتب الشيخ عبد العزيز بن بحر بالباء الموحدة المفتوحة والحاء والراء المهملةين ابن البراج » (٥) هكذا في نسختين من نسخ الاجازة . وفي نسخة ثالثة : « كتب الشيخ عبد العزيز بن نحرير البراج » ولعل ما تقدم هو الأصح وان كان

<sup>(</sup>۱) راجع : فهرست منتجب الدين بن بابويه الملحق بآخر أجزاء البحار ( ص ۷ ) طبع إيران سنة ۱۳۱۵ ه .

<sup>(</sup>٢) راجــع : معالم العلماء ( ص ٨٠ رقم ٥٤٥ ) طبــع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠هـ.

<sup>(</sup>٣) راجع : مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي بمادة ( برج ) .

<sup>(</sup>٤) راجع : نقد الرجال ( ص ١٨٩ ) طبع إبران سنة ١٣١٨ ه .

<sup>(</sup>٥) راجع : ( ص ٢٢ ) من إجازة العلامة لأولاد زهرة المدرجة في كتاب الإجازات للمجلسي الثاني الملحق بآخر أجزاء البحار طبع ايران سنة ١٣١٥ ه و فيها « الشيخ عبد العزيز بن نحرير البراج » .

( بحر )`في الاسماء أشهر من نحربر وأكثر .

وذكره الشهيد الثاني في ( اجازته ) قال: « ... وعن السيد المرتضى علم الهدى ، وعن الشيخ سلار ، والقاضي عبدالعزيز بن البراج ، والشيخ أبي الصلاح بجميع ماصنفوه ورووه » (١) وقال في حاشية هذا الموضع ـ: « وجدت بخط شيخنا الشهيد : أن ابن البراج تولى قضاء ( طرابلس ) عشرين سنة أو ثلاثين » (٢).

وقال ابن فهد في اصطلاحات المهذب : « ... وبالقاضي عبدالعزيز ابن البراج تولى قضاء طرابلس عشرين سنة ، وبالتقي تقي بن نجم الحلبي

(۱) راجع: (ص ۸۹) من كتاب الإجازات للمجلسي الملحق بآخر البحار والمدرجة فيه إجازة الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ للشيخ حسبن ابن الشيخ عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي ـ رحمه الله ـ المؤرخة ثالث شهر جمادى الآخرة سنــة 9٤١ ه وانظر أيضاً (ج ٢ ص ٢١٦) من كشكول الشيخ يوسف البحراني ، طبع النجف الأشرف ، وقد أدرج فيه الإجازة المذكورة .

(٢) الإجازة المذكورة المطبوعة في الكتابين المذكورين آنفاً لا توجد فيها الحاشية المذكورة ، ولكن توجد صورة من الإجازة المذكورة في مكتبة المغفور له الحجة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ، بخط الشيخ شرف الدين علي بن جمال المازندراني النجفي وعليها حواش بعنوان (منه رحمه الله) أي من الشهيد الثاني (المحيز) وحواش أخرى منقولة عن حط (حسن) وأظنه الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد ـ رحمهاالله ـ ضمن مجموعة كلها بخط شرف الدين المذكور . كتبها سنة ١٠٦١ ه . هكذا ذكر شيخنا الإمام الطهراني ـ أدام الله وجوده ـ في الذريعة (ج ١ ص ١٩٣ ـ ١٩٤٤) ومراد سيدنا ـ طاب ثراه ـ بقوله ( بخط شيخنا الشهيد ) الشهيد الثاني ، والقائل ( وجددت ) هو الشهيد الثاني ، فلاحظ ذلك .

المكبى بأبي الصلاح ، وأشير بقولنا : (المفيد وتلميذه) الى أبي يعلى سلار بن عبد العزيز فانه تلميذ المفيد كما أن القاضي تلميـذ الشيخ » (١) وقال في رموز الكتب : « وبكتابي القاضي : الى المهذب والكامل » (٢).

قات وله كناب الموجز في الفقه قرأ عليه الفقيه شمس الاسلام الحسن ابن الحسين بن بابويه (٣) والشيخ الفقيه الحسين بن عبدالعزيز (٤) وشيخ الاصحاب عبد الرحمن بن أحمد الحزاعي (٥) وفقيه الاصحاب عبد الجبار بن عبد الله الرازي (٦) وعبيد الله بن الحسن بن بابويه (٧).

عبد الأعلى بن أعين العجلي . في الكافي ـ فى باب الرد إلى الكتاب والسنة ـ : « عن ابن فضال ، عن حيّاد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين

<sup>(</sup>١) أنظر العبارة المذكورة في المقدمة الثالثة من ( المهذب البارع ) للشيخ أحمد بن فهد الحلي المتوفى سنة ٨٤١ه ، في الإشارة الى بيان المشايخ المشار اليهم في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أنظر العبارة المذكورة فى المقدمة الثالثة من الكتاب المذكور عند ذكره لرموز الكتب ، وكتاب المهذب البارع لايزال مخطوطاً ، توجد نسخه في مكتبات النجف الأشرف وغيرها .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمة له في هامش ( ص ١٣ ) من هذا الجزء، فراجعه.

<sup>(</sup>٤) ترجم له الشيخ منتجب الدين في (الفهرست: ص٤) فقال: «الموفق الشيخ أبو محمد الحسين بن عبد العزيز بن الحسن الجبهاني المعدل بالقاهرة، فقيه ثقة، قرأ على الشيخ أبي جعفر الطوسي والشيخ ابن البراج ـ رحمها الله ـ ».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمة لعبد الرحمن بن أحمد ـ هذا ـ في تعليمتنا (ص ١٤) من هذا الجزء ، فراجعها .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمة له ( ص ١٤ ) من هذا الجزء في تعليقتنا ، فراجعها .

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمة له ( ص ١٥ ) من هذا الجزء في تعليقتنا ، فراجعها .

قال: سمعت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ » الحديث ، وفي الحديث سنداً ومناً ما يدل على حسن حاله ، فلاحظ (١).

(١) الحديث رواه الكليني في (أصول الكافي ج ١ ص ٦٦ ) طبع طهران سنة ١٣٨١ ه في كتاب العملم ـ باب الرد الى الكتماب والسنمة ـ قال : « محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن حاد بن عمان ، عن عبد الأعلى ابن أءين قال : سمعت أبا عبد الله \_ عليه السلام \_ يقول : قدد ولدني رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأنا اعلم كتاب الله ، وفيه بدء الحلق ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، و فيه خبر السهاء وخبر الأرض ، وخبر الجنة وخبر النار ، وخبر ماكانوخبر ما هوكائن، أعلم ذلك كما أنظر الى كفي، إن الله يقول: فبه تبيان كلشي ». أما دلالة سند الحديث على حسن حال عبد الأعلى ، فلا نه روى عنه جماعة من الأعلام الموثقين الذين ذكرهم المولى الأر دبيلي في جامع الرواة (ج ١ ص ٤٣٥) منهم \_ في هذا الحديث \_ حماد بن عثمان بن زياد الرواسي الملقب بالناب الذي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في باب أصحاب الصادق، وفي باب أصحاب الكاظم، وفي باب أصحاب الرضا \_ عليهم السلام\_، وذكره أيضاً في الفهرست وقال: « ثقة جليل القدر له كتاب » وقال الكشى في ( رجاله : ص ٣١٧ ) طبع النجف الأشرف: « سمعت أشياخي يذكرون أن حاداً وجعفـراً والحسين بني عـثمان بن ابن زياد الرواسي ، وحاد يلقب بالناب ، كلهم فاضلون خيار ثقات ، وحاد بن عثمان مولى غنى ، مات سنة ، ١٩ه بالكوفة ، وعدهالكشي ( ص ٣٢٢ ) من فقهاء أصحاب أبي عبد الله الصادق \_ عليه السلام \_ الذين أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم وتصديقهم لما يقولون.

و أما دلالة متن الحديث على حسن حال عبد الأعلى بن أعين ، فلا أن جلوسه في مجلس الصادق ـ عليه السلام ـ وسماعه هذا الحديث منه أظهر دليل على عقيدته بالإمام ـ عليه السلام ـ وقبوله بما يقوله في علمه وروايته للحديث ، وإملائه =

عبد الله ابن النجاشي. في الاختصاص: «يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن سفيان بن السمط ، عن عبدالله ابن النجاشي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال فينا والله من ينقر في أذنه وينكت في قلبه وتصافحه الملائكة ، قلت : كان أو اليوم ؟ قال : بل اليوم ، فقلت : كان أواليوم ؟ قال : بل اليوم ، فقلت : كان أواليوم ؟ قال : بل اليوم ، فقلت : كان أواليوم ؟ قال : بل اليوم والله يابن النجاشي ، حتى قالما ثلاثاً ه (١).

= لحماد بن عثمان الناب الذي قد عرفت حاله من الوثاقة وجلالة القدر .

هذا إضافة للى ما ذكره الشيخ المفيد \_ رحمه الله \_ في رسالته في الرد على الصدوق ابن بابويه في مسألة عدد أيام شهر رمضان من قوله: و وأما رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين يوماً فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي ، وأبي الحسن علي بن محمد - صاوات الله علي ، وأبي الحسن علي بن محمد - صاوات الله عليهم - والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلالو الحرام ، والفتيا والأحكام ، الذين عليهم ولاطريق إلى ذمو احدمنهم ، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة . . . » ثم ذكر المفيد \_ رحمه الله \_ هؤلاء الرواة \_ بعد مدحهم \_ وعد منهم عبد الأعلى بن أعين

ولسه روايات كثيرة في الكتب الأربعة : الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ، ذكرها المولى الأردبيلي في جامع الرواة ، في ترجمته له، فراجعها. وفيا ذكرناه كفاية في أنه فوق درجة الوثاقة .

(۱) راجع الحديث في (كتاب الاختصاص) للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعان العكبري البغدادي (ص ٢٨٦) طبع طهران سنة ١٣٧٩ هـ، وروى الحديث أيضا بالسند المذكور الصفار في بصائر الدرجات (ج٧ ـ الباب الثالث فيا يفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر في قدوبهم و آذانهم ) ورواه عنها المحلسي في البحار.

= وابن النجاشي ـ هذا ـ هو عبــد الله بن غنيم بن سمعان الأسدى النصري ، يكنى: أبا بجير ، وهو يروي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ رسالة منه اليه، وقدولي الأهواز من قبل المنصور ، وهو الجد السابع لأحمد بن علي النجاشي صاحب كتاب الرجال كما ذكره ـ هو ـ في كتاب رجاله في ترجمـة نفسه (ص ٧٩) وترجم له (ص ١٥٧) قائلا: «عبد الله ابن النجاشي بن عثيم بن سمعان ، ابو بجير الأسدي النصري ، يروي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ رسالة منه اليه ، وقد ولي الأهواز من قبل المنصور » .

وفي هذه الرسالة يسأل الإمام \_ عليه السلام \_ عن كيفية العمل والسيرة مع الرعية والنجاة من الله تعالى. ويظهر من كلامه في السؤال أنه ملجأ في ولاية الأهواز فأجابه الإمام \_ عليه السلام \_ بجواب طوبل ، وفي آخر الرسالة : إن عبد الله لما نظر اليها قال: هذا هو الحق ، وفي آخرها مايدل على مدحه ، وهذه الرسالة تعرف برسالة عبد الله النجاشي ، ولم يرمن الصادق \_ عليه السلام \_ غير هذه الرسالة ، وقد أدرجها الشهيد الثاني \_ رحمه الله \_ في كتابه (كشف الريبة في احكام الغيبة) المطبوع بايران سنة ١٣١٩ ه .

وقد أورده العلامة في الخلاصة (ص ١٠٨) طبع النجف الأشرف في القسم الأول منها، وكذلك ابن داود في (رجاله: ص ٢١٤) طبع ايران، وروى الكشي في (رجاله ص ٢٩١) طبع النجف الأشر فرواية بسنده الى عمار السجستاني قال: زاملت أبا بجير عبد الله ابن النجاشي من سجستان الى مكة وكان يرى رأي الزيدية، فلها صرنا إلى المدينة مضيت أنا الى أبى عبد الله ـ عليه السلام ـ ومضى هو إلى عبد الله بن الحسن، فلها انصر ف رأيته منكسراً يتقلب على فراشه ويتأوه قلت: مالك أبا بجير؟ فقال: إستأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إن شاء الله فلها أصبحنا دخلت على أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ فقلت: هذا عبد الله ابن النجاشي =

عبد الله بن يحيى الكاهلي . عد حديثه في (المنتهى : في مباحث الحيض ) من الصحيح (١) وكذا الشهر الله في (الذكرى وروض الجنان) (٢)

= سألني أن استأذن له عليك وهو برى رأي الزيدية ، فقال : إئذن له ، فلما دخل عليه قربه أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ فقال له أبو بجير : جملت فداك إني لم أزل مقرأ بفضلكم أرى الحق فيكم لالغيركم ، وإني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الحوارج كلهم سمعتهم يتبرأ من على بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ » .

ثم إن الإمام الصادق \_ عليه السلام \_ ذكر له حـــكم مسألة قتــل هؤلاء الحوارج وما يجب عليه ، وفي آخر الرواية يقول عمار السجستاني : ( فلما خرجنا من عنده \_ عليه السلام \_ قال ليأبونجير : ياعمار أشهد أن هذا عالم آل محمد وأن الذي كنت عليه باطل ، وأن هذا صاحب الأمر » .

وهذه الرواية تتضمن رجوعه عن الزيدية وقوله بامامة الصادق عليه السلام كما أن الرواية التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب المكاسب من التهذيب في اخبار الولاية (ج 7 ص ٣٣٣) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ ه ورواها الكليبي في الكافي ـ كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين (ج ٢ لكافي ـ كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين (ج ٢ ص ١٩٠) طبع طهران سنة ١٣٨١ ه ، وفي آخرها : « فقال الرجل : يابن رسول الله كانه (أي عبد الله ابن النجاشي) قد سرك مافعل بي ؟ فقال إي والله لقد سر الله ورسوله ».

هذه الرواية وأمثالها صريحة في أنابن النجاشي \_ هذا \_ من الحسان المعتمدين عند الإمام الصادق \_ عليه السلام \_ ، وتورث الوثوق بخبره ، ومن الغريب وصف المجلسي الثاني له بالضعف في ( الوجيزة: ص١٧٥ ) وتبعه الشيخ عبد النبي الجزائري في ( الحاوي ) وعده في الضعفاء .

(۱) راجع: (المنتهى) للعلامة الحلي ـ رحمه الله ـ ( ج ۱ ص ۹۳ ) طبع إيران (۲) راجع: (الذكرى) للشهيد الأول في كتاب الصلاة ـ الفصل الثالث ـ ـ ـ

والفاضل في (كشف اللثام في أن غسل الجنابة واجب لغيره) (١) ويحتمل أنهم تبعوا العلامة في ذلك (٢) والحمل على الصحة اليه محتمل في الجميـع وإن رُبعد ، والمدح الوارد فيه قد يقرب من التوثيق (٣).

= مسألة أنالغسل لايجب لنفسه سواء كان عنجنابة أوغيرها ، وراجع ( روض الجنان ) للشهيد الثاني ( ص ٥١ ) سؤال الكاهلي من الصادق \_ عليه السلام \_ في المرأة بجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل.

(١) راجع: كشف اللثام للفاضل الخندي (ج ١) كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة عند شرحه لقول الماتن (وفي وجوب الغسل لنفسه أو غيره).

(٢) راجع: خلاصة العلامة (ص ١٠٨) في قوله: ((وكان عبد الله وجيهاً عند أبي الحسن ـ عليه السلام ـ ووصى به على بن يقطين فقال: إضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة ((م) أن العلامة في المختلف في كتاب الصلاة في حد المسافة التي بجب فيها التقصير ((ص ١٦٢)) طبع إبران سنة ١٣٢٤ هـ عـد رواية هو في طريقها بالصحة.

(٣) يعني : وحمل الروايات التي تنتهي اليه على الصحة محتمل في جميع مايرويه وإن ُبعد الطريق اليه ، وهذا هو الظاهر من كلام سيدنا ـ طاب ثراه ـ.

ترجم للكاهلي ـ هذا ـ النجاشي فى (رجاله: ص ١٦٤) وقال: ٥ روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ـ عليها السلام ـ وكان عبد الله وجيها عند أبي الحسن ـ عليه السلام ـ وذكر الجملة التى نقلها عنه العلامة الحلى السابقة في الحلاصة .

كما ذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله (ص ٢١٦) وأورد عبارة النجاشي إلى قوله: « أضمن لك الجنة » وزاد قوله: « وقيل إنه تميمي النسب، قال له أبو الحسن ـ عليه السلام ـ إعمل في سنتك هذه خيراً فقد دنا أجلك، فبكى فقال له أبركيدك؟ فقال: جعلت فداك نعيت إلي نفسي، فقال: إبشر فانه من شيعتنا و أنت إلى خير، فإت بعد ذلك ـ رحمه الله» ـ.

عبيد الله بن الحر الجعفي . ذكر النجاشي في أول كتابه: أسماء جماعة قال : إنهم من سلفنا الصالح ، وعد مهم : عبيد الله بن الحر الجعفي (١). وهذا الرجل هو الذي مر به الحسين ـ عليه السلام ـ بعد أن واقفه الحر بن يزيد الرياحي ، واستنصره ، فلم ينصره :

٠روى الصــدوق ـ رحمه الله ـ في ( الأمالي ) : ( عن الصادق

= وذكره الشيخ الطوسي في ( الفهرست: ص١٠٢ برقم ٤٣٠ ) ، وفى (رجاله ص ٣٥٧ برقم ٥١ ) ،

وأورد الكشي في (رجاله: ص٣٤٣ و ص ٣٧٩) ثلاث روايات تدل على وثاقته ، فراجعها. وقد ذكر العلامة الفقيه المامقاني ـ رحمه الله ـ في تنقيح المقال (ج ٢ ص ٢٢٤) أموراً تدل على وثاقته ، فراجعها ، وقال المجلسي في الوجيزة (ص ١٥٧) ـ «حسن كالصحيح» .

وبروي عنه جماعة كثيرة ، منهم الأخطل الكاهلي ، ومحمد بن أبي عمسير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن الحكم الكوفي الثقة، وزكريابن آ دم، ومحمد بن زيادالثقة، والحسن بن محبوب، ومحمد بن سنان و فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، والحسين بن سعيد، والحسن بن محمد الحضر مي ، ومحمد ابن خالد ، وعلي بن مهزيار ، وعلي بن الحسن بن رباط ، ومحمد بن حاد بن يزيد وعلي بن محمد ، وإسحاق بن عار ، وثعلبة بن ميمون ، وحاد بن عمان ، وعبدالله ابن مسكان ، ورواية موسى بن القاسم عن عباس عنه ، وروايته عن محمد بن مسلم ، ولعبدالله ولعبدالله ـ هذا ـ روايات كثيرة في الكافي ، ومن لا يحضر ه الفقيه ، والتهذيب

والاستبصار.راجعها في ( جامع الرواة ) في ترجمته ( ج١ : ص ١٧٥ ) .

(۱) مما قال عنه ـ كما في ص ۷ من رجاله طبع ايران ـ : « له نسخة يرويها عن أمير المؤمنين (ع) » ولقد ترجمناه في تعليقتنا على ( ص ٣٢٤ ـ ٣٢٨ ج ١ ) من كتابنا هذا فراجع .

- عليه السلام - : أن الحسين - عليه السلام - لما نزل القطقطانية (١) نظر الى فسطاط مضروب، فقال : لمن هذا الفسطاط ؟ فقيل : لعبدالله بن الحر ( وصوابه عبيد الله بن الحر الجعفي ) فأرسل اليه الحسين - عليه السلام - فقال : أبها الرجل أنت مذنب خاطىء ، وإن الله عز وجل - آخـذك علم أنت صانع إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى - في ساعتك هذه فتفصر في ويكون جدي شفيعك بين يدي الله - تبارك وتعالى - فقال : يابن رسول الله لو نصرتك لكنت أول مقتول بين يديك ، ولكن هذا فرسى خذه اليك فو الله ماركبت - قبط - وأنا أروم شيئاً إلا أدركته ، ولا أرادني أحد الا نجوت عليه ، ودونك فخذه . فأعرض عنه الحسين - عليه السلام - بوجهه ، ثم قال : لاحاجة لنا فيك ولا في فرسك ( وما كنت متخذ المضلين عضدا » ولكن فر " ، فلا لنا ولا علينا ، فان من سمع واعيتنا المبين - ثم لم يجبنا اكبته الله على منخريه في النار » (٢).

وقال المفيد \_ رحمه الله \_ في ( الارشاد ) : « إن الحسين \_ عليه السلام \_ لما انتهى إلى ( قصر بني مقاتل ) (٣) فنزل به ، وإذا بفسطاط مضروب ، فقال : لمن هذا ؟ فقىل : لعبيد الله بن الجر الجعفي ، فقال : أدعوه إلى ، فلما أتاه الرسول قال له : هذا الحسين بن علي \_ عليه السلام \_

<sup>(</sup>۱) القطقطانة ـ بالضم ثم السكّون تم قاف أخرى مضمومة وطاء أخرى وبعد الألف نون وهاء ، ورواه الأزهري بالفتح ـ : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف ، به كان سجن النعمان بن المنذر (عن معجم البلدان للحموي).

<sup>(</sup>٢) راجع: المجلس الثلاثين من الامالي: ص١٥٤ طبع إبران سنة ١٣٨٠ ه.

<sup>(</sup>٣) قصر مقاتل ، قصر كان بين عين التمر والشام . وقال السكوني : هو قرب القطقطانة وسلام ثم القريات . وهو منسوب الى مقاتل بن حسان بن ثعلبة ابن أوس بن ابراهيم بن أبوب ـ من بني تميم ـ (عن معجم البلدان مادة قصر ) .

يدعوك ، فقال عبيد الله : إذا لله وإذا اليه راجعون ، والله ماخرجت من الكوفة إلاكراهية أن يدخلها الحسين وأنا فيها ، والله ماأريد أن أراه ولا يراني . فأتاه الرسول فأخيره ، فقام اليه الحسين \_ عليه السلام \_ فجاء حتى دخل علیــه ، وسلم وجلس ، ثم دعاه الی الخروج معـه ، فأعاد علیـه عبيـ للله بن الحر تلك المقالة ، واستقاله مما دعاه اليه . فقال له الحسن \_ عليه السلام \_: فان لم تكن تنصرنا فاتق الله أن تكون ممن يقاتلنا فوالله لايسمع واعيتنا أحد ثم لاينصرنا إلا هلك ، فقال له : أما هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله ... » (١).

وقال الشيخ جعفر بن محمد بن نما ـ رحمه الله ـ في ( رسالة شرح الثار في أحوال المختار ): « إن عبيدالله بن الحر بن المجمع بن حزيم الجعفي كان من أشراف الكوفة، وكان قد أناه الحسين \_عليه السلام \_ وندبه إلى الخروج معه فلم يفعل ، ثم تداخله الندم حتى كادت نفسه تفيض، فقال :

ولـــو أنى أواسيـــه بنفسي مع ابن المصطفى نفسى فداه فـــلو فلق التلهف قلب حي فقد فاز الأولى نصروا حسيناً وخاب الآخرون أولو النفاق

فيالك حسرةً مَا دمت حياً تردد ببن حلقي والترافي حسين حين يطلب بذل نصري على أهـــل الضلالة والشقاق غداة يقول لي بالقصر قولاً أتتركنا وتزمـع بالفراق لنلت كرامـــة " يوم النـــلاقي تولى ثم ودع بانطـــلاق لهتم ـ البوم ـ قلبي بانفلاق

وذكر له هذه الأبيات ، وهي مشهورة :

يبيت النشاوي من أمية نوماً وبالطف قتلي لا ينام حميمها

<sup>(</sup>١) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد ، باب ذكر الامام بعد الحسن بن علي (ع) في ثنايا الحديث عن مسير الحسين (ع) الى الكوفة .

رما ضيتم الاسلام الا قبيلة تأمير نوكاها ودام نعيمها (١) وأضحت قناة الدين فيكف ظالم فأقسمت لاننفك نفسي حزينة وعبني تبكي لابجف سجومها

اذا اعوج منها جانب لابقيمها حياتي ، أو تلقى أمية خزية لله الحتى المات ـ قرومها

ثم ذكر: (٢) أن عبيد الله بن الحر صار مع المختار ، وخرج مع إبراهم بن الأشتر الى حرب عبيد الله بن زياد وابن الاشتر كاره لخروجه معه ... وأنه قال للمختار : إني أخاف أن يغدر بي وقت الحاجة ، فقال له المختار : أحسن اليه واملاء عينيه بالمال ... » وأن ابراهيم خرج ومعه عبيـ د الله بن الحر حتى نزل ( تكريت ) (٣) وأمر بجباية خراجها ففرقه وبعث الى عبيد الله بن الحر بخسة آلاف درهم ، فغضب ، فقال : انت أخذت لنفسك عشرة آلاف درهم ، وما كان الحر دون مالك ، فحلف

فعز على ابن الحر أن راح راجعاً وخلفت في القتلي ببركيت ثاوياً =

فان تك خيلي يوم تكريت احجمت وقتل فرساني ، فها كنت وانيا وما كنت وقافاً ولكن مبارزاً أقاتلهم وحدي فرادى وثانيا دعاني الفتي الأز دى عمرو بن جندب فقلت لــه: لبيك لمــا دعانيا

<sup>(</sup>١) الأنوك: الأحمق او الاشد حمقاً والجاهل، جمعه نوكي ونوك.

<sup>(</sup>٢) المصدر الآنف ـ وهو ابن نما في كتابه المزبور .

<sup>(</sup>٣) تكريت \_ بفتح التاء ، والعامة يكسرونها \_ : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل ، وهي الى بغداد أقرب ، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاً ، ولها قلعــة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة ، وهي غربي دجلة ... وكان أول من بني هذه القلعة سابور بن أردشهر بن بابك لما نزل ( الهد ) ، وهو بـلد قديم مقابل تكريت في البرية ... وقال عبيد الله بن الحر ـ وكان وقع بينه وبين أصحاب مصعب وقعة بتكريت قتل بها اكثر أصحابه ونجا بنفسه ـ فقال:

ابراهم : اني ١٠ أخذت زيادة عليك ، ثم حمل اليه ما أخذه لنفسه ، فلم يرض فخرج على المختار ونقض عهده ، وأغار على سواد الكوفة ، فنهب القرى ، وقتل العال ، وأخذ الأموال ، ومضى الى البصرة الى مصعب بن الزبير ، وأرسل المختار الى داره فهدمها .

ثم ان عبيد الله بن الحر بقي متأسفاً على ما فاته كيف لم يكن من أصحاب الحسين (ع) في نصرته ولا من أشياع المختار وجماعته ، وفي ذلك

> ولما دعا المختار للنار أقبات وقد لبسوا فوقالدروع قلوبهم هم نصروا سبط النبي ورهطه ففازوا بجنات النعيم وطيبها ولوأنبي يوم الهياج لدى الوغي ووا أسفاً إذلم اكن من حماته

كتائب من أشياع آل محمد وخاضو ابحار الموت في كل مشهد ودانوا بأخذ الثار من كل ملحد وذلك خير من لجين وعسجد لأعملت حدد المشرفي المهند فاقتل فيهم كل باغ ومعتد (١)

= ألاليت شعري هل أرى بعدما أرى عدما أرى المواليا وهل أزجرن بالكوفة الخيل شزبآ ضوامر تردي بالكماة عواديا فألقى عليها مصعباً وجنوده فأقتل أعـــدائي وأدرك ثاريا

وافتتحها المسلمون في أيام عمـر بن الخطاب في سنة ١٦ ، ارسل اليها سعــد ابن أبي وقاص جيشاً عليه عبد الله بن المعتم ، فحاربهم حتى فتحها عنوة ، وقال في ذلك:

ونحن قتلنا بوم تكريت جمعها فلله جميع يوم ذاك تتابعــوا ونعن أخذنا الحصن، والحصن شامخ وليس لنا فيما هتكنا مشايع ...»

(عن معجم البلدان للحموى مادة تكربت)

(١) أنظر: رسالة ( ذوب النضار في شرح أخذ الثار ) للعلامة النقي الشيخ =

قلت: وبالجملة ، فالرجل عندي صحبح الاعتقاد، سيء العمل، فقد خذل الحسين ـ عليه السلام ـ كما سمعت ـ فقال له ماقال ، ثم فعل يوم المختار مافعل ، ثم أخذ يتأسف ويتلهف . نعوذ بالله من الخذلان .

والعجب من النجاشي ـ رحمه الله ـ كيف يعد هذا الرجل من سلفنا الصالح ، ويعتني به ، ويصدر كتابه بذكره ، مع هذا ؟ .

وإني لأرجو من حنتو الحسين عليه السلام وتعطفه عليه ، وأمره بالفرار حتى لايسمـع الواعية فيكبه الله على منخريه فى النار أن يكون شفيعه الى الله يوم القرار . هـذا مع مالحقه من شدة الأسف ، والحزن والندم على مافات منه وسلف ، والله أعلم بحقيقة حاله ومآله .

عثمان بن حنيف الانصاري. أبو عمرو ، وأخو سهل (۱) عامل أمير المؤهنين ـ عليه السلام ـ على البصرة قبل ( الجمل ) صحابي مشهور ، المير المؤهنين ـ عليه السلام ـ على البصرة قبل ( الجمل ) صحابي مشهور ، المتوفى سنة ١٤٥ ه ، ويقال له أيضاً ( شرح الثار ) وقد أور دها بهامها العلامة في آخر المحلد العاشر من البحار ( ص ٢٩٢ ) من المطبوع في تبريز سنة ١٣٠٣ ه ، قانها رسالة وفي ( ج ٤٥ ص ٣٤٦) من المطبوع الجديد بطهران سنة ١٣٥٥ ه ، قانها رسالة تمينة تشتمل على جل أحوال المختار ومن قتله من الاشرار ، وقد ألفها بعد فراغه من تأليفه للمقتل الذي سماه ( مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان ) وقال في أولها : ه سألني جماعة من الأصحاب أن أضيف اليه عمل الثار ، وأشرح قضية المختار ...) الخ وعثمان ـ هذا ـ هو ابن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحرث بن مجدعة ابن عمرو بن حبيش بن عوف بن عرو بن عوف بن عمرو بن وقب الأنصارى، يكنى أوس الأنصارى، يكنى أبا عمرو ، وقبل أبا عبد الله .

ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب ( ج ٣ ص ٨٩ ) بهامش الإصابة =

= طبع مصر وقال: «عمل لعمر، ثم لعلي - رضي الله عنه - مساحة الأرضين وجبابتها، وضرب الخراج والجزية على أهلها، وولاه علي - رضى الله عنه - البصرة فأخرجه طلحة والزبير حين قدما البصرة، فكانت وقعة الجمل ... ذكر العلماء بالأثر والخير: أن عمر بن الخطاب استشار الصحابة في رجل يوجهه الى العراق فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف وقالوا: إن تبعثه على أهم من ذلك فان له بصراً وعقلاً ومعرفة وتجربة، فأسرع عمر اليه فولاه مساحة أرض العراق، فضرب عثمان - رضي الله عنه - على كل جريب من الأرض يناله الماء غامراً وعامراً درهما وقفيزاً، فبلغت جباية سواد الكوفة - قبل أن يموت عمر بعام - ماثة الف الف ونيفاً ونال عثمان بن حنيف في نزول عسكر طلحة والزبير البصرة مازاد في فضله، ثم سكن عثمان بن حنيف الكوفة وبقى الى زمان معاوية ».

وذكره ايضاً ابن الأثير الجزري في أسد الغابة (ج ٣ ص ٣٧١) وقال: «شهد احداً والمشاهد بعدها ... استعمله علي ـ رضي الله عنه ـ على البصرة فبقي عليها الى أن قدمها طلحة والزبير مع عائشة في نوبة وقعة الجمل فأخرجوه منها ، ثم قدم على اليها فكانت وقعة الجمل فلما ظفر بهم على استعمل على البصرة عبد الله ابن عباس وسكن عثمان بن حنيف الكوفـة وبقي الى زمان معاوية ، روى عنه أبو أمامة ابن أخيه سهل بن حنيف ، وابنه عبد الرحمن بن عثمان ، وهاني بن معاوية الصدفي ... ».

ومثله ماذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة (ج ٢ ص ٤٥٩) طبع مصر بهامشه الاستيماب سنة ١٣٢٨ه، وفي تهذيب التهذيب (ج٧ص١١) طبع حيدر آباد دكن ـ بعد أن ترجم له قال: «روى عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وروى عنه ابن أخيه أبو أمامة بن سهل، وعبيدالله بن عبد الله بن عبة ، وعمارة بن خزيمة ابن ثابت ، ونوفل بن مساحق ، وهاني بن معاوية الصدفى ... » .

= وترجم له ترجمة مفصلة السيدعلي خان المدني في (الدرجات الرفيعة: ص٣٨١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١ ه ، قال : « وسكن عثمان بن حنيف الكوفة بعد و فاة على ـ عليه السلام ـ و مات بها في زمن معاوية » .

وذكره الشيخ الطوسي في رجاله فى باب أصحاب على عليه السلام و (ص ٤٧ برقم ١١) ولم يزد على قوله: «عثمان بن حنيف الأنصاري ، عربي » وترجم له العلامة الحلي في الحلاصة (ص ١٢٥ برقم ١) طبع النجف الأشرف وقال: «... من السابقين الذين رجموا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قاله الفضل بن شاذان ».

وذكره ابن الاثير الجزري في حوادث سنة ٣٦ ه من تاريخه الكامل ، ومما قال : ((وكان على البصرة عند قدومها - أي قدوم عائشة - عثمان بن حنيف فقال لهم : مانقمتم على صاحبكم ؟ فقالوا : لم نره أولى بهامنا وقد صنع ماصنع ، قال : فان الرجل أمرني فأكتب اليه فأعلمه ماجئم به على أن أصلي أنا بالناس حتى يأتينا كتابه ، فوقفوا عنه ، فكتب فلم يلبث الايومين أو ثلاثة حتى وثبوا على عثمان عند مدينة الرزق فظفروا به وأرادوا قتله ثم خشوا غضب الانصار ، فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه وضربوه وحبسوه ... وبلغ حكم بن جبلة ماصنع بعثمان بن حنيف فقال : لست أخاف الله إن لم أنصره ، فجاء في جماعة من عبد القيس ومن تبعه من ربيعة وتوجه نحو دار الرزق فقال له عبد الله : مالك ياحكيم ؟ قل : نريد أن نرتزق من هذا الطعام وأن تحلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة - على ماكتبم بينكم حي يقدم على ... ولما قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف، فقال لهم : أما إن سهلا بالمدينة فان قتلتموني انتصر ، فخلوا سبيله فقصد علياً ... فلما انتهى علي الى في قار أناه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة ، وقبل أناه بالربذة ... فقال : يا أمير المؤمنين بعثني ذا لحية وقد جئتك أمرد ، فقال : أصبت أجرآ" = في فال : يا أمير المؤمنين بعثني ذا لحية وقد جئتك أمرد ، فقال : أصبت أجرآ" =

كتب اليه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ كتاباً يلومه فيه على أمر مرجوح لايليق بالخواص من الناس ارتكابه ، ومنه يعلم جلالة قدره وعظم منزلته (١). ولما أتى (الناكثون) (٢) الى البصرة برز البهم عثمان بالحرب والقتال

= وخبرأ...».

وترجم له أيضاً صفي الدين الخزرجي في خلاصة تذهيب تهـذيب الكمال (ص ١١٩) طبع مصر سنة ١٣٢٢ ه .

(۱) الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين - عليه السلام - اليه ذكره الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة (ج ٢ ص ٤٢) طبع بيروت سنة ١٨٨٥ ميلادية ، قال : « ومن كتاب له - عليه السلام - إلى عنمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة ، وقدبلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى اليها : (أما بعد) يابن حنيف فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة ، فأسرعت اليها ، تستطاب لك الألوان ، وتنقل إليك الجفان ، وما ظننت أنك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو ، وغنيهم مدعو ، فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه ، ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ، ويستضي بنور علمه ، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه . ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد . فوالله ماكنزت من دنياكم تبراً ، ولا ادخرت من غنائمها و فراً ، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً . فاتق الله يابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك ».

(٢) الناكثون: هم الذين نكثوا بيعة أمير المؤمنين (ع) وخرجوا لحربه فى البصرة ـ يوم الجمل ـ بزعامة (أما لمؤمنين) عائشة و طلحة و الزبير. و لقدور دفيهم و في القاسطين ـ اتباع معاوية ـ والمارقين ـ وهم خوار جالنهروان ـ قوله (ص) لعلي (ع): «تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» والحديث مروي من طرق الفريقين كافة

واشتدت المقاتــلة فيما بينهم حتى حجز الليل ، ثم إنهم غدروا به وبأصحابه ، وأغاروا عليهم ـ ليلا ـ وأبلى ـ هناك ـ عــثان بلاء حسناً وقصته مشهورة (١).

عد من الفضل ) من جملة السابقين الأولين الذين رجعوا الى امير المؤمنين (ع) (٢) و د كره البرقي في (شرطة الحميس) (٣) و د من الاثني عشر الذين انكروا على أبي بكر (٤). مات ـ رحمه الله ـ في أيام معاوية .

(۱) ذكر قصته كل من تعرض ليان حرب الجمل. راجع: تاريخ الكامل لابن الأثير الجزري في حوادث سنة ٣٦ه، والدرجات الرفيعة للسيد علي خان المدني (ص٣٨١) و كتاب النصرة في حرب البصرة للشيخ المفيد رحمه الله (ص ١٣٦ – ١٣٨) و تاريخ ابن جرير الطبري في حوادث سنة ٣٦ه، وشرح فهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي (ح ٢ ص ٤٩٧ – ص ٥٠١) طبع مصر سنة ١٣٢٩ه.

(٢) راجع: خلاصة العلامة (ص ١٢٥) برقم (١) طبع النجف الأشرف ورجال الكشي (ص ٤٠) ضمن ترجمة أبي أيوب الانصاري طبع النجف الاشرف والدرجات الرفيعة (ص ٣٨١) طبع النجف الاشرف ، فانهم رووا ذلك عن الفضل بن شاذان الذي ترجم له في اكثر المعاجم الرجالية ، وله ترجمة مفصلة في تنقيح المقال للعلامة الفقيه المامقاني (ج.٢).

(٣) قال \_ كما في طليع \_ قرجاله بعنوان أصحاب أمير المؤمنين (ع) \_ . . (وأصحاب أمير المؤمنين الذين كانوا «شرطة الحميس» كانوا ستة آلاف رجل \_ الى قوله في عد تبعضهم \_ : سلمان ، والمقداد ، وابو ذر ، وعمار ، وأبو سنان ، وأبوعمرة، وجابر بن عبد الله ، وسهل وعثان \_ ابنا حنيف \_ الانصاريان . . . ، . . .

(٤) وهم ستة من المهاجرين: خالد بن سعيد، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، المقداد بن الأسود، عهار بن ياسر، بريدة الأسلمي، وستة من الانصار: ابن التيهان، ذو الشهادتين، ابي بن كعب، ابو ايوب الأنصاري، سهل بن حنيف =

عثمان الأعمى البصري. وقع في حديث الكافي في نوادر العقل والجهل: « أنه قال لأبى جعفر عليه السلام له إن الخسن البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم يوذي ريح بطونهم اهل النار » . وفيه : « ان أبا جعفر عليه السلام عقال له : فليذهب الحسن يميناً وشمالاً ، فوالله لا يوجد العلم إلا هاهنا » (١).

علان خال محمد بن يعقوب للكليني ذكره النجاشي في رجاله والعلامة في الخلاصة ، واحتمل الشهيد الثاني في تعليقته على « الخلاصة » ان يكون هذا : أحمد بن ابراهيم علان » الكليني أو محمد بن ابراهيم علان الكليني ، وأن يكون أباهما وهو ابراهيم ، وفي ( النقد ) « الظاهر ان علان هذا هو على بن محمد بن ابراهيم بن أبان الكليني المعروف بد (علان ) ذكره النجاشي ووثقه وهو الذي يروي عنه محمد بن يعقوب عنه المؤرخون في سادسهم ببن عثمان بن حنيف ـ هذا ـ كماعليه الطبرسي

= وقد اختلف المؤرخون في سادسهم بين عثمان بن حنيف \_ هذا \_ كماعليه الطبرسي في احتجاجه وسيدنا في المن وغيرها \_ و ببن قيس بن سعد بن عبادة \_ كما عليه البرقي في رجاله وغيره \_ .

ويذكر له الطبرسي في «احتجاجه» انكاره بقوله: «سمعنا رسول الله (ص) يقول: أهل بني نجوم الأرض، فلاتتقدموهم فهم الولاة من بعدي، فقام اليه رجل فقال : يارسول الله، وأي أهل بيتك ؟ فقال : علي والطاهرون من ولده، وقد بين عليه السلام، فلانكن \_ يا أبا بكر \_ أول كافر به، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وانتم تعلمون».

(۱) الحديث رواه الكليني في أصول الكافي (ج ۱ ص ۵۱) طبع إيران سنة ۱۳۸۱ه، ولكن ذكره في كتاب فضل العلم باب النوادر ـ الحديث الحامس عشر، لافي نوادر العقل والجهل ـ كما زعمه سيدنا ـ قدس سره ـ ونص الحديث هكذا: والحسين بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عمان عن عبد الله بن سلمان =

= قال: سمعت أباجمفر ـ عليه السلام ـ يقول ـ وعنده رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى ، وهو يقول ـ : إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون المهم بؤذى ربح بطونهم أهل النار ، فقال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ فهلك إذن مؤمن آل فرعون ، مازال العسلم مكنوماً منذ بعث الله نوحاً ـ عليه السلام ـ فليذهب الحسن يميناً وشمالاً ، فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا » .

راجع : معنى الحديث في شرح الكافي للمولى محمد صالح المازندرابي (ج٢ ص ٢٥٠ ) طبع طهران سنة ١٣٨٣ هـ ، ومرآة العقول في شرح الكافي للمحدث المجلسي ( ج ١ ص ٣٦ ) طبع إيران سنة ١٣١٧هـ، ويشير الإمام أبو جعفر ـ عليه السلام \_ بقوله: « فهلك إذن مؤمن آل فرعون » ، إلى أن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه بالله وبرسوله عن فرعون وأتباعه مدة طويلة خوفاً منهم كما قال سبحانه: « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » والإيمان من أعظم أبواب العلم وأصول العقائد ، ثم استأنف الإمام \_ عليه السلام\_ كلاماً لإثبات كتمانه على وجه العموم ـ رداً لمــا زعمه الحسن البصري ، فقال : « مازال العـــلم مكتوماً منــذ بعث الله نوحاً » لعـــدم المصلحــة في إظهاره ، والأذى لإظهاره، ثم قال \_عليه السلام \_ « فليذهب الحسن بميناً وشمالاً » أي لطلب العلم من الناس فان ذلك لاينفعـــه أصلا ولا يورثه إلا حـــيرة وضلالة لعدوله عن الصراط المستقيم ، ورجوعه إلى من لايعلم الأسرار الإلهيــة والشراثع النبوية ، ثم حصر \_ عليه السلام \_ طريق أخذ العلم بقوله: « فوالله مايوجه العلم إلا هاهنا ، وأشار إلى صدره ، او إلى مكانه ، أو إلى بيت النبوة ومعـــدن الحلافة والإمامة لأن فيهم كرائم الإيمان، وعندهم كنوز الرحمن، ولديهم تفسير الأحاديث والقرآن ، وهم شعار الرسالة والنبوة ، وخزَّان العلــوم والمعرفة ، =

= وبيوت الفضائل والحكمة ، ومراده \_ عليه السلام \_ أن من يطلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة فليرجـع الينا وليسألها منا فانا مواردها والناس بتعليمنا يعلمون وبهدانا يهتدون .

وعثمان الأعمى البصري ـ هذا ـ ذكره شيخنا المغفور له الفقيه المامقاني في تنقيح المقال (ج٢ ص٢٤٤) وأورد رواية الكافي المذكورة ، ثمقال : «ويتبادر من خـبره كونه إمامياً إلا أن حاله مجهول إلا أن يستكشف من رواية الكليبي ـ رحمه الله ـ عنه اعتماده عليه ».

والظاهر أن عَمَان ـ هذا ـ هو ابن عمير البجلي أبو اليقظان الكوفي البصري الأعمى ، ويقال : ابن قيس ، ويقال : ابن أبي حميد ، لأنه كان معاصر أ للحسن ابن أبي الحسن يسار البصري المولود سنة ٢١ ﻫ والمتوفى سنة ١١٠ ﻫ ، وكان كلِّ منها في عصر الإمام أبي جعفر الباقر \_ عليه السلام \_ المولود ثاني صفر سنة ٥٧ هـ ، والمتوفى سابع ذي الحجة سنة ١١٤ﻫ وقد ترجم لعمَّان الأعمى ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب: ج٧ ص ١٤٥) طبع حيدر آباد دكن ،وقال: ﴿ روى عن أنس ، وزيد بن وهب ، وأبي الطفيل ، وأبي وائل ، وعدى بن ثابت ، وأبي حرب بن أبي الاسود، وغيرهم . وعنه حصين بن عبد الرحمن وهو من أقرانه \_ والاعمش وشعبة، والبوري، وشريك، ومهدى بن ميمون، و آخرون، قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: عممان بن عمير أبو اليقظان \_ ويقال: عمان بن قيس \_ ضعيف الحديث كان ابن مهدي ترك حديثه ، وقال أبي : خرج في الفتنة مع إبراهيم بن عبدالله بن حسن ... وقال إبراهيم بن عرعرة عن أبي أحمد الزبيرى : كان الحارث بن حصين وأبواليقظان يؤمنان بالرجعة، ويقال: كان يغاو في التشيع، ذكره البخاري في الاوسط في فصل من مات مابين العشرين ومائة إلى الشلائين ، وقال : منكر الحديث . . . وقال ابن حبان : اختاط حتى كان لايدرى ما يقول لا يجوز الاحتجاج به ، 🕳 الكليني كثيراً \_ كما يظهر من الفائدة الثالثة من ( الخلاصة ) \_ (١) ورجع هذا شيخنا في ( اجازته ) (٢) قال : « ويعضد ذلك أن الصدوق في كتاب

= وقال ابن عدى: ردي المذهب ، غال في التشيع يؤون بالرجعة ، ويكتب حديثه ، مع ضعفه » .

وذكر مثله الذهبي في (ميزان الاعتدال ج٣ ص٠٥) طبع مصر سنة ١٣٢٨ هو صفي الدين الحزرجي في تذهيب تهذيب الكمال (ص١٢٢) طبع مصر سنة ١٣٢٧ هـ (١) راجع: نقد الرجال للسيد المصطفى التفريشي (ص٠٤٠) طبع إيران صمن ترجمة محمد بن يعقوب الكليبي ، فانه ذكر ذلك بعد أن أورد كلام الشهيد الثاني في تعليقته على قول العلامة في الحلاصة في ترجمة أبي جعفر الكليبي (ص١٤٥) طبع النجف الاشرف: «وكان خاله علان الكليبي الرازى» ، وانظر الفائدة الثالثة أيضاً من الحلاصة (ص٢٧٧) ، وانظر أيضاً رجال النجاشي (ص١٩٨) طبع إيران ، فانه قال: «علي ن محمد بن ابراهيم بن أبان الرازى الكليبي المعروف بعلان يكني أبا الحسن ، ثقة عبن » .

ويرى السيدالداماد في آخر الراشحة الثالثة والثلاثين من رواشحه (ص١٠٧) أن أبا الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان المعروف بعلان الكلبني ، هو ابن خال محمد بن يعقوب الكليني في الواقع لاخاله على ماهو المشهور .

(۲) يريد ـ رحمه الله ـ بشيخه : العلامة المحدث الشيخ يوسف بن أحمد الدرازى البحراني صاحب الحسدائق المتوفى سنة ١١٨٦ هـ ، والمراد باجازته هي الإجازة الكبيرة الموسومة بـ ( لؤلؤة البحرين ) التي أجاز بها ولدي أخويه العالمين الفاضلين ، وهما الشيخ خلف ابن الشيخ عبــد على ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ إبراهيم العصفورى الدرازى الشاخورى البحراني المتوفى بالبصرة سنة ١٢٠٨ هوالشيخ حسين ابن الشيخ محمد ابن الشيخ أحمــد ابن الشيخ ابراهيم العصفورى المحراني المتوفى في شاخورة سنة ١٢٠٦ هـ ، راجع العبارة المذكورة في (الاصل) =

إكمال الدين وأعام النعمة في اسانيد متعددة يروى عن سعد بن عبد الله عن علي بن محمد الرازي المعروف بعلان الكليني ، فيكون علان اسماً لعلي ، لا لأبيه ولا لعمه ولا لجده ابراهيم ، إلا ان المذكور في ترجمة على ، لا لأبيه ولا لعمه ولا لجده ابراهيم بن علان المعروف به (علان) وعكن أن يكون علان اسماً لجدهم وسمي به بعضهم وان حصل التعريف في بعض آخر » ( انتهى كلامه و رحمه الله و وهو من عبر أن الأحسن أن يكون ( علان ) لقباً لهم من الأجداد يعرف به كل منهم وينسب اليه ، فاذا أطلق توقف التعيين على القرينة وعلان الذي هو خال محمد بن يعقوب هو علي بن محمد الذي يروى عنه . وعلى بن أحمد بن محمد بن أبي جيد و هكذا نسبه النجاشي في ترحمة الحسين بن المختار القلانسي (۱) ويحبّر عنه بعلي بن أحمد بن أبي جيد وابن أبي جيد ، وعلى بن أحمد بن أبي جيد وابن أبي جيد ، وعلى بن أحمد بن أبي جيد وابن أبي جيد ، وعلى بن أحمد بن أبي جيد وابن أبي جيد ، وعلى بن أحمد بن أبي جيد وابن أبي جيد ، وعلى المه جده أبي جيد ،

يكنى أبا الحسين ، شيخ الشيخين : شيخ الطائفة والنجاشي ، وأعلى طرقها الى محد بن الحسن بن الوليد . وقد اكثر الشيخ عنه في ( الرجال ) = ـ ص ٣٩٠ ـ من اللؤلؤة، طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨٦ ه. مع ماعلق عليها

= ـ ص ٢٩٠ ـ من الاولوه،طبـع النجف الاشرف سنه ١٣٨٦ هـ. مع ماعلى عليها وراجع أيضاً ( ص ٣٨٨ ).

<sup>\*</sup> المتلقى من المشائخ أنه جيد كعيد ، ورأيته ضبط هكذا في بعض نسخ النجاشي ، وفي الرجال الكبير في عدة مواضع جيد بالتشديد كسيد ولعله من تصرف الكتاب ، ولم أقف الى الآن على تصريح بضبطه . (منه قدس سره)

<sup>(</sup>١) راجع : رجال النجاشي ( ص٤٣ ) طبع ايران ، ولكنه في ترجمة جعفر ابن سليمان القمى ( ص ٩٤ ) نسبه هكذا : علي بن أحمد بن أبي جيد ، وكأنه نسب أحمد الى جده .

وكتابي الحديث <sup>(۱)</sup> ووثقة السيـد الداماد <sup>(۲)</sup> والمحقق البحراني ونقله عن بعض معاصريه <sup>(۳)</sup>.

(۱) كما اكثر الشيخ من الرواية عنه في ( الفهرست ) وكتابا الحديث : هما تهذيب الأحكام شرح مقنعة المفيد ـ رحمهالله ـ وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، وكل هذه الكتب مطبوعة فراجعها .

(۲) قال السيد الداماد ـ رحمه الله ـ في الراشحة الثالثة والثلاثين من الرواشح الساوية (ص ١٠٥) طبع إيران: و . . . إن لمشايخنا الكسبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ، ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم ، ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة عهم أو الرحملة لهم البتة ، فاولئك أيضاً ثبت فخاء وأثبات أجملاء ذكروا في كتب الرجال أولم يذكروا ، والحديث من جههم صحيح معتمد عليه نص عليهم بالنزكية والتوثيق أو لم ينص ، وهم كابي الحسن علي بن أحمد بن أبي جيد ، وأبي عبد الله الحسن بن عبيد الله الغضائري ، وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ، والشيخ أبي العباس النجاشي ـ رحمه الله ـ في الخلاصة (أي النجاشي ـ رحمه الله ـ في الخلاصة (أي أي الفائدة الثامنة في آخرها ) عد طريق الشيخ الى حاء ــ همحمد بن إسماعيل بن بزيع ، ومحمد بن علي بن محبوب ، ومحمد بن يعقوب الكليدي ، وغدهم صحيحاً وأولئك الأشياخ في الطريق ، واستصح في مواضع كثيرة عدة حمة من الأحاديث وهم في الطريق ، وابن أبي جيد أعلى سنداً من الشيخ المفيد ، فانه يروي عن محمد وابن الوليد بغير واسطة ، والمفيد يروي عنه بواسطة .

(٣) قال المحقق البحر اني أبو الحسن سليمان بن عبد الله المداحوزي الأوالي المتوفى سنة ١١٢١ه في ( بلغة المحدثين ) في ترجمة ابن أبي جيد : ( إن إكثار الشيخ من الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث يدل على ثقته وعدالته وفضله كما ذكره بعض المعاصرين العلامة المحدث المجلسي =

والمحقق الداماد ـ رحمهاالله ـ كماذكره الوحيد البهبهاني ـ رحمه الله ـ في تعليقته على منهج المقال للاسترابادي (ص ٤٠١) بهاب الكنى والألقاب ، طبع إيران .

(١) فان البهائي ـ رحمه الله ـ ذكر في مقدمــة كتابه (مشرق الشمسن ص ١٠) طبع إيران ماهذا نصه : و قديدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولاقدح ، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين ـ قدس الله أرواحهم ـ قد اعتنو ابشأنه ، واكثر واالرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين ـ طاب ثراهم ـ قد حكموا بصحة روايات دو في سندها ، والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته » ثم ذكر البهائي ـ رحمه الله ـ جماعة من أولئك وعد منهم أبا الحسين علي بن أبي جيد ، فقال : « فإن الشيخ ـ رحمه الله ـ يكثر الرواية عنه ، سيا في ( الاستبصار ) وسنده أعلى من منذ المفيد لأنه يروي عن يكثر الرواية عنه ، سيا في ( الاستبصار ) وسنده أعلى من مشايخ النجاشي أيضاً ، فهؤلاء عمد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة ، وهو من مشايخ النجاشي أيضاً ، فهؤلاء وأمثالهم من مشائخ الأصحاب لنا ظن يحسن حالم وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في ( الحبل المتن ) وفي هذا الكتاب في الصحيح جرياً علىمنوال مشاخنا المتأخرين ونرجو من الله ـ سبحانه ـ أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقاً للواقع » .

(٢) الشيخ حسن \_ هذا \_ هو ابن زين الدين الشهيد الثاني العاملي ، وكانت ولادته سنة ٩٥٩ هـ ، ووفاته سنة ١٠١١ هـ ، وقد مال الى توثيق علي بن أبي جيد في الفائدة التاسعة من مقدمة كتابه (منتقى الجهان في الأحاديث الصحاح والحسان) (ج١ - ص٣٥) طبع ظهران سنة ١٣٧٩هـ ، فقدقال فيها « ... يروي المتقدمون من علمائنا \_ رضي الله عنهم \_ عن جماعة من مشائخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء من علمائنا \_ رضي الله عنهم ذكر في كتب الرجال ، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في بشأنهم وليس لهم ذكر في كتب الرجال ، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين ، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المحهول شيخاً يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به ، =

والظاهر دخوله فيمن وثقه والده في الدراية (١) وقال السيد في (الكبير): وظاهر الاصحاب الاعتماد عليه والطريق الذي فيه يعد حسناً وصحيحاً » (٢).

= ورأيت لوالدي ـ رحمه الله ـ كلاماً في شأن مشائخ الصدوق قريباً مماقلنا) ثم قال: ومن هـذا الباب روامة الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيد فانه غير مذكور في كتب الرجال ، والشيخ ـ رحمه الله ـ يؤثر الرواية عنه غالباً لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد ـ على مايفيده كلام الشيخ ـ فهو يروي عنه بغير واسطة ، والمفيد وجماعة إنما يروون عنه بالواسطة ، فطربق ابن أبي جيد أعلى ، وللنجاشي أيضاً روايات كثيرة عنه ، مع أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم » .

(۱) يريد بذلك ماذكره الشهيد الثاني في در اية الحديث (ص ٦٩) طبع النجف الأشرف من قوله: « تعرف العدالة الغريزية في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، وبالاستفاضة بان تشهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليبي وما بعده إلى زماننا عدالة عدالة لا يحتاج أحد من هؤلاء المشائخ الى تنصيص على تزكيه رلا بينة على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة ، وإنما يتوقف على التركية غير هؤلاء الزواة من الذين لم يشتهروا بذلك ككثير عمن سبق على هؤلاء وهم طرق الاحادث المدونة في الكتب غالباً » .

وابن أبي جيد المذكور من المشايخ المشهورين \_ كما عرفت \_ وعهده بعد عهد الكلبي فلايحتاج إذن الى التوثيق حسب ما ذكره الشهيد الثاني، في شرح درايته. (٢) راجع: الرجال الكبير (منهج المقال) للسيد المبرزا عدمد الاسترابادي \_ باب الكني والألقاب (ص ٣٩٧) فانه بعد أن ذكر اسمه و نسبه قال: « وقد يعبر عنه بعلي بن أحمد القمي ، فظاهر الأصحاب الاعتماد عليه ، ويعد طريق هو فيه حسناً وصحيحاً كما لايخفي ، .

وقال الشيخ الحر: « والاصحاب يعدون حديثه حسناً وصحيحاً » (١) وهو الشارة الى الخلاف في حسن حديثه وصحته ، ووجه الحسن ظاهر (٢) أما الصحة فهي إما لكونه ثقة أو من مشائخ الاجازة إذ لم يثبت له كتاب يروى عنه ، أوالمعنى : يعدون حديثه في هذين القسمين المعتبرين، فيكون الحسن باعتبار غيره لا باعتباره . ولعل هذا اظهر ، والأوجه انه شيخ ثقة وحديثه صحيح .

على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى ابن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ أبو القاسم المرتضى (٣) عـلم الهـدى ، ذو المجـدين وصاحب الفخرين والرياستين ، والمروج لدين جـده سيد الثقلين في المائة الرابعـة

(۱) ذكر ذلك الشيخ الحر العاملي ـ رحمه الله ـ فى الفائدة الثانية عشرة من خاتمة و وسائل الشيعة » باب ماصدر بابن (ص ٥٦٣ ) طبع إبران سنة ١٣٢٤ هـ.

(۲) ووجه الظهور : هو أن الحديث الحسن ـ على ماعرفه علماء فن الدراية ـ ما اتصل سنده إلى المعصوم بامامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في حميع مراتب رواة طريقه ، أو تحقق ذلك في بعضها بان كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح ، ويوصف الطريق بالحسن الأجل ذلك الواحد ، والمراد بالممدوح ـ هنا ـ أن الايكون فاسد العقيدة ولا يكون ممدوحاً من وجه ومذوماً من وجه آخر ، ويكون المدح مما يخر جااراوي عن قسم المجهولين ، وهـو ينطبق كل الانطباق على على بن أحمد بن أبي جيد وروايته ، لما عرفت آنفاً ، فلاحظ .

(٣) مها حاول الكاتب أن يكتب في حياة الشريف المرتضى ويعد د فضائله في العلم والادب، فهو دون عظمته ومقامه الأسمى، فقيد طبق صيته النوادى وجاء ذكره الجميدل في الكتب الفقهية والادبية وفي طرق الإجازات، ولهج =

على مهاج الاثمة المصطفين ، سيد علماء الأمة وأفضل الناس حاشا الاثمة حمع من العلوم مالم بجمعه أحد ، وحاز من الفضائل ماتوحد به وانفرد واجمع على فضله المخالف والمؤالف واعترف بتقدمه كل سالف وخالف كيف لا ، وقد أخذ من المجد طرفيه واكتسى بثوبيه وتردى ببرديد أما النسب فهو أقصر الشرفاء نسباً ، واعلاهم حسباً وأكرمهم أماً وأباً وبينه وبين أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ عشر وسائط من جهة الأم والأب معاً ، وبينه وبين الامام ، وسى بن جعفر \_ عليه السلام \_ خسة أباء كرام .

و إذا استطال الشيء قام بنفسه \* وصفات ضوءالصبح تذهب باطلا كانت داره تغص بالعلماء وطلاب الادب، ورواد العلم والمعرفة من شي الجهات الاسلامية وغيرها .

وقد اجتمع لديه من فنون العلوم وضروب الآداب ماقل أن يجتمع لسواه وضرب فيها جميعها بسهم وافر فكان فقيها انتهت اليه رئاسة الإمامية في عصره وضرب فيها جميعها بسهم وافر فكان فقيها انتهت اليه رئاسة الإمامية في عصره بعد وفاة أستاذه محمد بن محمد بن النعان المفيد سنة ١٣٨ه سلام بعد أن درسالأصول ومحض الحقائق ، واستخرج المسالك ، ونصب نفسه بعد ذلك للفتيا ، فشدت اليه الرحال ، وو فدت اليه الناس من كل صقع ، ووضع لكل كتاباً ، فهذه المسائل الديلمية ، وتلك المسائل الطوسية ، وهذه المسائل المصرية والموصلية ، وهكسذا وحذق في علم الكلام و أصول الجدل ، فحاج النظراء والمتكلمين ، وناظر المحالفين وكتابه الشافي حجة على طول باعه في الجدل ، وله في تفسير القرآن وتأويل الكتاب ماكشف به عن بحر لايسبر غوره ، ولاينال دوكه ، وقد حفظ من أخبار العرب =

<sup>=</sup> بذكره الادباء والشعراء ، وسار شعره في الآفاق ، فهو ـ رحمه الله ـ شخصية فذة قالم يسمح الزمان بمثله ومثل أخيه الشريف الرضي من الأعلام ، فإذا إذن يقول القائل في إطرائه :

= وأشعارهم ولغتهم ماجعله في الرعبل الأول من الرواة الحفاظ والأدباء ، وبكل هذا كان إمام عصره غير مدافع ، قال أبوالحسن علي بن بسام الشنتربني الاندلسي المتوفى سنة ٤٩٥ هـ على مانقل عنه ابن خلكان فى وفيات الأعيان ، واليافعي في مرآة الجنان ـ في أواخر كتابه (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) : « كان هذا الشريف إمام أثمة العراق ، بين الاختلاف والاتفاق ، اليه فزع علماؤها ، وعنه أخذ عظماؤها ، صاحب مدارسها ، وجماع شاردها وآنسها ، مما سارت أخباره ، وعرفت به أشعاره ، وحمدت في ذات الله مآثره ، الى تواليفه في الدين ، وتصانيفه في أحكام المسلمين ، مايشهد أنه فرع ذلك الأصل الأصيل ، ومن أهل ذلك البيت الجليل ، وكان بعد هدذا شاعراً ، وله ديوان شعر » وقد طبع في ثلاثة أجزاء عصر سنة بزيد على عشرين الف بيت اختاره من شعره » وقد طبع في ثلاثة أجزاء عصر سنة بزيد على عشرين الف بيت اختاره من شعره » وقد طبع في ثلاثة أجزاء عصر سنة عمد رضا الشبيبي ، ثم الاستاذ المحتق مصطفى جواد ، ثم الاستاذ الكبير رشيد الصفار ، وكانت مقدمة (الصفار ) ضافية فقد ألمت محياة السيد المرتضى ـ رحمه الشد ـ وأغنت كل كانب فيه وباحث .

وقال معاصره الثعالبي في (تتمة اليتيمة ج ١ ص ٥٣) طبع طهران سنة ١٣٥٣ هـ «وقد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد الى المرتضى في المجد والشرف، والعلم والأدب، والفضل والكرم، وله شعر في نهاية الحسن » ثم ذكر شيئاً من شعره وقال: «وهو مما يتغنى به لرقته وحلاوته »،

وذكره ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان ج ٤ ص ٢٢٣) طبع حيدر آباد دكن : \_ بعد أن أورد كلاماً متهافتاً \_ قال : ((... قال ابن أبي طي : هو أول من جعل داره دارالعلم وقدرها للمناظرة ، ويقال : إنه ُ امرّ ولم يبلغ العشرين وكان قد حصل على رئاسة الدنيا : العهم مع العمل الكثير في السر ، والمواظبة =

= على تلاوة القرآن وقيام اللبل وإفادة العلم، وكان لابؤثر على العلم شيئاً مصع البلاغة وفصاحة اللهجة، وكان أخذ العلوم عن الشيخ المفيد ... وبقال: إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي كان يصفه بالفضل حتى نقل عنه أنه قال كان الشريف المرتضى ثابت الجأش، ينطق بلسان المعرفة، ويردد الكلمة المسددة فتمرق مروق السهم من الرمية، ما أصاب أصمى، وما أخطأ أشوى،

إذا شرع الناس الكلام رأيته ، له جانب منه وللناس جانب و ذكر بعض الإمامية : أن المرتضى أول من بسط كلام الإمامية في الفقه و ناظر الحصوم ، واستخرج الغوامض ، وقيد المسائل ، وهو القائل في ذلك : كان لولاي غائضاً مكرع الفق ، ه سحيق المسدى بحر الكلام ومعان شحطن لطفاً عن الأفهام قربتها من الأفهام

ودقيق أبرزتـه بجليـــل \* وحـلال أبنته من حرام » وهذه الأبياتمن قصيدة طويلة قالها الشريف المرتضى ـ رحمه الله ـ في الفخر والحماسة ، انظرها في ديوانه (ج ٣ ص ٢٦٠).

وليلاحظ أن ابن حجر فى ترجمت للمرتضى غير وبدل في بعض الألفاظ كا غير وبدل في أبياته المذكورة ، ولعل بعضها من شطحاته أو من شطحات المطبعة هذا ما عدا الذي سقط منها واخت للطها بترجمة أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي المؤرخ العلامة المشهور .

وقدد سئل عن المرتضى فيلسوف المعرة أبو العلاء ـ بعد أن حضر مجلسه ِ ـ فقال :

ياسائلي عنه لما جئت أسأله • فانه الرجل العارى عن العار لوجئنه لرأيتالناس في رجل • والدهر في ساعة و الارض في دار وكان نصير الدين الطوسي الفيلسوف الرياضي المشهوريقول اذاجرى ذكر = = المرتضى في درسه \_: « صلو ات الله عليه » ثم يلتفت الى القضاة و المدرسين الحاضر بن درسه و يقول: كيف لا يصلى على المرتضى ؟

ذكر ذلك السيد الحوانساري في روضات الجنات في ترجمته (ص ٣٨٥) القب المرتضى بلقب السيد، والشريف، والمرتضى، وذي المحدين، والثمانيني وعلم الهدى وأول من لقبه باللقب الأخير هو الوزير أبو سعد محمد بن الحسين بن عبدالصمدسنة ٤٢٠ه، ذكر ذلك صاحب روضات الجنات (ص ٣٨٣) والشهيد الأول في الحديث الثالث والعشرين من كتاب أربعينه الملحق بكتاب الغيبة للنعماني (ص ١٩٥٥) طبع إيران سنة ١٣١٨ه.

و أما كنيته فأبو القاسم ، ولم نجد له كنية غير هذه .

وبروي الشريف المرتضى ، عن الشيخ المفيد ، وأبي محمد هارون بن موسى التلهكبري والحسين بن علي بن التلهكبري والحسين بن علي بن الموبي عن محمد بن يعقوب الكليبي ، وأبي عبد الله محمد بن عمران بن موسى ابن عبيد الله الكاتب الحراساني الأصل والبغدادي المولد ، المعروف بالمرزباني المتوفى ببغداد سنة ٣٨٤ ه ، واكثر رواياته في ( الأمالي ) عنه ، ويروي كذلك فيه عن أبي القاسم عبيد الله بن عنمان بن يحيى الدقاق المعروف بابن جنيقا المتوفى في شهررجب سنة ٣٩٠ ه ، وأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار الكاتب. ويقول سيدنا الحجة الصدر في كتابه ( تأسيدس الشيعه: ص ٣٩١) - بعد أن ترجم ويقول سيدنا الحجة الصدر في كتاب ( طبقات مشايخ الإجازات ) ».

« وقدا عاصر الشريف المرتضى من الخلفاء أربعة هم : المطيع ، وكانت خلافته منذ سنة ٣٣٤ه الى سنة ٣٦٦ه ، وكان عمر الشريف المرتضى ـ حين و فاة المطبع ـ لم يتجاوز ثمانية أعوام ، لذا لم يرد ذكره في الديوان . ثم ولي الحلافة الطائع الى سنة ٣٨١ه ، حيث وليها القادر إلى سنة ٤٢٢ ه ، إذ وليها ابنه القائم =

= وهو شاب ، وللمرتضى في تهنئته بالخلافـــة سنة ٢٢٦ هـ ، وتعزيته بوفاة والده القادر قصيدة في أول الديوان مطلعها :

أراءك ماراعني من ردى . وجدت له مثل حز المدى كان هذا الحليفة ـ القائم ـ آخر منعاصره الشريف المرتضى ، حيث توفي المرتضى سنة ٤٦٧ هـ المرتضى سنة ٤٣٠ مـ المرتضى سنة ٤٣٠ هـ المرتضى سنة ٤٣٠ مـ المرتضى سنة مـ المرتضى سنة ولمرتضى سن

وعاصر المرتضى من الملوك: بهاء الدولة البويهي ، وأبناءه: شرف الدولة وسلطان الدولة ، وركن الدين جلال الدولة ، ثم الملك أبا كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة ،

وعاصر من الوزراء: أبا غالب محمد بن خلف، والوزير أبا علي الرخجي والوزير أبا علي الحسن بن حمد، والوزير أباسعد بن عبد الرحيم، والوزير أبا الفتح (كذا في الديوان، ولعله ابن دارست وزير القائم) والوزير أبا الفدرج محمد بن جعفر بن فسانجس، والوزير أباطالب محمد بن أيوب بن سلمان البغدادي، والوزير أبا منصور بهرام بن مافنة وزير الملك أبي كاليجار، وغيرهم.

وعاصر من النقباء: والده الشريف أبا أحمد الموسوي، وخاله الشريف أحمد ابن الحسن الناصر، وأخاه الشريف أبا الحسن محمداً الرضي، والشريف أبا علي عمر بن محمد بن عمر العلوي، والشريف نقيب النقباء أبا الحسن الزينبي، والشريف أبا الحسين بن الشبيه العلوي، وغيرهم.

وعاصر من الأمراء: الأمير أبا الغنائم محمد بن مزيد المقتول سنة ٤٠١ هـ، وعميد الجيوش أبا علي أستاذ هرمز المتوفى في هـذه السنة أيضا، و أمير الامراء أبا منصور بويه بن بهاء الدولة، والأمير أبا شجاع بكران بن بلفوارس، والأمير عنبر الملكي المتوفى سنة ٤٢٠ هـ، وأمير عقيل غريب بن مقفى المتوفى سنة ٤٢٠ هـ وغيرهم ».

وعاصر من العلماء والقضاة والأدباء كثيرين ذكرهم الأستاذ (الصفار) فى مقدمة الديوان (ص ١٠٢ – ١٠٣) كما ذكر تلامذته ـ وهم كثيرون ـ ص ١٠٣ الى ص ١٠٩.

وأخبار المرتضى كثــيرة يتعذر على الباحث استيعابها وقد ذكر كثيراً منها الاستاذ (الصفار) في مفدمة الديوان، والأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم في مقدمة (أمللي للرتضى) المطبوع بمصر سنة ١٣٧٣ه، ومنهما استقينا كثيراً في هــنــنــ المرجمة .

وازيادة الاطلاع راجع في أخباره: إنباه الرواة للقفطي، وبغية الوعاة للسيوطي وتاريخ الكامل لابن الأثير ، وتاريخ الإسلام للذهبي ، وتاريخ بغـــداد للخطيب البغدادي ، وتاريخ أبي الفداء ، وتاريخ ابن كثير ، وتتمة اليتيمة للثعالبي ، وجمهرة الأنساب لابن حزم ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، ودميــة القصر للباخرزي وغاية الاختصار المنسوب لابن زهرة ، ومجالس المؤمنين للقاضي نور الله التستري وتوضيح المقاصد للشيخ البهائي ، ورياض العلماء للمبرزا عبدالله أفنـــدي ، وابن بطوطة في رحلته ، والخلاصة للعلامــة الحلي ، وكتاب الرجال لابن داود الحلي وزهر الرياض لابن شدقم ، وعمدة الطالب لابن عنبة النسابة ، وكتاب الرجال للنجاشي ، والفهرست للشيخ الطوسي ، وكتاب رجالــه ، وروضات الجنــات للخوانساري ، وسيرالنبلاء للذهبي ، وشذرات الذهب للعادالحنبلي ، ولسان المبزان لابن حجر العسقلاني ، ومرآة الجذان لليافعي ، ومعالم العلماء لابن شهـــر والمنتظم لابن الجوزي، والنجوم الزاهرة لابن تغـــري بردي، ومعجم للحموى ، والدرجات الرفيعة للسيد على خان المدنى ، وتذكرة المتبحرين الحـر العاملي ، ومعجم المؤلفين لكحالة ، والأعـلام للزركلي ، والكني وا للشيخ عباس القمي ، والفوائدالرضوية له أيضا ، ولؤلؤة البحرين للشيخ يو وكان أبوه أبو أحمد (١) الحسين بن موسى الملقب بالطاهر ذى المناقب والطاهر الأوحد، جليل القدر عظيم المنزلة، مبارك الغرة ميمون النقيبة مهيباً نبيلا، ماشرع في صلاح أمر الا وصلح على يديه وانتظم بحسن سفارته وكان هو السفير بين الحلفاء والأمراء والمتولي لنقابة الطالبين والامير على الموسم، وحج بالناس مراراً. ولد سنة ٣٠٤ه، وتوفي ـ رحمه الله ـ سنة الموسم، وحج بالناس مراراً. ولد سنة ٣٠٤ه، وتوفي ـ رحمه الله ـ سنة ٤٠٠ه هوله سبع وتسعون سنة.

= البحراني ، وكشكوله ، وكتاب الغدير للعلامة الأمبني ، ومنتهى المقال لأبي علي الحائري ، وتنقيح المقال للعلامة الفقيه المامقاني ، والذريعة لشيخنا المحقق الطهراني وتلخيص مجمع الآداب الجزء الرابع لابن الفوطي والوافي للوفيات للصفدي ، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ، ونزهة الجليس للسيد عباس المكي ، وكشف الظنون للجلبي ، وإيضاح المكنون للبغدادي ، وهدية العارفين له أيضا ، وأدب المرتضى لحيي الدين ، وتحفة الأزهار للسيد ضامن بن شدقم ، ومستدرك الوسائل الحاتمة ـ للمحدث النوري ، وغيرها كثير .

(١) « كان الشريف أبو أحمد الحسين كثير السعي في الإصلاح ميمون الوساطة ، لذا كرترت سفاراته لبركة وساطنه بين خلفاء بني العباس وملوك بني بويه والأمراء من بني حمدان ، وقد لقبه به « الطاهر الأوحد ذى المناقب » الملك بهاء الدولةالبويهي لجمعه مناقب شتى ، ومزايا رفيعة جمة ، وتوفي ـ بعد أن حالفته الأمراض وذهب بصره ـ ببغداد سنة ٠٠٤ ه ليلة السبت لحمس بقين من جمادى الأولى ، ودفن في داره ، ثم نقل منها إلى مشهد الحسين ـ في كربلاء ، ودفن في تلك الروضة المقدسة عند جده إبراهيم ابن الامام موسى ـ عليه السلام ـ وقبر ابراهيم هذا له مزار معلوم الى عصرنا هذا في رواق الامام الحيسين ـ عليه السلام ـ عليه السلام ـ عثيرة ، وعمن رثاه ابنه المرتضى بالقصيدة المثبتة في ديوانه المطبوع ، مطلعها : =

وأم المرتضى - رحمها الله - : فاطمـة (١) بنت أبي محمد الحسن الناصر بن أبي الحسين أحمد بن أبي محمد الحسن الناصر الكبير صاحب الديلم ابن علي بن الحسين بن علي بن عمـر الأشرف بن عـلي بن الحسـين ابن علي بن أبي طالب - عليه السلام - هكذا قال السيـد - رحمه الله - في صدر المسائل الناصرية شرح المسائل المنتزعة من فقـه الناصر الكبـير

= ألا ياقوم للقدر المتاح والايام ترغب عن جراحي ورثاه الشريف الرضي أخوه أبذاً بالقصيدة الذي مطلعها ـ كما في ديوانه المطبوع ـ:

وسمتك حالية الربيع المرهم . وسقتك ساقية الغام المرزم ورثاه أيضاً مهيار الديلمي الكاتب بالقصيدة المثبتة في ديوانه ، مطلعها : كذا تنقضى الايام حالاعلى حال . وتنقرض السادات باد على تال

ورثاه أيضا أبو العلاء المعري بالفائية المذكورة في سقط الزند التي مطلها: أودى فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف ورثاه أيضاً الاستاذ الجليل أبو سعد علي بن محمد بن خلف بالقصيدة التي

يابرق حام على حياك وغاير . أن تستهل بغير أرض (الحائر) وبعث بهـذه القصيدة إلى الشريف المرتضى فكتب اليه قصيدة على الروي نفسه والقافية ، ومطلعها :

هل أنت من وصب الصبابة ناصري . أو انت من يصب الكآبة عاذري ، أنظر بقية أخباره في مقدمة الديوان (ض ٤٢ ــ ص ٤٥).

(١) أم المرنضى فاطمة بنت أبي محمد الحسن هي والدة شقيقه الرضي ، وقد توفيت ـ رحمها الله ـ في ذي الحجـة سنة ٣٨٥ ه ، ورثاها ولـدها الشريف الرضي بقصيدة مثبتة في ديوانه مطلعها :

أبكيك لو نقع الغليل بكائي \* وأقول لو ذهب المقال بدائي

- صاحب الديلم - قال: ﴿ وهذا نسب عريق في الفضل والنجابة والرئاسة أما أبو محمد الحسن بن أبي الحسين أحمد الذي شاهدته وكاثرته (١) وكانت و فاته ببغداد سنة ٣٦٨ ﴿ ، فانه كان خيراً فاضلا ديناً نقي السريرة جميل النية ، حسن الأخلاق ، كريم النفس ، وكان معظا مبجلاً مقدماً في ايام ( معز الدولة ) (٢) لجلالة نسبه ومحله في نفسه ، ولأنه كان ابن خالة

(١) هكذا جاء : بالثاء المثلثة قبل الراء ، في المطبوع والمخطوط من المسائل الناصرية ، وجاء في هامش مقدمــة الديوان (ص ٤٦) : « لعل قوله (كاثرته) مصحف (كاشرته) بالشين ، والمكاشرة هي المجاورة ، تقول : جاري مكاشري أو بخدائي يكاشرني ، لأن المكاثرة (بالثاء) هي المغالبة ولا يريد المرتضى هـذا المعنى » ، وأبو محمد الحسن بن أحمد ـ هذا ـ يلقب بالناصر الصغير .

(۲) معز الدولة: هو لقب أبي الحسن أحمد بن بويه بن فنا خسرو بن تمام من سلالة سابور ذى الاكتاف الساساني، وكان معز الدولة من ملوك بني بويه فى العراق، فقد استولى على بغداد سنة ٣٣٤ وبايع المستكفى بالله وخلع الخليفة عليه ولقبه ذلك اليوم بمعز الدولة ولقب أخويه بعاد الدولة وركن الدوله، وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على الدنانبر والدراهم، وفي أيامه قويت شوكة آل بويه وهو أول من أمر الناس باقامة المآتم للحسين بن علي - عليه السلام - في العشرة الأولى من محرم واستمرت عليها الشيعة من ذلك الحين حتى اليوم، وكانت إحدى يدي معز الدولة مقطوعة من نصف الذراع، ولذا يقال له (الاقطع) واختلف في سبب قطعها، فقيل: قطعت بكرمان في معركة، وفيل: غسير ذلك، ودام ملكه اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً، ولما أحس بالموت عهد الى ابنه ( بختيار) الملقب بعز الدولة، وتوفي بيغداد في ثالث عشر ربيع الاول سنة ٣٥٦ ه بعلة الذرب ودفن بباب التين في مقابر قريش، وكانت ولادته سنة ٣٠٣، وكان حليا كرعاً عاقلا، غير أنه أساء في سياسته باستطالة ألاتر اك على الديلم، أنظر تفصيل أخباره =

( بختيار عز الدولة ) (١) وبينه وبين ( آل بويه ) لحمة النسب وولي النقابة على العلويين بمدينة السلام عند اعتزال والدي لها سنة ٣٦٢ ه.

وأما أبو الحسين أحمد بن الحسن فانه كان صاحب جيش أبيه ، وكان له فضل وشنجاعة ونجابة ومقامات مشهورة يطول ذكرها .

= في (وفيات الأعيان لابن خلكان) وفي تجارب الأمم لابن مسكويه (ج ٦ ص ١٤٦) وفي كتاب آثار الشيعة الإمامية للعلامة الشيخ عبد العزيز الجواهري (ج٣ ص ١١) طبع إبران سنة ١٣٤٨ ه.

(١) بختيار أبو منصور عز الدولة بن معز الدولة أحمد بن بويه ، أحد ملوك العراق من بيي بويه ، ديلمي الأصل ، ولد سنة ٣٣١ هـ ، كان شديد البأس عسك الثور بقرنية ويصرعه ، وكان متوسعاً في الإخراجات والكلف والقيام بالوظائف وتزوج بنت الحليفة الطائع على صداق مبلغه مائة الف دينار ، وقدأو صي اليه والده معز الدولة حنن مرضه سنــة ٣٤٤، وقلده الأمر بعده وجعله أمير الأمراء، ولما مات والده خلفه ، وأرسل الى القواد فأرضاهم ، وكتب إلى العسكر بمصالحــة عمران بن شاهين ، وكان أبوه قد وجه جيشاً لمحاربته ، وكان والده وصاه بطاعة عمه ركن الدولة وابن عمه عضدالدولة لأنه اكبر منه سناً وأقوم بالسياسة ، ووصاه بالديلم وبالأتراك وبالحاجب سبكتكين فخالف هذه الوصايا باجمعها واشتغل باللهو واللعب وعشرة النساء والمساخر والمغنىن ، وشرع في إبحاش كاتبيه وسبكتكن ثم وقعت معارك عظيمة بينـه وبين ابن عمـه عضد الدولة بقصر الجص بنواحي تكريت أدَّت إلى أسره ثم قتله سنة ٣٦٧ه ، واستقرار الملك لعضد الدولة ، وكان عمر بختيار (٣٦) سنة ، وملك (١١) سنة وشهوراً ، وكانت له عناية بالأدب وله شعر جيــد أورد شيئاً منه الثعالبي في ( يتيمة الدهر ج ٢ ص ١٩٧ ) طبع مصر سنة ١٣٥٢هـ، أنظر تفصيل أخباره في كتاب آثار الشيعة الإمامية للشيخ عبدالعزيز الجواهري ( ج ٣ ص ١٩ ).

وأما أبو محمد الناصر الكبير وهو الحسن بن علي ففضله في علمه وزهده و فقهه أظهر من الشمس الباهرة (١) وهو الذي نشر الاسلام في ( الديلم ) حتى اهتدوا به بعد الضلالة وعدلوا بدعائه عن الجهالة ، وسيرته الجميلة أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى ، ومن أرادها أخذها من مظانها .

وأما أبو الحسن علي بن الحسين (٢) فانه كان عالماً فاضلاً .

(۱) يلقب أبو محمد الحسن بن على \_ هذا \_ بالتاصر الكبير ، وبالناصر للحق وبالأطروش ، وبالأصم لصمم أصابه من ضربة سيف في معركة ، و لما خرجت طبرستان من يده لم يستطع الإقامة فيها ، فخرج إلى بلاد الديلم فأقام ثلاث عشرة سنة . و كان أهلها مجوساً فأسلم منهم عدد وفير ، وبنى في بلادهم المساجه ، ثم الف منهم جيشاً وزحف به إلى طبرستان فلستولى عليها سنة ١٠٣ ه ، وكان شاعراً مفلقاً ، علامة إماماً في الفقه والدين ، صفت له الأيام ثلاث سنوات ، قال الطبري في تاريخه (ج ١١ ص ٤٠٨) : لم يرالناس مثل عدل الأطروش ، وحسن سيرته ، وإقامته الحق . له تفسير في مجلدين ، احتج فيه بألف بيت من الف قصيدة وله : البساط في علم الكلام ، وتنسب البه كتب أخرى ، وجاء في (كتاب الدر الفاخر ) لعبد الرحمن بن محمد بن علي السابح المتوفى بعد سنة ١٨٥٠ ه (ص ٢٤٦) (أسلم على يده نحو مائتي الف من الديلم والجبل وغيرها ، وقبل : مؤلفاته تزيد على الشام على يده نحو مائتي الف من الديلم والجبل وغيرها ، وقبل : مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة كناب » .

ولد الناصر الكبير سنة ٢٧٥ه، وتوفي بطبرستان سنة ٣٠٤ه، أنظر اخباره في تاريخ الطبري، وتاريخ ابن خلدون وعمدة الطبري، وتاريخ ابن خلدون وعمدة الطالب في الأنساب لابن عنبة (ص ٣٠١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٨ ه، وغيرها من كتب التاريخ، والمعاجم الرجالية.

(٢) على بن الحسين \_ هذا \_ عده الشيخ الطوسي \_ رحمه الله \_ في ( رجاله =

وأما الحسين بن علي (١) فانه كان سيداً مقدماً مشهور الرياسة . وأما علي بن عمر الأشرف (٢) فانه كان عالماً وقد روى الحديث . وأما عمر بن علي بن الحسين \_ ولقبه الاشرف (٣) فانه كان فخر السادة جليمل القدر والمنزلة في الدولتين \_ الأموية والعباسية \_ وكان ذا علم وقد روي عنه الحديث ».

= ص ٤٠٢) من أصحاب الامام الجواد ـ عليه السلام ـ وقال: « إنه والد الناصر الحسن بن على ـ رضى الله عنه ـ » .

(۲) عده الشيخ الطوسي في (رجاله: ص۲۱) من أصحاب الصادق عليه السلام ـ وذكره ابن عنبة النسابة في (عمدة الطالب: ص۲۹۸) قائلا: «... فاعقب عمر الأشرف من رجل واحد وهو علي الأصغر المحدث ، روى الحديث عن جعفر بن محمد الصادق ـ عليه السلام ـ وهو لأم ولد».

وروى أبوالجارود زياد بن المنذر (١): «قال قيل لأبي جعفر الباقر ياديه السلام ـ: أي إخوتك أحب اليك ؟ فقال ـ عليه السلام ـ أما عبد الله فيدى التي أبطش بها ـ وكان عبد الله أخاً لأبيه وأمه ـ وأما عمر فبصري الذي أبصر به ، وأما زيد فلساني الذي أنطق به ، وأما الحسين فحليم يمشي على الأرض هوناً ،

وذكره ابن عنبة النسابة فى (عمدة الطالب: ص ٢٩٨) وقال: «هو أخو زيد الشهيد لأمه ، وأسن ممه ، ويكنى: أباعلي ، وقبل: أبا حفص ، وعقبه قليل بالعراق ، وإنما قبل له الأشرف بالنسبة إلى (عمر الأطرف) عم أبيه ، فان هذا لما نال فضيلة ولادة الزهراء البتول ـ عليها السلام ـ كان أشرف من ذلك ، وسمى الآخر الأطرف لأن فضيلته من طرف واحد وهو طرف أبيه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وعلى هذا يكون عمر الأطرف قد سمي بالأطرف بعد ولادة عمر الأشرف ابن زين العابدين ـ عليه السلام ـ » .

وذكره العمري النسابة في ( المجدي ) وقال : « عاش عمر الاشرف خمساً وستين سنة » وروى عن شيخه أبي عبد الله بن طباطبا أن عمر « أخو زيد لأهـه وأبيه ، يقال لامها حيدا ، وكان محدثاً فاضلا ، ولي صدقات علي ـ عليه السلام \_ وولد خمسة عشر ولداً خمس منهم بنات » .

وترجم له الإسترابادي في ( منهج المقال ) ، وقال المولى الأردبيلي ـ بعد ترجمته له ـ :

« روى عنه فطر بن خليفة في الكافي باب الاهتمام بامور المسلمين » .

(۱) نقل هذا الخبر الشيخ أبو علي الحائري ـ رحمه الله ـ في (منتهى المقال) عند ترجمته لعبد الله بن علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ عن المسائل الناصرية ، ثم قال : « وهذا الخبر و إن كان مرسلا إلاأن الظاهر من إبراد السيد ـ رضي الله عنه ـ له كونه عنده قطعياً » .

واذا خاطبهم الجاهَلون قالوا سلامًا ۽ (١)

هذا كلامه ـ رحمه الله ـ ولنعم ماقال أبو العلاء (٢) فيه وفي أبيه وأخيه: أنتم ذو النسب القصير فطولكم بادر على الأمراء والأشراف

(۱) الى هنا ينتهي ماذكره سيدنا المرتضى ـ رحمـه الله ـ في صدو المسائل الناصرية المطبوعة بايران سنة ١٢٧٦ ه ضمن الجوامع الفقهة ، وقال في أولها : وفان المسائل المنتزعة من فقه الناصر ـ رضي الله عنه ـ وصلت وتأملتها وأجبت السؤال من شرحها وبيان وجوهها وذكر مايوافق ويخالف فيها ، وانا بتشيد علوم هـ ذا الفاذ لى البارع ـ كرم الله ، جهه ـ أحق وأولى لأنه جدي من جهة واللاتي لأنها فاطمة ... ، إلى آخر ماذكر من نسبها مما ذكره سيدنا في الأصل ، ثم قال والناصر ـ كما تراه ـ من أرومتي ، وغصن من أغصان دوحتى وهذا نسب عريق في الفضل والنجابة ... ، الخ والمسائل التي أجاب الشريف المرتضى عنهـا كانت في الفضل والنجابة ... ، الخ والمسائل التي أجاب الشريف المرتضى عنهـا كانت من جوابها في محرم سنة ٢٩ ؛ ه .

(٢) هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التنوخي المعرى (٣٦٣ ـ ٤٤٩ ) ه .

شاعر فيلسوف ، ولد ومات في ( معرة النعان ) أصيب الجدري ـ وهو ابن أربع سنين ـ فذهب بصره . وقال الشعر ـ وهو ابن احدى عشرة سنة ـ ورحل الى بغداد ، فأقام فيها قرابة السنتين كان يحضر في خــلالها مجلس سيدنا المرتضى ـ أعلى الله مقامه ـ ويسجل التاريخ مطارحات كثيرة بين هذين العلمين ولما مات المعرى وقف على قبره ( ٨٤ شاعراً يرثونه . وكان يحرم أكل الحيوان ولم يأكن لعمه طيلة حياته وكان يلبس الخشن ، ولا يكترث بمختلف الطبقات من الناس غير السيدين الشريفين : المرتضى والرضي ـ رحمه الله ـ أما ديوان شعره فشلائة أقسام: لزوم مالا يازم ، سقط الزند ـ وطبع هذان ـ وضوء السقط ـ ولايزال هذا الأخر مخطوطاً ـ .

والراح، إن قلت ابنة الكرم اكتفت بأب من الأسماء والأوصاف (١)
هذا ماكان من الحسب والنسب، وأما الفضل المكتسب، فقد اجتمع فيه ماتفرق في الناس: من الفقه والكلام والأصول والتفسير والحديث والأدب والشعر والحطابة وغيرها من الفضائل النفسانية والدينية والدنيوية. وكان الأوحد في جميع ذلك.

وقال الشيخ في (كتاب الرجال) : ١ . . . أبو القــاسم الملقب بالمرتضى ، ذو المجدين ، علم الهدى ـ أدام الله تعالى أيامه ـ أكثر أهل زمانه

= وأما تآليف. على اختلاف بحوثها ومواضيعها . فتربو على مائتي كتاب طبع القسم منها ، وبقي الآخر مخطوطاً . وترجم الكثير منها الى غير العربية .

كتب ورسائل كثيرة بعضها مطبوع ، وبعضها مخطوط ـ ( راجـع ـ في تفصيل كتب ورسائل كثيرة بعضها مطبوع ، وبعضها مخطوط ـ ( راجـع ـ في تفصيل ترجمته ـ : تاريخ ابن خلكان ١ / ٣٣ ، ومعجم الادباء حرف الألف ، واعـلام النلاء : ٤ / ٧٤ ، وانباه الرواة ١ / ٤٦ ودائرة المعارف الاسلامية ١ / ٣٧٩ والكني والألقاب للقمى ، وغيرها كثير ) :

(۱) وهذان البيتان من قصيدة كبيرة قالها أبو العدلاء المعري في رثاء والد السيدين الشريفين أبي أحمد الحسين بن يموسى الطاهر المتوفى سنة ٤٠٠ ه ومطلع القصيدة \_ كما في سقط الزند \_ :

أودى فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف ومنها في تعزية الشريفين ومدحها:

أبقبت فينا كوكبين سناها في الصبح والظلماء ليس بخاف متأنقين ، وفي المكارم أرتعا متألقين بسؤدد وعفاف في الكارم أرتعا متألقين متألفين المحادم في الكارم أرتعا

قدرين في الأرداء، بل مطرين في الإجداء، بل قمرين في الإسداف . ساوى الرضى المرتضى وتقاسما خطط العلا بتناصف وتصاف أدباً وفضلا ، متكلم ، فقيه ، جامع للعلوم كلها . . . له تصانيف كثيرة وسمعنا منه اكثر كتبه ، وقرأناها عليه ، (١).

وفي ( الفهرست ) : ه ... أبو القاسم ، المرتضى ، الآجـل ، علم الهدى ، متوحد في علوم كثيرة ، مجمع على فضله ، مقدم في العلوم ، مثل علم الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب والنحو ، والشعر ومعاني الشعر واللغة وغير ذلك ، (٢).

وقال النجاشي ـ رحمه الله ـ : ه ... حاز من العلوم مالم يدانه غيه أحد في زمانه ، وسمع من الحديث فأكثر ، وكان متكلما شاعراً أديباً عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا ... » (٢)

وقال العلامة \_ رحمه الله \_ : « ... متوحد في علوم كثيرة ، مجمع على فضله ، مقدم في الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب من النحو والشعر واللغة وغير ذلك ... له مصنفات كثيرة ذكرناها في كتابنا ، الكبير وبكتبه استفادت الامامية منذ زمنه \_ رحمه الله \_ الى زماننا هذا \_ وهو سة ثلاث وتسعين وسمائة ، وهو ركنهم ومعلمهم \_ قدس الله روحه وجزاه الله عن أجداده خبراً » (٤).

وقال ابن داود: « ... ابو القاسم المرتضى ، علم الهدى ، ذو المجدين أفضل أهل زمانه ، وسيد فقهاء عصره ، حال فضله وتصانيفه شهير ... » (٥)

<sup>(</sup>۱) رجال الشيخ الطوسي ، باب من لم يرو عنهم (ع) رقم (٥٢) ص ٨٨\$ طبع النجف الأشرف .

 <sup>(</sup>۲) فهرست الشيخ الطوسي ص ۱۲۰ رقم ٤٣٣ طبع النجف الأشرف .
 (۳) رجال النجاشي ص ۲۰٦ ـ ۲۰۷ طبع إيران .

<sup>(</sup>٤) رجال العلامة \_ الخلاصة \_ : ص ٩٤ \_ ٩٥ برقم ٢٢ باب على طبع النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٥) رجال أبي داود الحلي: ص ٢٤٠ برقم ١٠١٦ طبع دانشكاه طهران. - ١٠٣ –

وقال ُ المحقق الكركي في ( الخراجية ) ـ في تأييد حل الخراج ونفي الشبهة عنه - : • . . وما زلنا نسمع خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من أخبار علمائنا الماضين وسلفنا الصالحين ماهو من جملة الشواهد على ماندعيه والدلائل الدالة على حقية ماننتحيه ، فمن ذلك ماتكرر سماعنا له من أحوال الشريف المرتضى علم الهدى ذي المجدين أعظم العلماء في زمانه الفائهز بعلو المرتبتين في أوانه على بن الحسين الموسوي ـ قدس الله روحه ـ فانه مع العلماء على أثرها ، وقد اقتدى به كل من تأخر عنه من علماء أصحابنا ـ بلغنا : أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة وثروة جسيمــة وصورة معجبة ، وأنه كان له ثمانون قرية ، وقد وجدنا في بعض كتب الآثار ذكر بعضها ، وهذا أخوه ذو الفضل الشهير والعلم الغزير والعفة الهاشمية والنخوة القرشية السيد الشريف الرضي المرضي ـ روح الله روحه ـ كانت له ثــلاث ولايات ، ولم يبلغنا عن أحـــد من صلحاء ذلك العصر الانكار عليها ولاالغض عنها ولانسبتها الى فعل حرام أومكروه اوخلاف الأولى ، مع أن الذين في هذا العصر ممن يزاحم بدعواه الصلحاء لايبلغون درجات انباع اولئك والمقتدين بهم » <sup>(۱)</sup>.

وقال السيد السند علي بن أحمد ـ شارح الصحيفة ـ في كتاب الدرجات : « ... وكان الشريف المرتضى ـ قدس الله روحه ـ أوحد زمانه فضلا وعلماً وفقها وكدلاماً وحديثاً وشعراً وخطابة وجاهاً وكرماً وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة قاطعــة اللجاج في حل الخراج للمحقق الشيـخ علي بن عبــد العالي الكركي العامـلي ـ رحمـه الله ـ (ص ٤٠ – ص ٤١) طبـع إيـران سنة ١٣١٣ هـ .

وكان نحيف الجسم حسن الصورة ، يدرس في علوم كثيرة ، ويجري على تلامدته رزقا ، فكان للشبخ ابى جعفر الطوسي أيام قراءته عليه كل شهر اثنا عشر دينارا ، وللقاضي ابن البراج كل شهر ثمانية دنانير وكان قلد وقف قرية على كاغذ الفقهاء ، وأصاب الناس في بعض السنين قحط شديد فاحتال رجل يهودى على تحصيل قوت محفظ به نفسه ، فحضر ـ يوما مجلس المرتضى ، وسأله أن يأذن له في أن يقرأ عليه شيئاً من علم النجوم فأذن له ، وأمر له بجراية تجري عليمه كل يوم ، فقرأ عليه برهمة ، ثم أسلم على يدبه . وكان ـ رحمه الله ـ يلقب ب ( الثانبي ) لأنه أحرز من أسلم على يدبه . وكان ـ رحمه الله ـ يلقب ب ( الثانبي ) لأنه أحرز من كل شيء ثمانين منة وثمانية أشهر ، وتولى نقابة النقباء ، وامارة الحاج والمظالم بعد وفاة أخيه الرضي ـ رحمه الله ـ وهو منصب والدهما ـ رحمه الله ـ وذكر أبو القاسم التنوخي (١) ـ صاحب

(۱) أبو القاسم التنوخي \_ هذا \_ هو علي بن أبي علي المحسن بن علي بن محمد ابن أبى الفهم، داو دبن إبراهيم بن تميم المعروف بالقاضي التنوخي صاحب السيد المرتضى وتلميذه ، ذكره الأفندي في (رياض العلماء) فقال: « ... والأكثر أنه من الإمامية لكن العلامة \_ رحمه الله \_ قد عده في أواخر إجازته لأولاد زهرة من جملة علماء العامة ومن مشايخ الشيخ الطوسي فتأمل » .

وترجم له القاضي نور الله التستري في (مجالس المؤمنين ج ١ ص ٥٤٥) طبع إبران سنة ١٣٧٥ ه قال : « قال ابن كثير الشامي في حقه : إنه من أعيان فضلاء عصر معولدبالبصرة سنة ٣٦٥ه ، وسمع الحديث سنة ٣٧٠ه ، و قبلت شهادته عند الحكام في حداثته ، وتولى القضاء بالمدائن وغيرها ، وكان صدوقاً محتاطاً إلا أنه عبل إلى الاعتزال والرفض » .

و ترجم اله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، و أثنى عليه و قال: ( كتبت عنه و كان قسد قبلت شهادته عند الحكام في حداثته ، ولم يزل على ذلك مقبولا الى =

= آخر عمره ، وكان متحفظاً في الشهادة محتاطاً صدوقاً في الحديث ، ومات في البلة الإثنين الثاني من المحرم سنة ٤٤٧ ه ، ودفن يوم الاثنين في داره بدرب التل وصليت على جنازته » .

ووالده أبو علي المحسن بن علي التنوخي القاضي الإمامي ، صاحب جامع التواريخ وكتاب الفرج بعد الشدة ، وكان مصاحباً لعضد الدولة ، ذكره الثعالبي في (يتيمة الدهر: ج ٢ ص ٣١٩) طبع مصر سنة ١٣٥٢ هـ ، فقال : لا هلال ذلك القمر ، وغصن هاتيك الشجر ، والشاهد العدل لمجد أبيه و فضله ، والفرع المثيل لأصله ، والذائب عنه في حياته ، والقائم مقامه بعد وفأته ». ثم ذكر شيئاً من شعره توفي بالبصرة سنة ٣٨٤ هـ .

وأما جده علي بن محمد بن أبي الفهم داود الأنطاكي البغدادي أبو القاسم ويعرف أيضاً بالقاضي الننوخي ، فهو أديب شاعر ، عالم بأصول المعتزلة ، ولد بأنطاكية سنة ٢٧٨ ه ورحل إلى بغداد في حداثته فتفقه بها على مذهب أبي حنيفة وكان معتزلياً ، وولي قضاء البصرة والأهواز وغيرها ، ثم أقام زمناً ببغداد ، وكان من جلساء الوزبر المهلبي ، وزار سيف الدولة الحمداني، ومدحه ، له ديوان شعر ، ومن شعره مقصورة عارض بها الدريدية ، أولها :

لولا التناهي لم أطع نهي النهى \* أي مدى يظلب من جاز المدى يذكر بها مفاخر تنوخ وقضاعة ، توفي باليصرة سنة ٣٤٢ ه

ترجم له الثعالبي في (يتيمة الدهر: ج٢ ص ٣٠٩) وذكر شيئاً من شعره ، كما ترجم له صاحب مجالس المؤمنين (ج١ – ص ٤١٥) ، وتاريخ ابن خلكان ومعجم الأدباء للحموي ، وتاريخ بغداد ، والفوائد البهية للهندي ، ومرآة الجنان لليافعي ، ومعاهد التنصيص (ج٢ – ص ١٢) وغير هؤلاء من أرباب المعاجم والتواريخ .

الشريف \_ قال : حصرنا كتبه فوجـدناها ثمانين الف مجلد من مصنفاته ومقـرواته . وقال الثعالي في كتاب اليتيمة (١) د إنها قومت بثلاثين الف دينار بعد أن أهدى الى الرؤساء والوزراء شطراً عظيا منها : (٢) وكان مولد السيد المرتضى \_ رضي الله عنه \_ في رجب سنة ٣٥٥ ووفاته في شهر ربيع الاول سنة ( ٤٣٦ ) ه وعمره \_ يومئد \_ ثمانون سنة وثمانية أشهر وأيام \_ قاله الشيخ في ( الفهرست ) ، والعلامة في ( الحلاصة ) \_ (٣) وقال النجاشي : « مات رضي الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ٤٣٦ ه وصلى عليه ابنه في داره ، ودفن فيها وتوليت غسله ومعي الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز ، (٤) وفي حاشية الخلاصة للشهيد الثاني \_ نقـلاً عن صاحب تنزيه ذوي العقول في أنساب آل الرسول \_ : د أنه رحمه الله نقل بعد ذلك الى جوار

<sup>(</sup>۱) لم نجدماذكره في كتاب يتيمة الدهرللثعالبي ، ولافي تتمتها رغم تصفح أجزائها المطبوعة ، فلاحظ ذلك ، ومن الغريب : أن الشهيد الثاني \_ رحمه الله \_ نقل ذلك أيضاً عن يتيمة الدهر ، وكذلك السيد ضامن بن شدقم في (تحفة الأزهار وزلال الأنهار) ولعل يد التغيير لعبت به ، إذ لم نجد للسيد المرتضى ذكراً في اليتيمة .

 <sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي ماذكره السيد علي خان في الدرجات الرفيعة ( ص ٤٥٨ ـ
 - ص ٤٦٣ ) طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٣) راجع: فهرست الشيخ (ص٩٨، برقم ٤٢١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ ه، ورجال العلامة الحلي ـ الخلاصة ـ (ص ٩٥، برقم ٢٢) طبع النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي : ص ٢٠٧ طبع ايران .

جاره الحسن \_ عليه السلام \_a (١).

وفي كتاب (الدرجات) المتقدم ذكره: « وصلى عليه ابنه أبوجعفر محمد، ودفن \_أولاً \_ في داره ثم نقل منها الى جوار جده الحسين \_ عايه السلام \_ ودفن في مشهده المقدّس مع أبيـه وأخيـه \_ قال \_ : وقبورهم

(۱) حاشية الشهيد الثاني \_ رحمه الله \_ على ( الخلاصة ) في الرجال للعلامة الحلي \_ رحمه الله \_ مازالت مخطوطة ، توجد في مكتبتنا وفى غيرها من المكتبات، فقد ذكر فيها \_ تعليقاً على ماذكر هالعلامة \_ رحمه الله \_ في ترجمة الشريف المرتضى قوله : « ثم نقل الى جوارجده الحسين \_ عليه السلام \_ ذكر ه صاحب تنزيه العقول ، وقد ذكر نقله الى جوار جده \_ عليه السلام \_ كثير من أرباب التواريخ والمعاجم الرجالية والأنساب ، منهم : ابن عنبة النسابة في (عمدة الطالب : ص ١٩٤ ) طبع النجف الاشرف ، فقد قال إنه « دفن في داره ثم نقل الى كربلا فدفن عند أبيه وأخيه ، و قبورهم ظاهرة مشهورة » ، و نقل السيخ أبو على الحائري في ( منتهى المقال ) عن تعليقة الشهيد الثاني خبر نقل السيد المرتضى إلى جوار جده الحسين ـ عليه السلام \_ كما ذكر نا .

وممن ذكر نقله الى كربلا و دفنه الى جوار جده الحسين ـ عليه السلام ـ :السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة (س٤٦٣) كما ستغرف ـ ، ومنهم :السيد الشريف الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن علي بن شدقم الحسبني المدني في كتاب (زهر الرياض) كما ذكره سيدنا ـ رحمه الله ـ في الأصل ، ومنهم : سيدنا الإمام الحجة الحسن صدر الدين الكاظمي ـ رحمه الله ـ في رسالته ( تحية القبور بالمأثور ) ـ عند ذكره المدفونين في كربلاء من الأعلام ـ فقال : « ... ومنهم : إبراهيم الأصغر ابن الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ قبره خلف ظهر الحسين ـ عليه السلام ـ بستة أذرع ، وهو الملقب بالمرتضى ، وهو المعقب المكثر ، جد السيد المرتضى والرضي ـ رحمها الله ـ وجدنا ، وجدنا ، وجدد أشراف الموسوية ، ومعه جماعة من أولاده كموسى أبي شجة ، =

= وأولاده ، وجدنا الحسين القطعي ، وجماعة من اولاده، في سردابين متصلين خلف الضريح المقدس ، وكانت قبورهم ظاهرة ، ولما عمر الحرم التعمير الأخير محوا آثارهم، ومعهم فبر السيد المرتضى والسيد الرضي، وأبيها وجدها موسى الأبرش... وقد شرحت التفصيل في كتاب (تكملة أمل الآمل) في ترجمة السيد المرتضى ، وتعرضت الى تحقيق أن قير السيد المرتضى وأخيه السيد الرضي في كربلا وأن المكان المعروف في بلد الكاظمين \_ عليها السلام \_ بقبرها هو موضع دفنها فيه أولا ثم نقلا منه الى كربلا ، ولا بأس بزيارتها في هدذا الموضع أبضاً ، وإنما أبقوه كذلك لعظم شأنها » .

ويرى الأستاذ المحقق المدكنور مصطفى جواد في مقدمته لديوان الشريف المرتضى المطبوع بمصر (ص ٢٦) - بعمد أن جزم بأن السيدين المرتضى والرضي بعد أن دفنا في داريها نقلا الى المشهد الحسيبي بكربلاء - يرى بأن القبر الدي في خارج سور المشهد الكاظمي هوليس للشريف المرتضى، فقال: «وقد اظهرت في العسر الأخير في الكاظمية - خارج سور المشهد الكاظمي - تربة كتبعليها: أنها تربة الشريف المرتضى، ثم اظهرت بالقرب منها تربة سميت تربة الشريف الرضي مع أن اكثر المؤرخين الذين ترجموها ذكروا نقلها من داريها الى المشهد الحسيني بكربلاء، ولا تخلو تسمية التربة في الكاظمية بتربة المرتضى من أمرين: (أحدها) بكربلاء، ولا تخلو تسمية التربة في الكاظمية بتربة المرتضى من أمرين: (أحدها) عن التحقيق والتدقيق فنسبها إلى المزتضى، (والآخر) أن التربة كانت تسمى (ت. بة عن المرتضى) أو (تربة ابن المرتضى) فحذفت لفظة (ابن) من النسمية .

فان كان اسمها (تربة المرتضى) فليس دفينها الشريف المرتضى ، بل ابراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر ـ عليه السلام ـ وهو الذي مضى الى البمن وتغلب عليها في أيام أبي السرايا ، ويقال : إنه ظهـر داعياً لأخيه الرضا ـ عليه السلام ـ فبلغ =

= المأمون ذلك فشفعه فيه وتركه . توفي في بغداد ، وقبره بمقابر قريش عند أبيه ـ عليه السلام ـ في تربة مفردة معروفة ذكر ذلك مؤلف ( غاية الاختصار : ص٠٥ ـ ص ٥٤ ) في ترجمة موسى بن إبراهيم الموسوي .

وعلى القول الثاني ، أعني أن تسمية التربة كانت ( تربة ابن المرتضى ) تكون للسيد على بن المرتضى بن على بن محمد ابن الداعي زيد الحسني المعروف بالأمير السيد الذي ذكر م ابن النجار في تاريخه ، وابن الفوطي في تلخيص معجم الألقاب المولود ليلة الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول سنة ٥٢١ هـ ، ببغداد والمتوفى ليلة الجمعة ثاني عشر رجب سنة ٥٨٨ ه ، ودفن يوم الجمعة بمقابر قريش » .

ولكن ذلك يخالف ماذكره النسابون من أن ابراهيم بن الإمام موسى ـ عليه السلام ـ دفن في كربلا . إلاأن يقال : إنه فقل اليها بعد دفنه بمقابر قريش كما نقل حفيداه المرتضى والرضى .

وانظر تفصيل ماذكره الدكتور مصطفى جواد في مقدمة الديوان، ولكن الدكتور الم يحقق لنا النربة الثانية التي ذكرها للشريف الرضي، فكأنه لم يجد له مصادر يستقى منها.

و زرى أن ماذكره (الدكتور) حدس وتخمين ، وأن الذي يترجع لنا ماذكره الإمام سيدنا الحسن الصدر ـ رحمه الله ـ مما ذكرناه ـ عن كتابه ( تحية أهل القبور بالمأثور ) وهو : «... وإن المكان المعروف في بلد الكاظمين ـ عليها السلام ـ بقبرها هو موضع دفنها فيه أولا "ثم نقلا إلى كربلاء ... وإنها أبقوه كذلك لعظم شأنها » ، بقي علينا أن نعرف الدار التي توفي فيها السيد المرتضى و دفن فيها ـ أولا ولية واحدة ـ على ما يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان ـ فان له دوراً عديدة على ماذكره المؤرخون ، وإن سيدنا الصدر ـ رحمه الله ـ كما عرفت ـ برى ان المكان المعروف في بلد الكاظمين بقيرهما هو موضع دفنها ، ويلزمنا أن نعتبر هذا المكان =

ظاهرة مشهورة ، قاس الله أرواحهم الطاهرة ، (١).

وفي كتاب ( زهر الرياض وزلال الحياض ) للسيد الشريف الحسن ابن علي بن الحسن بن علي بن شدقم الحسني المدني ، صاحب ( مسائل شيخنا البهائي رحمه الله ) ـ بعد أن ذكر نقله الى مشهد الحسن عليه السلام ـ قال : « وبلغني أن بعض قضاة الأورام وأظنه سنة ٩٤٢ ه نبش قبره ـ رحمه الله ـ فرآه كما هو لم تغير الأرض منه شيئاً . وحكى من رآه أن أثر الحنياء في يديه ولحيته ، وقد قيل : إن الأرض لا تغير أحساد الصالحين ، (٢).

قلت : الظاهر أن قبر السيسد وقبر أبيه وأخيـه في المحل المعروف بـ ( ابراهيم المحاب ) وكان ابراهيم هـــذا هو جـد المرتضى وابن الامام

= هو داره الآخيرة التي توفي فيها، ومنها نقل الى كربلاء ، فلاحظ ، وإنانحيلك الى ما ذكره الاستاذان الدكتور مصطفى جواد ورشيد الصفار في مقدمتيها للديوان فانها ذكر االدور التي كان يسكنها ، وينتهي الاستاذ الصفار فيقول: « فأما أي دار من دوره توفي فيها ودفن بها ثم نقل عنها ؟ فهذا لا يمكننا تعيينه ، كما لا نعلم هل سكن المرتضى غير هذه الدور أم لا ؟ عسى أن نوفق لتحقيق ذلك » .

و انظر ـ از یادة الاطلاع ـ الی ماذکره صاحب روضات الجنات (ص٥٧٥) في ترجمة الشريف الرضي .

(۱) انظر: الدرجات الرفيعة للسيد علي خان المدنى (ص ٤٦٣) طبع النجف الاشرف.

(٢) زهر الرياض وزلال الحياض الذي نقل عنه (سيدناقدس سره) لاتوجد نسخته بايدينا وهو في التواريخ والسير و اخبار الحلفاء، والأثمة، وما يتعلق بالمدينة ألفه مؤلفه سنة ٩٩٢ هـ كما ذكر ذلك حفيده في (تحفة الإزهار) في ترجمة جعفر الحجة، وتوجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران ـ كما في فهرسها ١٩٢٢/٣ =

وسى ـ عليه السلام ـ وصاحب أبي السرايا الذي ملك اليمن ، والله أعلم (١). وقد ذكر السيد المرتضى جماعة من أعيان المخالفين ، وأثنوا عليه غاية

= ويوجد جزؤه الثالث المتضمن ترجمة إمام أهل السنة مالك إلى ترجمة مهيار بن مرزويه الشاعر \_ في مكتبة مدرسة الفاضلية بطهران ، ومؤلفه هو السيد أبو المكارم بدر السدين الحسن بن علي بن شدقم الحسيني المجاز من الشيخ نعمة الله بن أحمد بن علي بن خاتون ، ومن الشيخ حسن ابن الشيخ عبد الصمد \_ والد البهائي العاملي \_ في سنة ٩٨٣هـ ، ومن السيد محمد صاحب (المدارك) في سنة ٩٨٧ هـ . ذكر ذلك شيخنا الإمام الطهراني في (الذيعة : ج ١٢ ص ٧٠) ترجم له السيد علي خان المدني في (سلافة العصر : ص ٩٤٩) طبع مصر سنة ١٣٢٤هـ ، و نقل عنه الترجمة \_ بنصها \_ المحبي في (خلاصة الآثر : ج ٢ ص ٢٤) وزاد قوله : «كانت و فاته في شوال سنة ٢٤٦ هـ ، رحمه الله ».

وهو جــد صاحب ( تحفة الازهار وزلال الانهار ) في نسب أبناء الأئمة الأطهار ، السيد ضامن بن زيد الدين علي ابن السيد حسن أبي المكارم المذكور ، وينقل فيه عن كتاب جده ( زهر الرياض ) كثيراً .

(۱) إبراهيم جدد السيد المرتضى هو إبراهيم الأصغر ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ويلقب بالمجاب أيضا كما ذكره السيد ضامن بن شدقم الحسيبي المدني المتوفى بعد سنة ١٠٨٨ ه ، في كنابه (تحفة الازهار وزلال الانهار) المخطوط في المحلد الثاني المخصص لأنساب الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام فانه ذكر إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه السلام واقبه بالمحاب ، وبالمرتضى ، وجعله صاحب أبي السرايا، ويقول سيدنا الإمام الحجة السيد الحسن الصدر الكاظمي و رحمه الله في كتابه ( نزهة الحرمين في عمارة المشهدين ) : و وقد رأيت في بعض المشجرات في النسب تلقيب ابراهيم الصغير ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالمجاب أيضاً ، ومما ذكره السيد الشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليا المهنا العبيد لي المحاب أيضاً ، ومما ذكره السيد الشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً ، ومما ذكره السيد الشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً ، وهما ذكره السيد الشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً ، وهما ذكره السيد الشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً ، وهما ذكره السيد المشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً ، وهما ذكره السيد المشريف بمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً ، وهما ذكره السيد المشريف بمال الدين أحمد بن المهنا العبيد لي عليه المحاب أيضاً العبيد المحاب المحاب أيضاً العبيد المحاب المحا

## الثناء ، ونحن نورد ذلك ، لأن الفضل ماشهدبت به الأعداء :

= النسابة في مشجرته: أنه كان عالماً عابداً زاهداً ، وليس هو صاحب أبي السرايا إنما ذاك أخوه الأكبر لا إبراهيم الأصغر ، وذكر أن فبره \_ يعنى إبراهيم الأصغر . خلف ظهر الحسين \_ عليه السلام \_ بستة أذرع ، ثم قال سيدنا الصدر \_ رحمه الله \_ و أقول: المعروف بالمحاب أبعد من ستة أذرع إن أراد نفس القبر التريف المقدس و إن أراد مابعد المشهد فلا يكون اكثر من ستة أذرع خلف الظهر » .

وقال سيدنا الصدر أيضاً: « إنما الحلاف في أن إبراهيم صاحب الصندوق هل هو ابراهيم بن موسى الكاظم عليه السلام » ؟ .

وذكر أيضاً ـ كما مرآنفاً ـ في كتابه ( تحية أهل القبور بالمأثور ) ـ محطوط ـ:
جماعة من المدفونين في كربلاء ـ غير المستشهدين مع الحسين عليه السلام ـ وعدد
منهم إبراهيم الأصغر ابن الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ وقال : « قبره خلف ظهر
الحسين ـ عليه السلام ـ بستــة أذرع وهو الملقب بالمرتضى . . . وكانت قبورهم
ظاهرة ، ولما عمر الحرم التعمير الأخير محوا آثارهم ، ومعهم قبر السيد المرتضى »
ويريد سيدنا الصدر ـ رحمه الله ـ بالتعمير الأحير هي العارة التي ذكرها في
كتابه ( نزهة الحرمين ) وجعلها العارة الـابعة الموجودة الآن، وقال : « إنها ايست
بويهية لأن تاريخها سنة ٧٦٧ه ، بعد انقضاء دولة بني بويه بثلاثمائة وعشرين سنة
لأن انقضاء دولة البومية كان سنة ٤٤٧ ه » .

وهذه العارة الأخيرة قدد تمت في عهد السلطان أويس ابن الشيخ حسن الجلائري المتوفى سنة ٧٦٧ هـ فانه وحمه الله شيد المسجد والحرم سنة ٧٦٧ هـ أثم أتم بناء الحائرو أكمله من بعده ولداه السلطان حسين المتوفى سنة ٤٨٧هـ والسلطان أمحمد ، المفتول سنة ٨١٣ أو سنة ٤٨١ هـ وموضع تاريخ العارة المذكورة الأخيرة كان فوق المحراب القبلي في الجهة الجنوبية الغربية من حرم الحسين \_ عليه السلام \_ ---

= ثما يلي الرأس المطلّهر، وقد بقي هذا التاريخ محفوظاً فى المحل المذكور الى سنة ١٣١٦هـ وهي السنـــة التي شن الوهابيون غاراتهم على كربلا، وقد رفع العثمانيون في تلك السنة هذا التاريخ من محله، ومحوا أثره في أيامهم.

ثم ان سيدنا الصدر ـ رحمه الله ـ عدّ في كتابه (تحية أهل القبور بالمأثور) من جملة المدفونين في كربلاء إبراهيم المجاب بن محمدالعابد ابن الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ وقال: « قبره في رواق حرم الحسين ـ عليه السلام ـ وهو صاحب الشباك وهو أول من سكن الحائر من الموسوية ، كان ضريراً يسكن الكوفـة ثم سكن الحائر » ،

ثم نسب الوهم الى سيدنا (صاحب الأصل) فقال: « وقدوهم فيه السيد بحر العلوم ـ طاب ثراه ـ في الفوائد الرجالية ، فظنه إبراهيم ابن الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ و أنه أبراهيم صاحب السرايا ، وهو وهم في وهم » .

والكنك قد عرفت آنفاً: أن سيدنا الصدر \_ رحمه الله \_ هو الذي ذكر في كتابه ( نزهة الحرمين ) الخلاف في أن ابراهيم صاحب الصندوق هل هو ابراهيم ابن العابد أو هو إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم \_ عليه السلام \_ ونقل عن مشجرة السيد الشريف جمال الدين أحمد بن المهنا العبيدلي النسابة أن قبر ابراهيم الأصغر خلف ظهر الحسين \_ عليه السلام \_ وهو الذي ذكر في كتابه ( تحية أهل القبور بالمأثور ) أن قبر ابراهيم الأصغر خلف ظهر الحسين \_ عليه السلام \_ بستة أذرع ، وهو الماقب بالمرتصى ، وهو جد السيد المرتضى والرضي .

وبعد ذلك كله فها وجه توهيم سيدنا (صاحب الأصل) ـ رحمه الله ـ بعدأن استظهر هنا أن صاحب الصندوق هو إبراهيم الأصغر ابن الامام الكاظم ـ عليه السلام ـ والملقب بالمجاب أيضاً ـ كما عرفت آنفاً ـ وأن قبره في المحل المعروف بابراههم المحاب ؟

وأما صاحب السرايا فقداختلف فيه أرباب النسب والتاريخ: هل هو ابراهيم =

= الأصغر جد السيدين المرتضى والرضى المعقب ، أو إبراهم الأكبرالذي لم يعقب وقد عرفت في (ج ١ ص ٤٣) من كتابنا - هذا - أن الشبخ أبا الحسن العمري نجم الدين النسابة علي بن أبي الغنائم - صاحب أنساب الطالبين، والمجدي ، والمبسوط والمشجر - ذكر أن ابراهيم الأصغر هوالذي ظهر باليمن أيام أبي السرايا، كما أن ابن شدقم النسابة ذكر ذلك في كتابه (تحفة الأزهار) ولقبه بالمجاب ، وإن ذكر أبو نصر البخاري في سر السلسلة العلوية (ص ٣٧) طبع النجف الاشرف أن ابراهيم الأكبر هو الذي خرج باليمن أيام المأمون وهو أحد أثمة الزيدية، واكثر النسابين على أنه لم يعقب .

و إذا عرفنا هذا الاختلاف فقد استظهر سيدنا (في الاصل) أن الذي خرج باليمن هو ابراهيم الأصغر ترجيحاً لقول النسابة الشهير صاحب المؤلفات القيمة الشيخ أبي الحسن العمري والذي يرجع اليه في أقواله النسابون، وكان قد اجتمع بالسيد المرتضى في بغداد سنة ٤٢٥ ه وكان حياً الى مابعد سنة ٤٤٣ ه.

فاذن فما وجه نسبة الوهم الى سيدنا ـ رحمه الله ـ إذا اختار القول الصحيح عنده ،وما الدليل عليه ياترى ؟

وأما ماقد يتوهم من لاخــبرة اله ـ من أن سيدنا (هنا) ذكر أن قبر السيد المرتضى وأبيه وجــده في المحل المعروف بابراهيم المجاب، وأن ابراهيم ـ هذا ـ هو جد المرتضى وابن الامام موسى ـ عليه السلام ـ بيما ذكر في (ج ١ - ص ٤٣٥) في ترجمة إبراهيم المجاب ابن محمد العابد بن موسى الكاظم ـ عليه السلام ـ من أن قبر إبراهيم المجاب في الحائر معروف مشهور ، وذلك يشكل تنافياً في قوليه ـ فهو هم لايلتفت اليه ، فان سيدنا ـ رحمه الله ـ في ترجمـة إبراهيم المجاب ابن محمد العابد إنما نقل قول صاحب (عمدة الطالب) فحسب ولم يبدد رأيه في قوله «معـروف مشهور» وأن هذه الشهرة هل هي صحيحة أوغير صحيحة ، وهنا ـ في ترجمة السيد =

ففي (تاريخ ابن خلكان) ـ بعد ذكره ـ : (كان فقيب الطالبين إماماً في علم الكلام والأدب والشعر ، وهو أخسو الشريف الرضي الآي ذكره ، وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في اصول الدين ، وديوان شعر كبير ، واذا وصف الطيف أجاد به ، وقد استعمله في كثير من المواضع وقد اختلف الناس في كتاب (نهج البلاغة) المجموع من كلام علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي . وقد قيل إنه ليس من كلام علي (ع) ، وأنما الذي جمعه ونسبه اليه هو الذي وضعه ، والله سبحانه أعلم . وله الكتاب الذي سماه (الغرر والدرر) وهي مجااس أملاها تشتمل على فنون من معاني الأدب ، تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك وهو كتاب ممتع يدل على فضل كثير وتوسع في الاطلاع على العلوم وذكره ابن بسام في أواخر كتاب الذخيرة » واثى عليه ، وأورد له عدة مقاطيع وذكر بعضها (۱) ثم قال : « وملح الشريف المرتضى وفضائله كثيرة .

<sup>=</sup> المرتضى ـ استظهر أن قبر ابراهيم جد السيد المرتضى وابن الإمام موسى ـ عليه السلام ـ هو في المحل المعروف بابراهيم ، فاين المنافاة ياترى ؟ فـلاحظ ذلك كي تنضح لك الحقيقة وتعرف الواقع .

<sup>(</sup>۱) هذا قد ذكر ابن خلكان حاكياً عن الخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي قال: « إن أباالحسن علي بن أحمد بن علي بنسلك الفالي الأديب كانت له نسخة (كتاب الجمهرة لابن دريد) في غاية الجودة فدعته الحاجة إلى بيعها فاشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم المسذكور بستين ديناراً وتصفحها فوجد بها أبياتاً بخط باثعها أبي الحسن الفالي المذكور ، وهي:

أنست بها عشرين حولاً وبعنها \* لقد طال وجدي بعدها وحنيي وما كان ظني أنني سأبيعها \* ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية \* صغار عليهم تستهل شئوني =

وكاتت ولادته في سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، وتوفي يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين واربعائة...» (١).

وفي ( مرآة الجنان لليافعي ) نحو ذلك ، إلا أنه ذكر كلام ابن بسام الاندلسي في مدح السيد. قال : « فقال : كان هذا الشريف إمام ائمة العراق بين الاختلاف والاتفاق ، اليه فزع علماؤها ، وعنه أخذ عظماؤها ، صاحب مدارسها وجامع شاردها وآنسها ، سارت أخباره وعرفت أشعاره وحمدت في ذات الله مآثره وآثاره ، وتآليفه في الدين وتصانيفه في أحكام المسلمين ما يشهد أنه فرع ذلك الأصل الأصبل . ومن أهل ذلك البيت الجليل ... » (٢).

وما ذكره ابن خلكان ـ وتبه فيه اليافهي في مرآة الجنان: ـ من نقل الخلاف في مؤلف نهج البلاغة ، واحتمال كونه موضوعاً وضعه على علي ـ عليه السلام ـ أحد الأخوبن الشريفين ـ فمن الجهل والانحراف عن

= وقد تخرج الحاجات يا أم مالك « كرائم من رب بهن ضنين فأرجع النسخة اليسه ، وترك الدنانير ـ رحمه الله ـ » ثم قال ابن خلكان : « وهذا الفالي منسوب إلى ( فالة بالفاء ) وهي بلدة بخوزستان قريبة من ( إيذج ) أقام بالبصرة مدة طويلة ، وسمع بها من أبي عمرو عبد الواحد الهاشمي ، وأبي الحسن ابن النجار وشيوخ ذلك الوقت ، وقدم بغداد واستوطنها وحدث بها ، وكانت و فاة الحسن الفالي في ذي القعدة سنة ٤٤٨ ه ليلة الجمعة ثامن الشهر المذكور ، ودفن في مقبرة جامع المنصور ، وكان أديباً شاعراً ، وروى عنه الخطيب أبو بكر صاحب تاريخ بغداد ، وأبو الحسن الطيوري ، وغيرهما ـ رحمه الله تعالى ـ » .

(۱) أنظر : و فيات الأعيان لابن خلكان في ترجمة الشريف المرتضى ـ باب العسن .

 <sup>(</sup>۲) أنظر : مرآة الجنان لليافعي (ج ٣ ص ٥٥) فيمن توفي سنة ٢٣٦هـ.
 – ١١٧ –

مذهب الأثمة الأشراف ، فان مؤلفه هو السيد الرضي بلا خفاء ، واحتمال الوضع من أحسد هذين المعظمين من أعظم الافتراء ، ولعمري أراد أن يذم ، فمدح . فان الاقتدار على مثل ما تضمنه الكتاب المذكور : \_ من الخطب والكتب وغيرها من الكلام ، الذي هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق \_ يعود بالمدح والثناء من حيث لايشعر به قائله (١).

وفي ( مجالس المؤمدين ) \_ نقلا عن تأريخ ابن كثير الشامي \_ أنه قال فيه : « الشريف الموسوي الملقب بـ ( المرتضى ) ذي المجدين ، كان أكبر من أخيه (الرضي) ذي الحسبين نقيب الطالبين ، وكان على مذهب الامامية والاعتزال ، يناظر على كل ذلك . وكان يناظر عنده في كل مذهب

(٢) إن نسبة انتحال الشريف الرضي - رحمه الله - جامع (نهج البلاغة) خطبة أو كلمة إلى الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب - عليه السلام - وتعمده الكذب عليه بأي دافع من الدوافع ، فشيء لايسع أهل العلم والعرفاء بحال الرضي - رحمه الله - أن يقبلوه ، لان نزاهة الشريف الرضي معلومة ، وعفته مشهورة ، وزهده ثابت ، وورعه معروف، فقد قال النسابة الشهير جمال الذين أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن مهنا بن عنبة الأصغر الداودي الحسني المتوفي سنة ٨٢٨ ه ، في الحسين بن علي بن مهنا بن عنبة الأصغر الداودي الحسني المتوفي سنة ٨٢٨ ه ، في كتابه (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص ١٩٦) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٨ ه ، في ترجمته للشريف الرضي : « ... كانت له هيبة وجلالة وفيه ورع وعفة وتقشف ، . . » .

و قضايا الشريف مسع الخلفاء والوزراء برهان شهامته ، ونزاهة ضميره ، وصدقه في شعوره ، فكيف بجر أمجترى عليه ؟ فيحمله على أنه \_ في تأليفه لنهج البلاغة \_كان مدفوعاً بدوافع العصبية ، فها الذي دفعه إلى تجشم التأليف؟ وليس الرضي بدعاً من رسل الترسل ، ولا بأول سالك نهج البلاغة من كلام أميرالمؤمنين \_ عليه السلام \_ والاستضاءة بنبراسه ، فقد سبقته قوافل من رواد العبقرية الإنشائية

= مسترشدين بكلم علي ـ عليه السلام ـ وخطبه و كتبه ، فقد قال عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري الكاتب المشهور الذي هو من أثمة الكتاب وعلماء الأدب المتوفى سنة ١٣٧ ه : «حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت، يعني بالأصلع : الإمام علماً ـ عليه السلام ـ ، وقال أبو يحيى عبد الرحسيم بن محمد ابن اسماعيل بن نباتة الفارقي ـ صاحب الخطب المعروفة ـ الملقب بالخطيب المصري والمتوفى سنة ٤٧٤ ه : «حفظت من الخطب كريزاً لايزيده الإنفاق إلا سعة ، حفظت ماثة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب » وكم زين الجاحظ أبو عثمان عمرو ابن محر بن محبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة ابن محر بن محبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة إمن محبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة إمن عبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة إمن عبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة إمن عبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة إمن عبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتوفى بالبصرة سنة إمن عبوب الليثي البصري اللغوي النحوي ، الشهير المتومنين ـ عليه السلام ـ إمن عبوب الليثون لينون البلوغ أقصى البلاغة .

ولو كان قلم الشريف الرضي يحمل شيئاً من التعصب في المذهب لما أثبت في كتابه تأبين علي لعمر (رض) بأعلى ما يمدح به ممدوح ، بقول : « لله بلاد عمر .... اللخ ، وكان للشريف الرضى مندوحة من حذفه .

فا بال بعض ذوي الأغـراض الممقوتة يقدحون في (نهج البلاغة) لمجرد تأثرهم بما في الخطبة (الشقشقية) وحدها، فان هذه الخطبة أثبتها كثير من أدباء عصر الرضي وأرسلوا نسبتها الى علي ـ عليه السلام ـ إرسال المسلات، وأثبتوها في مدوناتهم، ولو كانت (الشقشقية) وليدة عصرهم لعروفوا أمرها وتثبتوا في إسنادها شأن المعاصر مع معاصريه، وممن روى الخطبة (الشقشقية) قبل الرضي رئيس المعتزلة أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتوفى سنة ٣٠٣ ه في كتابه والحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري المتوفى سنة ٣٩٥ ه في كتاب المواعظ والحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري المتوفى سنة ٣٩٥ ه في كتاب المواعظ والخسن بن عبد الله بن سعيد العسكري المتوفى سنة ٣٩٥ ه في كتاب المواعظ والزواجر، والصدوق في معاني الأخبار، والشيخ المفيد في الإرشاد.

يقول عبد الحميد بن أبي الحديد المعنزلي في آخر شرحه للشقشقية (ج١ص٢٩) =

= وحدثتي شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب سنة ٢٠٣ ه، قال: قرأت على الشبخ أي محمد عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة \_ إلى أن قال\_ فقلت له : أتقول : إنها منحولة ؟ فقال : لا والله ، وإي لأعلم أنها كلامه ـ عليــه السلام \_ كما أعلم أذك ( مصدق ) قال : فقلت له : إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام 'لرضي ، فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور ، وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر \_ ثم قال \_ : والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بماثني سنة ، ولقد وجدتهامسطورة ، أعرفها وأعرف خطوط من هي من العلماء وأهل الأدب ، قبل يخلق النقيب أو أحمد والد الرضى ، قال ابن أي الحديد: «قات: ووجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعنزلة ، وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمـدة طويلة ، ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي الامامية ، وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب ( الإنصاف ) وكان أبوجعفر ـ هذا ـ من تلامذة الشيخ أبي القاسمالبلخي ، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضى موجوداً ، .

وقال أستاذ الحكماء ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفى سنة ١٧٩ فى شرحه لنهج البلاغة ـ عند شرحه للخطبة الشقشقية ـ (ج ١ ص ٢٥٢) طبع إبران سنة ١٣٧٨ هـ: «قد وجدتها ـ أي الخطبة الشقشقية ـ في موضعين تاريخها قبل مولــ للرضي بمدة : (أحدهما) أنها مضمنة كتاب (الانصاف) لأبي جعفر بن قبة تلميذ أي القاسم البلخي أحد شيوخ المعتزلة ، وكانت وفاته قبل مولد الرضي (الثاني) إلي وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات ، وكان وزير المقتدر بالله ، وذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنــة ، والذي يغلب على ظنى أن تلك النسخة كانت كتبت قبل وجود ابن الفرات بمدة ،

= ونورد لك فيما يأتي أساء الناقلين للشقشقية قبل الشريف الرضي ـ رحمه اللهـ: ١ ـ شيخ المعنزلة أبو القاسم البلخي المنوفي سنة ٣١٧ه ، حسبا رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج ١ ص ٦٩) طبع مصر .

٢ ـ الشيخ أبو جعفر بن قبة من الناء المائة الثالثة ، في كتاب ( الإنصاف )
 برواية ابن أبي الحديد والشيخ ميثم البحراني في شرحيها على الشقشقية .

٣- نسخة الخطبة الشقشقية قديمة الخط عليها كتابة الوزير أبي الحسن علي بن الفرات المتوفى سنة ٣١٢ هـ ، حسبا رواه شيخ المتكلمين ابن ميثم البحراني في شرحه لنهج البلاغة .

٤ ـ أحمد بن محمد البرقي المتوفى سنة ٢٧٤ ه ، مصنف كتاب ( المحاسن ) حسبا روى عنه الشيخ الصدوق محمد بن بابويه في كتابه ( علل الشرائع ) في الباب الثاني والعشرين بعمد المائة ، وقد طبع كتاب علل الشرائع بايران سنة ١٢٨٩ ه ، وبالنجف الأشرف سنة ١٣٨٧ ه .

مسيخ المؤرخين عبدالعزيز بن يحيى الجلودي البصري المتوفى سنة ٣٣٧ه
 حسما رواه ابن بابويه في الباب الرابع بعد الأربعاثة من كتابـــه (معاني الأخبار)
 المطبوع بايران سنة ١٢٨٩ و سنة ١٣٧٩.

7 - شيخ المحدثين الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري من أبناء القرن الثالث في كتاب ( المواعظ والزواجر ) حسبها روى عنه القطيفي في كتاب ( الفرقة الناجية ) وروى عنه الصدوق بن بابويه شرح الخطبة في ( معاني الأخبار ) الباب الرابع بعد الأربعائة .

٧ ـ شبخ المتكلمين ببغــداد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعان المفيد من شبوخ الشريف الرنبي ، في كتابه الارشاد ( ص ١٣٥ ) طبع إيران.

٨ ـ الوزيرالآبي أبوسعيدمنصور المتوفى سنة ٢٢١هـ، في كتابه نثر الدرر =

مذهب ، وله تصانیف فی التشیع أصولاً و فروعاً ، (۱). و ذكره الشیخ مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجسزري

= 9 ـ شيخ المعتزلة محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي المتوفى سنة ٣٠٣هـ حسما رواه عنه الشيخ ابراهيم القطيفي في كتابه (الفرقة الناجية).

هؤلاء الذين أوردوا في كتبهم الخطبة الشقشقية مروية عن الامام علي عليه السلام من وجدوا قبل أن يوجد الشريف الرضي رحمه الله د ذكرهم العلامة الكبير الحجه السيد هبة الدين الشهرستاني أدام الله وجوده في كتابه (ماهونهج البلاغة) المطبوع بصيداسنة ١٣٥٦ه وفي النجف الأشرف سنة ١٣٨٠. وذكر ابن الأثرير الجزري المتوفى سنة ٢٠٦ه في (نهاية الحديث) بمادة و في د ومنه حديث على في خطبة له: تلك شقشقة هدرت ثم قر ت ، .

وأورد العلامة الشهرستاني أيضاً في كتابه المذكور (ص ٢٤) وما بعدها طائفة من الاعلام الذين جمعوا خطب الإمام علي \_ عليه السلام \_ قبل جمع الرضي من أبناء المائة الأولى والمائة الثانية ، والمائة الثالثة ، وما بعدها ، وأنهاهم الى خمسة عشر علماً من الأعلام ، ثمقال : « فاذا وقفت على هؤلاء الجماهير من حملة الآثار وثقات النقلة ، وقدرت الاهتمام الهظيم من السلف بحفظ الخطب واستظهارها ، واستنساخ الكتب والرسائل ممن قصصنا عليك أسهاءهم ، ومنهم من لم نقصص عليك \_ وربما كان هذا القسم اكثر \_ انجلت عن قلبك غيوم الشبهة التي يأتي بها من هنا وهناك الشاكون والمنحرفون » .

و أما الناقلون لخطبه بعد الشريف فهم لا يحصون كالقاضي القضاعي في دستور الحكم، وأخطب خوارزم موفق بن أحمد في مناقبه، والكنجي الشافعي في كفاية الطالب، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤل، وابن الجوزى في المدهش والكراچكي في فوائده، وغيرهم في غيرها كثير،

(١) انظر : مجالس المؤمنين ( ج ١ ص ٥٠٢ ) طبع إيران سنة ١٣٧٥ ه .

الشهير بابن الأشير صاحب كتاب (النهاية في غريب الحديث) ـ كان بالجنزيرة فنسب اليها ثم انتقل الى الموصل فات بها عام ست وسنائة ـ في كتاب (جامع الأصول السنة) ـ في المجددين على رأس المائة الرابعة من الهجرة، فانه أورد مارواه أبوداود الترمذي (١): «أن رسول الله (ص) قال: إن الله يبعث لهـنه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجـدد لها دينها »، ثم قال: «قد تكلم العلماء في تأويل هذا الحديث، وأشاروا الى القائم الذي يجدد للناس دينهم على رأس كل مائة سنة. وكان كل قائل قد مال الى مذهبه ، وحمل تأويل الحديث اليه . والأولى أن يحمل على العموم ، فان لفظة (من) تقع على الواحد والجاعة ، ولا يلزم منه ايضاً

(۱) كذافي الأصل والصحيح (السجستاني) بدل (الترمذي) لأن الترمذي كنيته أبو عيسى والحديث لا وجودله في سنن الترمذي، وإنما رواه أبو داو دسليان بن الاشعث الازدي السجستاني المولود سنة ۲۰۲ ه والمتوفى بالبصرة المدفون بها يوم الجمعة منتصف شوال سنة ۲۷۵ ه، وقدرواه في سننه في كتاب الملاحم (ج۲ ص ٤٢٤) طبع مصر سنة ۱۳۷۱ ه، فقال: «حدثنا سليان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أبوب ، عن شراحيل بن يزيد المعافري ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة - فيا أعلم - عن رسول الله (ص) قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) قال أبو داود - يعني نفسه - رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني ، لم يجز به شراحيل » .

وروى هذا الحديث ايضاً السيوطي في ( الجامع الصغير ) في حرف الهمزة ، وصححه عن أبي داود والحاكم التيسابوري ، والبيهقي في (المعرفة) عن أبي هريرة ، وصححه السيوطي ، أما الحاكم النيسابوري إمام المحدثين أبو عبدالله محمد بن عبدالله المتوفى في صفر سنة ٥٠٤ ه ، فقد رواه في ( المستدرك على الصحيحين : ج ٤ ص ٥٧٧) طبع حيدر آباد دكن سنة ١٣٤٧ ه : « عن أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن =

أن يكون المعوث من الفقهاء خاصة ، كما ذهب اليه بعضهم ، فان انتفاع الأمة بالفقهاء ـ وإن كان نفعاً عاماً ـ فان انتفاعهم بغيرهم ـ ايضاً ـ كثير مثل أولي الأمر ، وأصحاب الحديث والقرآء والوعاظ والزهاد ـ قال ـ :

= الربيع بن سليان بن كامل المرادي ، عن عبدالله بن وهب ، عن سعيد بن أبي أبوب عن شرحبيل بن يزيد ، عن أبي علقمة عن أبي هريرة ، ولا أعلمه الا عن رسول الله (ص) قال . . . » ثمذكر الحديث ، وذكره أيضاً الذهبي في (تلخيص المستدرك) بهامشه في الصفحة المذكورة .

قال العلامة عبد الرؤف المناوي في ( فيض القدير ) شرح الجامع الصغير للسيوطي ( ج٢ص ٢٨١ ) طبع مصر سنة ١٣٥٦ه عندشر حه للحديث المذكور: و إن الله يبعث لهذه الأمة ) أي يقيض لها ( على رأس كل مانة سنة ) من الهجرة أو غيرها ، والمدراد بالرأس تقريباً ( مَن ) أي رجلاً أو أكثر ( يجدد لها دينها ) أي يبين السنة من البدعة ، ويكثر العلم ، وينصر أهله ، ويكسر أهل البدعة ويذلهم قالوا : ولا يكون إلا عالماً بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة ، قال ابن كثير : قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث ، والظاهر أنه يعم حملة من العلماء من كل طائفة و كل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي وانموي وغيرهم » ثم قال المناوى: «وفي حديث لأبي داود: المحدد منا أهل البيت ، أي لأن آل محمد (ص) كل تقي » - ثم قال - : « ذكر الحديث أبو داود في الملاحم ، والحاكم في الفتن وضيحه ، والبيه في في كتاب ( المعرفة ) له كلهم عن أبي هريرة ، قال الزين العراق وغيره : سنده صحيح ، ومن ثم رمز المؤلف لصحته » .

وذكر مثله العزيزى في (السراج المنير) شرح الجامع الصغير (ج ١ ص ٤١١) طبع مصر سنة ١٣٠٤هـ، وزاد قوله: و وقال العلقمي: معنى التجديد إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاها، واعلم أن المحدد إنما هو بغلبة الظن بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه » .

ونحن نذكر المذاهب المشهورة في الاسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض وهي : مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، ومذهب الامامية ومن كان المشار اليه من هؤلاء على رأس كل ماءة سنة . وقال ـ : وكان على رأس المائية الأولى من أولي الأمر عمر بن عبدالعزيز ، ويكفي الأمة في هذه الماءة وجوده خاصة ، لأنه فعل في الاسلام ماليس نخاف ، وكان من الفقهاء بالمدينة : محمد بن علي الباقر نه عليه السلام \_ والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وكان السلام \_ والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وكان قال: «... (قوله يبعث) البعث: الإرسال ، وليس المراج المنبر) \_ في الصفحة المذكورة \_ فقد قال: «... (قوله يبعث) البعث: الإرسال ، وليس المرادهنا بل المرادأن يكون من أهل البيت على المملكة يذب بها الباطل وينصر الحق، ولايشتر طفي المجدد أن يكون من أهل البيت عند الجمهور ، و آخر المجددين المهدى وعيسى \_ عليه السلام \_ (قوله على رأس)

يجعل لهملكة يذب بهاالباطل وينصر الحق، ولايشرط في المجدد أن يكون من أهل البيت عندالجمهور، وآخر المجددين المهدى وعيسى ـ عليه السلام ـ (قوله على رأس) أى أول كل مائة سنــة من الهجرة ، خلافاً لمن قال من الولادة ، والسنة والعام مترادفان ، وفرق بعضهم بأن العام من أول المحرم الى مثله فقط ، والسنة من يوم كذا إلى مثله ، سواء المحرم وغيره ، وعبارة العلقمي أي أولها من الهجرة النبوية ، ولهذا قال شيخنا: المراد من رأس كل مائـة سنة مايؤرخ بها في مدة المائـة ، وأن يكون المبعوث على رأس المائة رجـلاً مشهوراً معروفاً مشاراً اليه ، وأن تنقضي المائة وهو مشهور حي مشار اليه ، واعلم أن المجدد إنما هو بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن احواله والانتفاع بعلمه ، ولا يكون المجدد إلا عالما بالعـــلوم الدينية الظاهرة والباطنة ، ناصراً للسنة قامعاً للبدعة ، وإنما كان النجديد على رأس كل مائة سنــة لأنخرام علماء المائة غالباً واندراس السنن وظهور البدع ، فيحتاج حينتذ إلى تجديد الدين ... قال شيخنا: اتفق الحفاظ على انه حديث صحيح، وممن نص على صحته من المتأخرين أبو الفضل العراقي وابن حجر ، ومن المتقدمين الحاكم في المستدرك،والبيهقي في المدخل » .

بمكة منهم: مجاهد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطا ابن أبي رباح، وكان باليمن: طاووس، وبالشام: مكحول. وبالكوفة: عامو ابن شراحيل الشعبي، وبالبصرة: الحسن البصري، ومحمد بن سيربن. وأما القرآء فكان القائم بها عبد الله بن كثير. وأما المحدثون، فمحمد بن شهاب الزهري وجماعة كثيرة مشهورون من التابعين وتابعي التابعين.

وأما من كان على رأس المائه الثانية ، فن أولي الأمر : المأمون بن الرشيد ، ومن الفقهاء : الشافعي والحسن بن زباد اللؤلؤي ـ من أصحاب أبي حنيفة وأشهب بن عبد العزيز ـ من أصحاب مالك ـ وأما أحمد فلم يكن ـ يومئذ ـ مشهوراً ، فانه كان سنة إحدى وأربعين ومائتين . ومن الامامية : علي بن موسى الرضا ـ عليـه السلام ـ ومن القرآء : يعقـوب الحضرمي ، ومن المحدثين : يحيى بن معين ، ومن الزهاد : معروف الكرخى .

وأما من كان على رأس المائة الثالثة، فن أولى الأمر: المقتدر بأمرالله ومن الفقهاء: أبو العباس بن شريح \_ من أصحاب الشافعي \_ وأبو جهفر أحمدسلامة الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة (١) من أصحاب مالك، وأبو بكر أحمد بن هارون الخلال \_ من أصحاب أحمد \_ وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي \_ من الامامية \_ ومن المنكلمين: أبو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري ومن القراء: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد . ومن المحدثين: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ومن الرهاد: أبو بكرالشبلى . وأما من كان على رأس المائة الرابعة، فن أولى الأمر: القادر بالله ومن الفقهاء: أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفرا بيني \_ من الصحاب الشافعي \_ وأبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي \_ من أصحاب أبي حنيفة \_ الشافعي \_ وأبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي \_ من أصحاب أبي حنيفة \_ وأبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر \_ من أصحاب مالك \_ وأبو عبد الله

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصل \_ في النسخ الخطية التي بأيدينا \_ .

الحسين بن علي بن حامد \_ من أصحاب أحمد \_ ومن الامامية : المرتضى الموسوى أخو الرضي الشاعر . ومن المتكلمين : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، والاستاد أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك . ومن المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم بن الربيع ، ومن القراء : أبو الحسن علي بن أحمد الحهامي ، ومن الزهاد : أبو بكر محمد ابن على الدينوري .

ثم ذكر الماءة الخامسة ، ولم يذكر فيها أحداً من الامامية لعدم اطلاعه على من كان فيها منهم \_ ثم قال \_ : « وقد كان قبل كل ماءة أيضاً من يقوم بأمور الدين وانما المراد من انقضت الماءة وهو حي عالم مشهور مشار اليه ه ا وحكي عن الفاضل الطيبي : انه قال \_ في شرح المشكاة \_ نحو ذلك . وذكر في الماءة الاولى : الباقر \_ عليه السلام \_ وفي الثانية : الرضا \_ عليه السلام \_ وفي الثانية : الرضا \_ عليه السلام \_ وفي الثانية : الكليني ، وفي الرابعة : المرتضى \_ رحمه الله \_ كما ذكره ابن الاثير ٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر: كتاب جامع الأصول الستة عاب الملاحم على مصر سنة ١٣٧١ ه تأليف مجد الدين الجزري ، المولود سنة ١٤٥ ه ، والمتوفى سنة ٢٠٦ . (٢) أنظر: شرح المشكاة المسمى (الكاشف عن حقائق السنن) باب الملاحم للعلامة حسن بن محمد الطببي المتوفى سنة ٤٤٣ ه والمشكاة تكيل للمصابيح وتذييل أبوابه وهو تأليف الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الحطيب التبريزي ، وسماه : مشكاة المصابيح ، وقد فرغ من جمعه آخر يوم الجمعة من رمضان سنة ٧٣٧ ه ، أما المصابيح فهو تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المفسر الفقيه والمتوفى في (مروالروذ) من مدن خراسان سنة ١٦٥ ه ، وله من العمر بضع وسبعون سنة ، وقبل إنه جاوز المانين ، ودفن عند شيخه الحسين بن محمد مقبرة الطالقاني وقبره مشهور هناك، وقد طبع مشكاة المصابيح بدمشق في ثلاثة أجزاء سنة ١٣٨٠ ه وألحق به الإكمال في أسماء الرجال لصاحب المشكاة .

بمن كرر ذكر السيد المرتضى - رضي الله عنه - من علمها الجمهور: الفاض الأديب المتكلم المشهور، وهو عسز الدين عبد الحميد بن أبي الحسين هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المداثني . فقد ذكره وذكر أباه وأخاه وأثنى علمهم في مواضع كثيرة من شرحه على (نهج البلاغة) ومن جملتها : في تعداد مفاخر بنى هاشم وآل أبي طالب في آخر الجزء الخامس عشر - قال - : « وقالواومن رجالنا النقيب أبو أحمد الحسين ابن موسى شيخ بني هاشم - الطالبين والعباسين في عصره ومن أطاعته الخلفاء والملوك في أقطار الارض ورجعوا الى قوله ،

(۱) كان الشريف أبو أحمد الحسين يلقب بالطاهر الأوحد ذي المناقب، لقبه بذلك بهاء الدولة البويهي ، لجمعه مناقب شيء ، ومزايا رفيمة جمسة ، فهو — عن كونه علوي النسب — هاشمي الأرومة ، انحدر من تلك السلسلة الطاهرة ، فانه كان نقيب الطالبين وعالمهم وزعيمهم ، جمع الى رئاسة الدين زعامة الدنيا ، لغلو همته ، وسماحة نفسه ، وعظيم هيبته ، وجليل بركنه .

يقول النسابة ابن مهذا في (عمدة الطالب: ص١٩٧) طبع النجف الأشرف عنى الشيخ أبي الحسن العمري النسابة \_: «كان بصرياً ، وهو أجدل من وضع على رأسه الطيلسان ، وجر خلفه رمحاً \_ أراد أجل من جمع بينها \_ وكان قوي المنة ، شديد العصبة ، يتلاعب بالدول ، ويتجرأ على الأمور ، وفيه مواساة لأهله ».

فلهذه الملكات الحميدة ، والصفات المجيدة ، والهيبة ، خشيه عضد الدولة البويهي ، ولأنه كان منحازاً لابن عمه بختيار بن معز الدولة ، فحين قدم العراق قبض عليه في صفر سنة ٣٦٩ ه ، وحمله الى قلعة بشيراز اعتقله فيها ، فلم بزل بها إلى أن مات عضد الدولة سنة ٣٧٣ ه ، فأطلقه أبوالفوارس شرف الدولة بن عضد الدولة ، واستقدمه معه الى بغداد فاكرمه وأعظمه ، وأعاد اليه نقابة الطالبين – التى عزل عنها ووليها مراراً – وقلده قضاء القضاة سنة ٣٩٤ ه ، زيادة إلى =

= ولاية الحج والمظالم ونقابة الطالبيين ، وكان التقليد له بشيراز ، وكتب له عهد على جميع ذلك ، ولقب بالطاهر الأوحد ذى المناقب ، فلم ينظر في قضاء القضاة لامتناع القادر بالله من الإذن له بذلك. راجع المنظم لابن الجوزي ( ج٧ ص ٢٢٦ ـ ص ٢٢٧ ) وعمدة الطالب لابن مهنا النسابة ( ص ١٩٢ ) .

ويشير ولــده الشريف ( الرضي ) إلى قصة اعتقاله ، ويعلمه بموت عضد الدولة بالأبيات الشهيرة التي بعث بها اليه وهو في الاعتقال ، ومنها :

أبلغا عـنى الحسين ألوكاً • ان ذا الطود بعد بعدك ساخا

والشهاب الذي اصطلبت لظاه . عكست ضوءه الخطوب فباخا

والفنيق الذي تدرع طول ال • أرض خوتى به الردى فأناخا

راجع: ديوان الشريف الرضي (ج١ ص٢٦٧) طبع بيروت الجديد سنة ١٣٨٠ هـ وراجع تعليقتنا ـ آنفاً ـ (ص ٩٤) من هـــذا الجزء، ولولده الشريف الرضي كتاب في سيرة والده، ذكره صاحب الدرجات الرفيعة (ص ٤٦٧) في ترجمة الرضي .

(۱) السيدالشريف الرضي شخصية من الشخصيات الشهيرة في العلم والأدب لا تخلو الكتب العلمية والأدبية من ذكره و إطرائه ، وقد ألفت رسائل عديدة في حياته ، و ذكر أدواره مع ملوك زمانه وعلماء و أدباء عصره ، وقد أذعن له كل قاص و دان ، و عالم و أدبب ، و طبق صيته الآفاق ، فهو شخصية فذة قلما سمح الزمان بمثلها و مثل أخيه المرتضى ـ السابق الذكر ـ ، وقد ألف شيخنا المرحوم العلامة الكبير الحجة الشيخ عبد الحسين الحلي النجفي المنوفي سنة ١٣٧٥ هـ ، رسالة ثمينة في حياته جعلها كمقدمة اتفسير المرجم له (حقائق التأويل) المطبوع في النجف الأشرف سنة ١٣٥٥ هـ ، ذلك التفسير الجليل الذي قال فيه ابن جني ـ أستاذه ـ : الأشرف سنة ١٣٥٥ هـ ، ذلك التفسير الجليل الذي قال فيه ابن جني ـ أستاذه ـ : ( صنف الرضي كتاباً في معاني القرآن يتعذر وجود مثله ». و رسالة شيخنا الحلي =

= \_ رحمه الله \_ خيررسالة ألمت بحياة المترجم له ، فقد بحث فيها نسبه ، وتأثيره في نفسيته، ومولده ونشأته، وأسرته لأبيه، وأسرته لأمه، والدور العضدي، ودور الطائع وشرف الدولة ، ودور القادر وبهاء الدولة ، وصلتــه بالقادر العباسي ، وصلته بشرف الدولة وبهاء الدولة ، وألقابه ، وقال : « إبتدأ بهاء الدولة بتلقيب الشريف سنة ٣٨٨ه، بالشريف الأجل، وفيسنة ٣٩٢ه، صدر أمره من واسط بتلقيبه بذي المنقبتين ، وفي سنة ٣٩٨ ه لقبه ـ وهو بالبصرة ـ بالرضي ذي الحسبين » ثم ذكر شيخنا الحلى في الرسالة المذكورة عناوين عديدة تحلى بها الشريف الرضي، و بحث فيها بحثاً مسهباً شيقاً ، وتحدث ( ص٧٨ ) تحت عنوان (مناصبه) عن ثلاثة عناوين:النقابة على الطالبيين خاصة في ملاك وظائف الدولة ، وولاية ديوان المظالم ، وإمارة الحاج ، ثم ذكرت الرسالة ( ص٨٣) تحت عنوان ( علمه ) شهرته العلمية وتأثير أعماله وشعره على التأليف، ومدرسته ( دار العلم ) ومكتبتها ، ومجمعـــه الأدبي ، قال : « ينبئنا ابن خلكان أنه اتخـــذ لتلامذته عمارة سماها ( دار العلم ) وأرصــد لها مخزناً فيه جميع حاجياتهم من ماله » ثم ذكـرت الرسالة (ص ٨٧) أساتذته من العامـة والخاصة ، ومؤلفاته في فنون الأدب والعلوم الدينيـة التي منها الجايل الذي تغني شهرته عن النعريف به والذي شرح شروحاً عديدة من الخاصـة والعامة وطبع العدديد منها ، ثم ذكرت الرسالة (ص ٩٤) تحت عنوّان (أدبه) ميزة شعره ، ومقارنته بالمتنبي ، وأسلوبه الإنشائي ، ومديحه ، وهجاءه ، ومبالغتــه ورثاءه، وحماسته، والنسيب، والغزل، والشعر الوصفي، والحـكم والامثال. ثم ذكرت الرسالة (ص ٥٥) أنه: «أعجب بشعره الصاحب بن عباد ـ نهتمد الشعر \_ الذي يعيب شعر المتنبي وينقده نقداً مراً ، فأنفذ الى بغداد من ينسخ له ديوانه ، وكتب اليه بذلك سنة ٣٨٥،وعندماسمح له به وأنفذهمدحه بقصيدة،

= ثم انتهت الرسالة بذكر وفاته ومدفنه، وذكرت أنه رثاه جماعة الأدباء في عصره منهم: سليمان بن فهد، ومهيار الديلمي، وأخوه الشريف المرتضى.

وقد ترجم للشريف الرضى معاصره الثعالي المتوفى سنة ٤٢٩ه، في (يتيمة الدهر: ج٣ ص ١١٦) طبع مصر سنة ١٣٥٣ ه، ومما قال: « . . ابتدأ بقول الشعر بعد أن جاوز العشر سنين بقليل، وهو ـ اليوم ـ أبدع أبناء الزمان، وأنجب سادة العراق، ـ يتحلى ـ مسع محتده الشريف، ومفخره المنيف ـ بأدب ظاهر وفضل باهر، وخظ من جميع المحاسن وافر، ثم هو أشعر الطالبين من مضى منهم ومن غبر، على كثرة شعرائهم المفلقين، كالحاني، وابن طباطبا، وابن الناص، وغيرهم، ولوقلت: إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق » ثم ذكرشيئاً من شعره مما هو مثبت في ديوانه المطبوع.

وترجم له أيضا أبو الحسن الباخرزي المتوفى سنة ٤٦٧ ه فى (دمية القصر: ص ٧٣) طبع حلب سنة ١٣٤٨ ه ، و جما قال : (( له صدر الوسادة ، من بين الأثمة والسادة ، و أنا إذا مدحته كنت كن قال لذكاء ما أنورك ، ولحضارة ما أغزرك وله شعر إذا افتخر به أدرك من المجد أقاصيه ، وعقد بالنجم نواصيه ، وإذا نسب انتسب رقة الهواء إلى نسيبه ، و فاز بالقدح المعلى في نصيبه ... ولعمري إن بغداد قد أنجبت به فبوأته ظلالها ، وأرضعته زلالها ، وأنشقته شمالها ، وورد شعره دجلتها فشرب منها حتى شرق ، وانغمس فيها حتى كاد يقال : غرق ، فكلها أنشدت محاسن كلامه تنزهت بغداد في نضرة نعيمها ، واستنشقت من أنفاس الهجير بمراوح نسيمها ، ثم ذكر شيئاً من شعره مما هو مثبت في ديوانه المطبوع

وترجم له ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ ه في (المنتظم: ج٧ص ٢٧٩) طبع حيدر آباد دكن سنة ١٣٥٨ ه، قال: «... ولقبه بهاء الدولة بالرضي ذى الحسبين ولقب أخاه بالمرتضى ذي المجدين، وكان الرضى نقيب الطالبين ببغداد = = حفظ الفرآن في مدة يسيرة بعد أنجاوز ثلاثين سنة، وعرف من الفقه والفرائض طرفاً قوياً ، وكان عالماً فاضلا، وشاعراً مترسلا ، عفيفاً عالي الهمة متدينا ... وتوفي الرضي يوم الأحد لست خلون من محرم سنة ٤٠٦ م ، وحضره الوزير فخر الملك وحميع الاشراف والقضاة والشهود والأعيان ، ودفن في داره بمسجد الأنباريين ، ومضى أخوه المرتضى إلى المشهد بمقابر قريش لأنه لم يستطع أن ينظر الى تابوته ودفنه، وصلى عليه الوزير فخر الملك في الدار معجماعة منهم أبو عبدالله بن المهلوس العاوي ، ثم دخل الناس أفواجاً فصلوا عليه ، وركب فخر الملك في آخر النهار فعزى المرتضى وألزمه العود إلى داره ففعل ، وكان مجاراته أخوه المرتضى . . . . . ثم ذكر شيئاً من قصيدته الرثائية الموجودة في ديوانه المطبوع .

وترجم له السيد على خان في الدرجات الرفيعة (ص ٤٦٦ إلى ص ٤٨٠) وقال: « إنه نقل الرضى الى مشهد الحسين بكر بلاء فدفن عند أبيه ، ورثاه أخوه المرتضى بقصيدة ، ورثاه أيضاً تلميذه مهيار بن مرزويه الكاتب بقصيدة لم أسمع في باب المراثى أبلغ منها ».

وللشريف الرضي ولد ذكره القاضى نور الله التستري في ( مجالس المؤمنين: ج ١ ص ٥٠٦ ) طبع إيران سنة ١٣٧٥ هـ ، وأثنى عليه ، وهو الشريف المرتضى أبو أحمد عدنان ، وذكر أنه لمامات عمه المرتضى فوضت اليه نقابة العلويين ، وكان عظيم الشأن معظا عند ملوك آل بويه ، ومدحه شعراء عصره كابن الحجاج ومهيار وغيرهما ، وذكره صاحب ( أمل الامل ) فقال : « كان فاضلا جليلا كريماً » . ثم نقل مإذكره صاحب مجالس المؤمنين .

وترجم لأبي أحمد عدنان أيضاً صاحب (الدرجات الرفيعه: ص ٤٨٠)، وابن عنية النسابة في (عمدة الطالب: ص ٢٠٠) بعدد أن ترجم لأبيه الشريف ترجمة ممتعة ـ فقال: «ولد الرضي أبو الحسن محمد: أباأحمد عدنان يلقب الطاهر =

= ذا المناقب لقب جده أبي أحمد الحسين بن وسي ، تولى نقابة الطالبيين ببغداد على قاعدة جده و أبيه ، قال أبو الحسن العمري : هو الشريف العفيف المتدبز في سداده وصونه ، رأيته يعرف علم العروض ، وأظنه يأخذ ديوان أبيه ، ووجدته يحسن الاستماع ، ويتصور ماينبذ اليه (هدذا كلامه) \_ أي كلام أبي الحسن الغمري \_ وانقرض الرضي ، وانقرض بانقراضه وانقراض أخيه عقب أبي أحمد الموسوي ». قال صاحب (الدرجات الرفيعة : ص ٤٨٠) \_ بعد أن ذكر ما أورده صاحب عمدة الطالب \_ : « قال المؤلف ورأيت في مشجرة معتمد عليها أن أبا أحمد عدنان المذكور أولد ولداً إسمه (علي ) لكنه درج ولم يعقب فانقرض بانقراضه عقب الشريف \_ رضي الله عنه \_ » .

وممن ترجم للشريف الرضي أيضا النجاشي في (رجاله: ص ٣١٠) طبع إيران، والعلامة في (الحلاصة ص ١٦٤) برقم ١٧٦ ـ طبع النجف الاشرف. ومما يلفت النظر. أن الشيخ الطوسي لم يذكر الشريف الرضي في (الفهرست) مع أن له مصنفات عديدة، كما أنه لم بذكره في كتاب رجاله.

وترجم له أيضاً الشيخ ميثم البحراني ـ رحمـه الله ـ في مقدمة شرحه لنهج البلاغة (ج١ص ٨٩) طبع إيران سنة ١٣٧٨ ، فقال ـ بعد ذكرنسبه ـ : «وصف بذي الحسين لاجمّاع أصله الفاخر الذي هو منبع الحسب مع فضيلة نفسه و كمالها بالعلم والأدب ، وكان مولده ببغداد سنـة ٢٥٩ هـ ، وتوفي في المحرم سنـة ٢٠٤ ه بالكرخ من بغداد ، و دفن مع أخيه المرتضى في جوار جده الحسين ـ عليه السلام ـ » بالكرخ من بغداد ، و دفن مع أخيه المرتضى في جوار جده الحسين ـ عليه السلام وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (ج ٣ ص ٣٢٥) طبع مصرسنة ١٣٨٢ فقال : « محمد بن الحسين بن موسى الشريف الرضي ، أبو الحسن ، شاعر بغداد رافضى جلد . . »

وابن حجر العسقلاني ترجم له في ( اسان الميزان: ج ٥ ص ١٤١ ) طبع =

العصر في الادب والشعر والفقه والكلام ، وكان الرضي شجاعاً ، أديبا شديد الانفة » (١).

وقال في مفتتح كتابه المذكور: « ... وحدثني فخار بن معد العلوي الموسوي ـ رحمه الله ـ قال : زأى المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان الفقيه الامامي في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ دخلت ـ عليه وهو في مسجد بالكرخ ـ ومعها ولداها الحسن والحسين ـ عليها السلام ـ صغيرين ، فسلمتها اليه وقالت له : علمها

=حيدر آباد دكن، فقال \_ بعد أن ذكر كلام الذهبي المذكور \_: « .. وشغر محمد أجود ( أي من شعر أحيه المرتضى ) ويقال : إذه لم يكن للطالبيب أشعر منه ، وكان مشهور أ بالرفض ، وذكر الخطب ( أى البغدادى ) عن بعض أهل العلم بالأدب أن جماعة منهم كانوا يقولون : إن الرضي أشعر قريش ، قال فسمع ذلك محفوظ الرث ( الصحيح أبو الحسين بن محفوظ ) فقر ر ذلك وبرهن عليه ، وولي نقابة الطالبين في سنة ٢٨٨ ه ، عوضاً عن أبيه قبل موته ، وعاش الى سنة ٢٠١ ه ، وترجم له ابن خلكان في (وفيات الأعيان : ج٢ص٢) والخطيب البغدادي في وترجم له ابن خلكان في (وفيات الأعيان : ج٢ص٢) والخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد ج٢ ص ٢٤٦ ) والصفدي في (الوافي بالرفيات)، والسيد عباس مكي في ( نزهة الجليس : ج١ ص ٣٥٩ ) والشيخ يوسف البحراني في ( لؤلؤة البحرين: في ( نزهة الجليس : ج١ ص ٣٥٩ ) والشيخ يوسف البحراني في ( لؤلؤة البحرين: الأشرف ، وفي اكثر المعاجم الرجالية ، وألف الأستاذ زكي مبارك المصري كتاب ( عبقرية الشريف الرضي ) طبع طبعات عديدة ، كما ألف الهلامة الكبير المغفور ( عبقرية الشريف الرضي ) طبع طبعات عديدة ، كما ألف الهلامة الكبير المغفود له الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء كتاب ( الشريف الرضي ) طبع في النجف الاشرف ، ومثله لعبد المسيح محفوظ .

(١) أنظر : شرح ابن أبي الحديد المعتزلي لنهج البلاغة ( ج ١٥ ص ٤٨٧ ) طبع مصر سنة ١٣٢٩ ه . الفقه ، فإنتبه متعجباً من ذلك ، فلم تعالى النهار فى صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا ، دخلت عليه المسجد فاظمة بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها : محمد الرضي وعلي المرتضى ، صغيرين ، فقام البها وسلم عليها ، فقالت له : أيها الشيخ ، هذان ولداي قد أحضرتها البك لتعلمها الفقه ، فبكى أبو عبد الله ، وقص عليها المنام ، وتولى تعليمها ، وأنعم الله تعلى عليها وفتح لها من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنها في آفاق الدفيا وهو باق مابقى الدهر » (١).

وفي كتابي المدرجات والمجالس المتقدمين عن الشهيد \_ طاب ثراه \_ في (الأربعين) (٢) قال: «نقلت من خط السيد العالم صفي الدين محمد بن معد الموسوى، بالمشهد الكاظمي في سبب تسميدة الشريف المرتضى بعلم الهدى أنه مرض الوزير أبو سعيد محمد بن الحسين ، بن عبد الرحيم سنة عشرين وأربعاية فرأى في منامه أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ يقول له: قل لعلم الهدى : يقرأ عليك حتى تبرأ ، فقال : يا أمير المؤنين : ومن علم الهدى ؟ فقال : علي بن الحسين الموسوي فكتب الوزير اليه بذلك ، فقال المرتضى \_ رضي الله عنه \_ الله الله في أمري فان قبولي لهذا اللقب شناعة علي ، فقال الوزير : ماكتبت اليك الا بما لقبك به جدك أمدير المؤمنين حليه السلام \_ فعلم القادر الخليفة الذلك فكتب المرتضى : تقبل ياعلي بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي (ج ١ ص ١٣ - ص ١٤) طبع مصر سنة ١٣٢٩ ه، فانه ترجم للشريف المرتضى ترجمة مفصلة . (٢) طبع مصر سنة ١٣٢٩ ه والعشرين من كتاب (الأربعين حديثاً) للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي ـ رحمه الله ـ الملحق بكتاب الغيبة للنعماني (ص ١٩٥) طبع إيران سنة ١٣١٨ ه .

<sup>(•)</sup> وفي الدرجات : ابن عبد الصمد. والأصح ماذكرناه (منه قدس سره).

الحسين مالقبك به جدك ، فقبل وأسمع الناس ، (١).

وحكي عن الشيخ ابي عبدالله المقداد السيورى: أنه قال نحو ذلك في كتابه المسمى بالرائع في الأصول (٢) وفي المجالس عن بعض الأعلام: وأن السيدرحمه الله كان يلقب بالثمانيني \_ أيضاً \_ لأنه خلف ثمانين ألف مجلد من مقرواته ومصنفاته ومحفوظاته وترك من كل شيء ثمانين ثمانين، وصنف كتاباً يقال له (الثمانين) فلذلك لقب به ه (٣) (قلت) وهو في جمعه بين الدنيا والآخرة مصداق قول الإمام الصادق \_ عليه السلام \_ « وقد يجمعها الله تعالى لأقوام ه (٤) وفي قصة الجزيرة الخضراء والبحر الأبيض وهي حكاية طويلة أوردها

(۱) راجع: (الدرجات الرفيعة: ص ٤٥٩) طبسع النجف الأشرف، ومجالس المؤمنين للقاضي نورالله التستري (ج١ ص ٤٠١) طبع ايران سنة ١٣٧٥ه (٢) هكذا في الأصل، وسماه صاحب (روضات الجنات ص ٢٦٧) كتاب (اللوامع الألهية) وقال: (وكتابه اللوامع من أحسن ماكتب في فن الكلام، على أجمل الوضع وأسد النظام، وهو في نحو من أربعة الاف بيت ... والعجب أن المترجمين لأحوال الرجل لم يذكروه، وهكذا سمي الكتاب باللوامع الألهية في علم الكلام فيا وجد نقلا عن خط الشيخ حسن بن راشد الحلي الذي ترجم له صاحب أمل الآمل، وكان تلميذ المقداد السيوري المتوفى يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادي الآخرة سنة ٢٦٨ه، أنظر: ترجمة المقداد المفصلة في كتاب (روضات الجنات) وفي غيره من المعاجم الرجالية، وكل من ترجم له لم يصد من مؤلفاته كتاباً باسم (الراثع) ولعله تصحيف (اللوامع).

وقد فرغ المؤلف من تصنيف «اللوامع» يوم الاربعاء ١٩ جمادي الاولى سنة ١٠٨ه

(٣) أنظر : كتاب مجالس المؤمنين ( ج ١ ص ٥٠١ ) طبع ايران.

(٤) روى هذه الرواية الكشي في (رجاله: ص ٣٤٩ ـ ص ٣٥٠) طبع النجف الاشرف، بسنده عن الصادق ـ عليه السلام ـ أنه: « إذا رأى إسحاق بن عمار وإسماعيل بن عمار قال: (وقد يجمعها لأقوام) يعني الدنيا والآخرة ».

العلامــة المجلسي في كتاب ( الغية من البحار ) مايدل على فضـل عظيم للسيد ـ رحمه الله ـ قال : صاحب القصة ـ وهو الشيخ زبن الدبن على ابن فاضل المازندراني : وكان في سنة تسع وتسعين وسهائة ـ : و ولم أر للعلماء الامامية هناك ـ أي في جزيرة الامام ـ ذكراً سوى خمسة : السيد المرتضى الموسوي ، والشيخ أبي جعفر الطوسي ، ومحمد بن يعقوب الكليني وابن بابويه ، والشيخ أبي القاسم جعفر بن اسهاعيل قدس الله ارواحهم ـ » (١) هكذا في نسختين عندنا ، والظاهر ان الاخير هو المحقق جعفر بن سعيد (٢) واسهاعيل تصحيف من الكتاب وهذه مرتبة جليلة لايعاد لها شيء لوصح النقل،

(۱) الرسالة المشتهرة بقصة الحضراء في البحر الأبيض أور دها العلامة المحدث المجلسي - رحمه الله - في ( ج ٥٦ ص ١٥٩ - ص ١٧٤ ) من البحار: الطبع الجديد سنة ١٣٨٤ هـ، وهدفه الرسالة هي تأليف الفضل بن يحيى بن علي الطبي الإمامي الكوفى ، فقال: لا قد كنت سمعت من الشيخين الفاضلين العالمين الشيخ شمس الدين أبن نجيح الحلي ، والشيخ جلال الدين عبدالله بن الحرام الحلي - قدس الله روحبها ونور ضر يحيها - في مشهداء ، وخامس أصحاب الكساء ، مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين - عليه السلام - في النصف من شهر شعبان سنة ١٩٩٩ هـ ، من المجرة النبوية ، على مشر فها محمد و آله أفضل الصلاة وأتم التحية ، حكاية ماسمعاه من الشيخ الصالح التقي ، والفاضل الورع الزكي ، زين الدين علي بن فاضل من الشيخ الصالح التقي ، والفاضل الورع الزكي ، زين الدين علي بن فاضل المازندراني ، المجاور بالغري - على مشر فه السلام ، حيث اجتمعا به في مشهد الإمامين الزكبين ، الطاهرين المعصومين السعيدين - عليها السلام - بسر من رأى وحكى لهاحكاية ماشاهده و رآه في البحر الابيض والجزيرة الحضراء من العجائب وحكى لهاحكاية ماشاهده و رآه في البحر الابيض والجزيرة الحضراء من العجائب ... ، إلى آخر الرسالة ، فراجعها .

(٢) الذي ذكره المجلسي ـ رحمه الله ـ في الرسالة المذكورة : هو أبو القاسم جعفر بن سعيد الحلى ، لا إسماعيل ، فراجع

قلت: وقد رأيت السيد الاجل المرتضى في المنام في أوائل التحصيل وكانت داره في موضع قبره المعروف بمشهد الكاظم - عليه السلام - وهو قصر عال دخلت فيه وسألت عنه ، فقال الحاجب: هو في أعلى القصر على سطح الدار ، وتقدم الحاجب وتبعته فاذا هو بعيد المراقى كثير السم فخطر ببالي ان كانت هذه المراقي كسائر ماينسب اليه ثمانين ، فالأمر سهل لكن ربما كان على المآت أو الألوف ككتبه ، فها وجدت نفسي الا وقدصعدت فأذا السيد جالس ، وبين يديه جماعة ، فرحب بي وأمرني بالجلوس ولاطفى وسألته عن مسائل كثيرة ، منها : مسألة مقدمة الواجب وما وقع فيها من الحلاف والاختلاف في عبارته الواقعة في هذا الباب ، فأجاب عن ذلك وأشار الى أن الصواب في تلك العبارة هو الذي فهمه - صاحب المعالم - دون المشهور . ثم أمرني بالاقامة عنده والقراءة عليه ، فانتبهت من النوم ووجدت المائل آثاراً كثيرة من بركاته - رحمه الله - .

« ... وقد قرأ السيدان: المرتضى والرضي ـ رحمها الله ـ وها طفلان على الخطيب الأديب ابن نباتة المعروف » ـ قاله السيد في الدرجات ـ (١) « ... ثم قرأ كلاهما على الشيخ المفيد ، ولزماه ، ورويا عنه ، وروى السيد المرتضى عن الشيخ الجليل الحسين بن علي بن بابويه القمي ـ قدسسره ـ أخي الصدوق ، وعن الشيخ الأجل ـ شيخ المفيد وغيره من مشائخ الأصحاب أخي الصدون بن موسى التلعكبري ، وغـيرهما من شيوخ الأصحاب » ـ قاله الشيخ في الفهرست ـ (٢).

<sup>(</sup>۱): الدرجات الرفيعة: ص 80٩ ـ طبع النجف الاشرف ـ في ترجمة ـ الشريف المرتضى .

<sup>(</sup>٢) لم نجد ذلك ـ فيما لدينا من فهرست الشيخ ـ المطبوع والمخطوط ـ وانما ذكره الشيخ في كتاب رجاله : ( ص٤٨٥ برقم٥٦ ) طبع النجف الاشرف . =

وقد تلمذ على السيد ـ قدس سره ـ وأخذ عنه العلم والفقه : الجم الغفير من فضلاء أصحابنا وأعيان فقهائنا . منهم ـ شيخ الطائفة وخرّيت الجماعة الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، والشيخ المتكلم الفقيه أبو يعلى سلار بن عبـــد العزيز الديلمي ، والشيخ الامام أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي، والقاضي السعيد عبد العزيز بن البراج، والسيد المتكلم الفقيه خليفة المفيد والجالس مجلسه أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، والسيد الامام عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن محمد المروزي، والسيد نجيب الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الموسوي ، والسيد الفقيه التقى ابن أبي طاهر الهادي النقيب الرازي ، والشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن على الكراچكي ، والشيخ الفقيه أبو الحسن سلمان الصهرشي ، والشيخ الفاضل محمد بن محمد البصروي، والشيخ الجليل العدل أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي ، والشيخ الامام أبو الفضل ثابت بن عبد الله البناني ، والشيخ الفقيه العبن احمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري ، والشيخ المفيد الثاني ابو محمد عبد الرحمان بن أحمد بن الحسين شيخ الأصحاب بالري ، وغيرهم من العلماء الأجلاء والفقهاء النبلاء .

وهؤلاء منهم من أدرك الشيخ المفيد وقرأ عليه، ومنهم من لم يدركه وكلهم قد برع على السيد الأجل، وتفقه عليه، واقتدى ممثاله وجرى على منواله.

وأفضل الجماعة: الشيخ الامام أبو جعفر الطوسي: قدد أدرك من أيام المفيد نحواً من خمس سنين ، ثم لزم السيد ، وحذا حذوه ، واتبع إثره ، ووسع التفاريع ، وأكثر من التصانيف بما مهده المرتضى ـ رحمه

<sup>=</sup> و لعل نسخة (الفهرست) المخطوطة لدى سيدنا \_ قدسسره \_ ذكر فيها الموضوع فان نسخها مختلفة . فلاحظ .

الله \_ في كتبه النظرية الكلامية والفقهية ، فانه الذي فتح \_ أبواب التدقيق والتحقيق ، واستعمل في الأدلة وتشقيقها النظر الدقيق وأوضح طريقة الاجماع واحتبح بها في أكثر المسائل . وكتاب الحلاف للشيخ وكذا المبسوط جاريان على هذا المسلك . وقد كان \_ قدس سره \_ مع ذلك أعرف الناس بالكتاب والسنة ووجوه التأويل في الآيات والروايات ، فانه لما سد بالاحال العمل بأخبار الآحاد اضطر الى استنباط الشريعة من الكتاب والاحبار المتواترة والمحفوفة بقرائن العلم ، وهذا بحتاج الى فضل اطلاع على الأحاديث ولحاطة بأصول الأصحاب ومهارة في علم النفسير وطريق استخراج المسائل من الكتاب ، والعامل بأخبار الآحاد في سعة من ذلك .

وأما مصنفات السيد ـ رحمه الله ـ فكالها أصول وتأسيسات غير مسبوقة بمثال ، من كتب من تقدمه من علمائنا الأمثال ، وقــد ذكر أكثرها في ( فهرسته ) المعروف (١) الذي أجاز مافيه من الكتب والرسائل وأجوبة

وقد كتب هذا الفهرست الدكتور المحقق حسين علي محفوظ الكاظمي ، من طهران حين مكثه فيها بخطه و ذكر أنه استنسخه من الأصل المخطوط ، وارسله الحالاستاذ رشيد الصفار فأدرجه بنصه في مقدمته لديوان الشريف المرتضى المطبوع في ثلاثة أجزاء بمصر سنة ١٣٥٨ ه

وحكاية ماوجد بخط البصروي المذكور يلتمس الإجازة عما تضمنه فهرست كتب المرتضى \_ رحمه الله \_ هكذا: « بسم الله الرحمن الرحمن الرحم : خادم سيدنا الأجل =

<sup>(</sup>۱) هذا الفهرست صنف في عصر الشريف المرتضى وفي حياته ، وهويتضمن كتبه المؤلفة الى سنة (۱۷ه هـ) وفيه صورة إجازة المرتضى لتلميذه أبي الحسن محمد بن محمد بن أحمد البصروي ـ الذي ترجم له ابن الجوزي في المنتظم (ج ۸ ـ ص ۱۵۲) طبع حيدر آباد دكن ، ووصفه بأنه كان متكلما وكان بسكن بغداد ، وله شعر مليح ، و أنه توفي سنة ٤٤٣ ه .

المسائل التلميذه الشيخ الفقيه محمد بن محمد البصروي ـ المقدم ذكره ـ وله غير ما في ( الفهرست ) أشياء أخر ذكر جملة منها : الشيخ ، والنجاشي والسروي (١) ووجدنا بعضها منسوبة اليه مذكورة في جملة رسائله ومسائله مما نقله الأصحاب عنها في مطاوي الفقه .

ونحن نذكر مصنفاته حسما ذكرها في (الفهرست) ونشير الى ماخرج عنه بنسبته الى من أثبته من المشايخ الثلاثة أو ماظفرنا به من محل آخر: فن مصنفاته في الكلام وأصول الدين: كتاب الذخيرة، وهو كتاب

= المرتضى ذي المجدين ، أطال الله بقاءه ، وأدام الله تأييده و نعمته ، وعلوه ورفعته و كبت أعداءه وحسدته ، يسأل الإنعام باجازة ما نضمنه هذا الفهرست المحروس، وما صح ويصح عنده ، وما يتجدد \_ إنشاء الله \_ من ذلك ، والرأي العالي لسموه في الإنعام به \_ إن شاء الله \_ » .

وحكاية ماوجد بخط المرتضى من الإجازة لتلميذه البصروي المذكور هكذا:

« قد أجزت لأبي الحسن محمد بن محمد ابن البصروى \_ أحسن الله توفيقه \_ جميع كتبي و تصانيفي و أمالي و نظمي و نثري ماذكر منه في هذه الأوراق و ما لعله يتجدد بعد ذلك. و كتب علي بن الحسين الموسوى في شعبان من سنة سبع عشرة و أربعائة » و نقل الشيخ عبد الله أفندي في كتابه ( رياض العلماء ) \_ المخطوط \_ صورة فهرست كتب السيد المرتضى عنه ، في ترجمة له ، وهي مبسوطة مفصلة بحيث تكون كتاباً كبيراً ، وصف فبها آثار السيد التي رآها في غضون أسفاره ، وفي صفحات كتاباً كبيراً ، وصف فبها آثار السيد كما في ترجمة ( أبي غانم الغصيمي الهروي ) الذي يروي عن السيد المرعشى .

(١) انظر: فهرست الشيخ الطوسي ( ص ٩٩) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ ، ورجال النجاشي (ص٢٠٧) طبع إيران ، ومعالم العلماء لاين شهراشوب المازندراني السروي ( ص ٦٩ ) طبع النجف الأشرف .

جليل مشهور ، كتاب الشافي في الامامة ، وهو نقض كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، وهو من أجل كتبه وأعظمها قدراً ونفعاً ، قال الشيخ : « وهو كتاب لم يصنف مشله في هذا الباب » (١) كتاب تنزيه الأنبياء والأثمة \_ عليهم السلام \_ كتاب تفضيل الأنبياء على الملائكة ، كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن ، وهو المعروف بكتاب الصرفة ، كتاب المقنع في الغيبة ، صنعه للوزير المغربي (٢) كتاب تقريب الأصول (٣) عمله المقنع في الغيبة ، صنعه للوزير المغربي (٢) كتاب تقريب الأصول (٣) عمله

(١) راجع : فهرست الشيخ الطوسي ( ص ٩٩ ) .

(٢) الوزير المغربي هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف المنتهي نسبه الى بهرام جور ، أمه فاطمة بنت محمد بن إبراهيم النعاني صاحب كتاب (الغيبة) المطبوع بايران ، وكان عالماً فاضلا أديباً عاقلا شجاعاً ، له مصنفات كثيرة منها : خصائص علم القرآن ، ومختصر اصلاح المنطق ، ورسالة اختيار شعر أبي تمام ، وكتاب أدب الحواص ، وكتاب المأثور في ملح الحدور ، وكتاب الإيناس ، قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : « وهو مدع صغر حجمه كثير الفائدة ، ويدل على كثرة اطلاعه » ولد في (١٣) ذي الحجة سنة ٢٠٠ ه ، وتوفي عميا فارقين ، سنة ٤١٨ ه وحمل إلى النجف الأشرف ودفن بجوار الامام أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ بوصية منه ، ترجم له النجاشي في رجاله (ص ٥٥) وذكر مؤلفاته ، وترجم له أيضا الثعالي في تتمة اليتيمة (ج ١ ص ٢٤) .

(٣) كتاب تقريب الأصول: هو في علم الكلام. وجاء ذكره في فهرست السيد المرتضى المطبوع في مقدمة الديوان بعنوان ه تقريب الأصول للاعز » بالزاي بدل ( الأعسر ) بالسين المهملة والراء كما جاء في الأصل ولعله الظاهر والثاني تحريف له ، فراجع . ذكره النجاشي في رجاله ( ص ٢٠٧ ) وقال: « إنه في الرد على يحيى بن عدي » . ويحيى بن عدي بن حميد بن زكريا ، أبو زكريا هو فيلسوف حكيم ، انتهت اليه الرياسة في علم المنطق في عصره ، ولد في تكريث =

الأعشر ، كتاب الوعيد ذكره النجاشي (١) كتاب إنقاذ البشر من القضاء والقدر (٢) كتاب الحدود والحقائق ، كتاب المسائل الباهرة في العترة الطاهرة وهذه الكتب الثلاثةذكرها السروي في المعالم (٣) والظاهر : إن الحدود والحقائق في علم الكلام (٤).

=سنة ٢٨٠ه، وانتقل إلى بغداد، وقرأ على الفارابي، وترجم عن السريانية كثيراً الى العربية، له مؤلفات عديدة في الفلسفة اكثرها مخطوطة، توفي ببغداد سنة ٣٦٤ه، ودفن في (بيعة القطيعة)، راجع ترجمة له في أخبار الحكماء للقفطي (ص ٢٣٦ ـ ص ٢٣٨) وطبقات ابن أبي أصيبعة (ج١ ص ٢٣٥) وحكماء الاسلام (ص ٩٧) والإمتاع والمؤانسة (ج١ ص ٣٧)، وفهرست ابن النديم (ص ٢٦٤) وتاريخ ابن العبرى (ص ٩٣) وغيرها من المعاجم الرجالية،

(١) راجع : رجال النجاشي ( ص : ٢.٧ ) طبع إيران .

(٣) راجع : معالم العلماء لابن شهرا شوب السروي ( ص ٧٠-٧١ ) .

(٤) كناب الحسدود والحقائق، ذكره شيخنا الحجه الطهراني \_ أدام الله وجوده \_ في الذريعة (ج ٦ - ص ٣٠١) وقال: «أوله: (الحمد لله ذي العظمة والكبرياء \_ إلى قوله \_ فان درك حفائق الأشياء ومعرفة معاني الألفاظ على مسمياتها مما استأثر الله تعالى أولياءه الذي أطلعهم على بعض مكنوناتها \_ الى قوله \_ فالح على بعض المستفيدين أن أختار لهم من هسذا العلم مالا بد لهم من معرفته) يذكر فيه الأساء على ترتيب حروف الهجاء في أو اثلها من حرف الالمه إلى حرف الياء مثاله من حرف الألف قوله: (الأصلح فعل الامتمع للغير إذا قصد ذلك وكان حسناً) ومثاله من حرف الياء قوله: (اليقين العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس =

ولم أنحقق ذلك ، كتاب النقض والردود على يحيى بن عدي النصرابي المنطقي (١) كتاب المتمم لانواع الاعراض من جمع أبي رشيد النيسابورى كتاب الملخص ، وقيل : هو من أحسن الكتب الكلامية الا أنه لم يتمه (٢) ومن مصنفاته في أصول الفقه : كتاب الذريعة الى أصول الشريعة وهو أول كتاب صنف في هذا الباب ولم يكن للاصحاب قبله الارسائل محتصرة ، كتاب مسائل الخلاف في الأصول ، اثبته الشيخ والنجاشي ، قال الشيخ : • ولم يتمه » (٣) رسالة في طريقة الاستدلال موجودة عندنا كتاب المنع من العمل بأخبار الآحاد تعرف بالمسائل التبانية ، وهي أجوبة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الملك التبان فيا عمله في انتصار حجية الاخبار تشتمل على عشرة فصول قد بسط السيد القول فيها ، رسالة أخرى عندنا معمد الأم له الذي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منه في منافقة المنافقة النافقة المنافقة المن

= في معلومه الأولى الذي لايفتقر الى تقديم تصور أوتصديق آخر ) نسخة منه في مكتبة السيد حسين الهمداني كتبت سنة ١٥٧ه، ونسخة منه في مكتبة الشيخ محمد السهاوي كتبها بخطه لنفسه ، .

(۱) ذكره السيد المرتضى في (فهرست كتبه) و أورده ـ ايضاً ـ ابن شهراشوب في (معالم العلماء: ص ۷۰) بعنوان: (فقض مقالة يحيى بن عدي النصراني المنطقى فيما لايتناهي ) .

(٢) ذكره السيد المرتضى في (فهرست كتبه) وأورده ابن شهرا شوب في (معالم العلماء: ص ٦٩) بعنوان: والملخص في الأصول، لم يتمه حسن، وذكره أيضاً النجاشي في (رجاله: ص ٢٠٧) بعنوان: والملخص في أصول الدين، والشبخ الطوسى في الفهرست (ص ٩٩).

(٣) راجع: رجال النجاشى (ص ٢٠٧) طبع ايران، وفهرست الشيخ الطوسي (ص ٩٩) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ه، ومسائل الخلاف عذاء فو في أصول الفقه ـ كما ذكراه ـ.

في المنع من العمل بخبر الواحد، منقولة من خط الشهيد الثاني طاب ثراه. ومما صنفه ـ رحمه الله ـ في الفقـه : كتاب المصباح ، وقد ذكر السيد في فهرسته ، والشيخ والسروي: أنه لم يتمه (١) لكن وجدت في هامش معالم العلماء لبعضهم : « المصباح للسيد المرتضى في الفقه رأيته تاماً مشتملا على كل أبواب الفقه » وهو غريب ، كتاب مسائل الخلاف ناقص .

قال السيد في الموصليات الثانية: « وهذه المسائل التي ذكرنا انفراد الامامية بها ستوجد مشروحة منصورة بالدلالة والطرق الواضحة في كتاب مسائل الخلاف في الشريعة التي عملنا منها بعضا، وبحن على تنميمها وتكيلها بمعونة الله الى أن قال -: وركبنا فيه مركباً غريباً يمكن معه مناظرة الفقهاء على اختلافهم في جميع مسائل الفقه ومن نظر فيا خرج الى الآن من هذا الكتاب علم ان المنفعة به عظيمة والطريقة غير غريبة ، كتاب الانتصار ويسمى الانفرادات ، كثير الوجود مشهور (٢) ، كتاب الناصرية وهو شرح مسائل العنم من قبل أمه الناصر الطبري صاحب الديلم، وتسمى المسائل الطبرية أيضاً تشتمل على مأتي مسألة وسبع ، وهي مشهورة معروفة (٣) كتاب جمل العلم والعمل

<sup>(</sup>۱) راجع: فهرست كتب السيد المرتضى المذكور بنصه في مقدمة (الصفار) لديوان السيد المرتضى (ص٩٩)، وراجع فهرست الشيخ الطوسي (ص٩٩)، ومعالم العلماء لابن شهرا شوب السروي (ص٧٠).

<sup>(</sup>۲) ذكره الشبخ الطوسي في (الفهرست: ص٩٩) وسماه « مسائل الانفرات في الفقه » وقال: « تامة » وسماه النجاشي في رجاله ( ص ۲۷ ) « مسائل انفرادات الإمامية وما ظن انفرادها به » ، وذكره ابن شهرا شوب في معالم العلماء (ص٧٠) ففال: « ماتفرد به الامامية من المسائل الفقهية » ، وقد طبع هذا الكتاب ضمن الجوامع الفقهية بطهران سنة ١٣٧٦ ه ، وطبع منفرداً سنة ١٣١٥ ه .

<sup>(</sup>٣) ذكره الشيخ الطوسي في ( الفهرست : ص ١٠٠ ) بعنوان ( المسائل =

في العقائد والعبادات كذلك ، كتاب الفقه الملكي أثبته في ( المعالم ) (١) ويحكي عنه الفقهاء ، كتاب النصرة للرؤية في ثبوت الاهله (٢) في الجواب عما جمعه تلميذه الشيخ أبو الفتح الكراجكي في انتصار القول بالعدد .

وله رحمه الله في التفسير والحديث والأدب والشعر شيء كثير ، فمنه: كتاب الغرر والدرر (٣) وهو أربعة أجزاء ، ثم ألحق به جزء خامساً مما يناسبه وهو مجالس يتكلم فيها على مشكلات الآيات والأخبار ويذيلها بمحاسن الآداب والاشعار ، وهو كتاب عجيب ، قد تأدب عليه خلق كثير من العامة والخاصة ، ولاتكاد تخلو خزانة الادباء منه ، وله كتاب النفسير اكمل منه سورة الفاتحة ومائة وخمساً وعشرين آية من سورة البقرة ، ورسالة مختصرة في متشابهات الفاتحة والحروف المقطعة ، وكتاب شرح الخطبة الشقشقية ، وكتاب شرح قصيدة السيد الحميري ، وهي البائية المعروفة

<sup>=</sup> الناصرية في الفقه » وكـذا ذكره ابن شهرا شوب في (معالم العلماء: ص ٧٠) وقد طبع هذا الكتاب ضمن الجوامع الفقهية سنة ١٢٧٦ ه.

<sup>(</sup>١) راجع : ( ص ٧٠ ) من كتاب معالم العلماء طبع النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيسخ الطوسي في ( الفهرست: ص ١٠٠ ) وسماه: « نصرة الرؤية وإبطال القول بالعسدد » أما ابن شهرا شوب في ( معالم العلماء ) فسماه: ( الفرائض في نصرة الرؤية وإبطال القول بالعدد ) ولم يذكر هذا الكتاب النجاشي في رجاله في عداد مصنفاته.

<sup>(</sup>٣) وهو المعروف بأمالي السيد المرتضى ، وقدطبع طبعات عديدة في إبران ومصر . وقدد ذكره كل من النجاشي ، والشيخ الطوسى ، وابن شهرا شوب ، واختصره عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم العلائقي ، وسماه ه غرر الغرر ودرر الدرر » وأكل هذا المختصر سنة ٧٦٦ه ، توجد نسخة منه خطبة في إحدى مكتبات طهران ، كما ذكره برو كلمان .

بالمذهبة (۱) وكتاب شرح القصيدة الميمية من شعره (۲) وكتاب الطيف والخيال (۳) وكتاب الشيب والشباب (٤) وكتاب المرموق في أوصاف البروق ، وكتاب النقض على ابن جني في الحكاية والمحكي ، وكتاب تتبع الأبيات المي تكلم فيها ابن جني في أبيات المعاني للمتنبي ، وكتاب ديوان

## (١) القصيدة البائية ذات (١١٣) بيتاً ، و • طلعها:

هلا وقفت على المكان المعشب \* بين الطويلع فاللوى من كبكب طبع الشرح بمصر سنة ١٣١٣ ه بعنوان ((القصيدة الذهبية)) ذكره الشيدخ الطوسي في (الفهرست: ص ١٠٠) بعنوان ((شرح قصيدة السيد الحميرى ـ رحمه الله ـ المذهبة)) وذكرها ابن شهرا شوب في (معالم العلماء: ص ٧٠) بعنوان: شسر القصيدة المذهبة).

(۲) هي القصيدة التي جاءت في (ج ٣ ص ٢١٠ ـ ص ٢١٤) من الديوان المطبوع في (٨٥) بيتاً، قالها مفتخراً، ومعرضاً بأعدائه، وذاكراً غرضاً له، مطلعها: إن على رمل العقبق خيا ، زودني من حلهن السقما وقد أورد السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ في كتابه (طيف الخيال ـ ص ٩٨) بضعة أبيات من القصيدة وشرح قسماً منها .

(٣) ذكركتاب الطيف والحيال الشيخ الطوسي في (الفهرست: ص ١٠٠) وجاء وابن شهرا شوب في (معالم العلماء: ص ٧٠) بعنوان ((أوصاف طيف الحيال)) وچاء ذكره في فهرست كتب السيد المرتضى ((كتاب طيف الحيال))، وقد طبع هذا الكتاب بمصر بمطبعة الحلبي سنة ١٣٧٤ هـ، وكذا طبع بتحقيق الدكتور صلاح صبحى ببغداد، بمطبعة دار المغرفة سنة ١٩٥٧م.

(٤)كتاب الشيب والشباب ، ذكرهالشيخ الطوسي في (الفهرست: ص ١٠٠) وابن شهرا شوب في (معالم العلماء: ٧٠) وجاء ذكره في فهرست كتب السيد المرتضى ، وقد طبع هذا الكتاب عطبعة الجوائب بمصر سنة ١٣٠٧ه.

شعره ، وهو يزيد على عشرين الف بيت (قاله الشيخ وغيره) (١).
وله ـ قدس سره ـ في أجوبة المسائل الواردة عليه من الأطراف :
المحمديات ثلاث مسائل ، البادرائيات أربع وعشرون مسألة ، البرمكيات ، وهي
المسائل الطوسية خمس مسائل ، المسائل الدمشقية ، وهي الناصرية غيرالناصرية الأولى
المسائل الواسطية مائة مسألة ، المسائل الميافارقية مائة مسألة ، وفي ( المعالم )

(۱) ذكر هـذا الديوان الشيخ الطوسي في ( الفهرست: ص ٩٩ ) وابن شهراشوب في ( معالم العلماء: ص ٩٩ ) ، وقال الثعالي في ( تتمة البتيمة ج١ص ٥٣) طبع إبران ( طهران ) سنة ١٣٥٣ ه: « ... وله شعر في نهاية الحسن ... » ثم أنى بشو اهد منه ، وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان ـ في ترجمته ـ : « وله ديوان شعر كبير ، وإذا وصف الطيف أجاد فيه ، وقد استعمله في كثير من المواضع » وقال ياقرت الحموي في معجم الأدباء ـ في ترجمته ـ : « له ديوان شعره ، وذكره عشرة آلاف بيت » وأشار السيوطي في بغيه الوعاة إلى ديوان شعره ، وذكره أيضاً صاحب أمل الآمل ( ج ٢ ص ١٨٨ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٥ هفقال : « ... وله ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت إختاره من شعره » ، ثم قال : ( ص ١٨٥ ) : « ... وقد رأيت نسخة من ديوان شعره قرىء عليه وعليه خطه ، فكتبته بخطي في نحو عشرة أيام ، وهو أقل من عشرة آلاف بيت ، وكأنه منتخب ديوانه » ، وذكره أيضاً الشريف الياني في كتابه ( نسمة السحر ) و خطوط ـ وجاء بشواهد من شعره .

وقد طبع الديوان في ثلاثة أجزاء بمصر سنة ١٣٧٦ه، وحققه وعلق عليه الاستاذ رشيد الصفار وقدم له مقدمة قيمة مسبوقة بمقدمة العلامة الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي ومقدمة الاستاذ المحقق الدكتور مصطفى جواد، يتضمن الديوان قرابة أربعة عشر الف بيت، وقد حققه الصفار على نسخ عديدة من الديوان أهمها النسخة المنقولة عن نسخة عليها صورة خط الشريف المرتضى باجازة =

والمروي، وفي ( المعالم ) : ان ( الريامية في الفقه » أثبتها الشيخ ، والسروي ، وفي ( المعالم ) : ان ( الريامية في الفقه » (٢) المسائل السلارية أثبتها في ( المعالم ) ووجدتها في مسائل السيد (٣) وهي أجوبة سؤالات الشيخ الفقيه سلار بن عبد العزيز الديلمي ، وهي غير الديلمية ، المسائل الرسية وهي أجوبة مسائل السيد الفاضل أبي الحسن المحسن بن محمد بن الرسية وهي أجوبة مسائل السيد الفاضل أبي الحسن المحسن بن محمد بن

## = روايتها لمن قرأها عليه ، وهذه صورة الإجازة :

« قرأ على الفقيه أبو الفرج يعتموب بن إبراهيم الببهةي ـ أدام الله تعالى توفيقه ـ قطعة كبيرة من ديوان شعري ، وأجزت له رواية جميعه عني ، فليروه كيف شاء ، وكتب علي بن الحسين بن موسى الموسوي بخطه في ذي القعدة من سنة ثلاث وأربعائة » .

(۱) راجع: معالم العلماء لابن شهرا شوب (ص ۷۰) واكن المذكور في فهرست كتب السيد المرتضى: « المسائل الفارقية وهي مائة »، وقد ذكرها شيخنا الطهراني في الذريعة (ج ٥ ص ٢٣٨) وقال: «هي ست وستون مسألة إقتصر في أجوبتها على الفتوى لأن السائل قال: (نؤثر نحن \_ أطال الله بقاء سيدنا الشريف أن نرى خط الشريف لنعتمده ونعول عليه ، وما نلتمس الفتوى بغير دليل) فأجابهم على ماطلبوه ، فيما يقرب من ثلاثمائة بيت ، كتابة نسخة الرضوية في سنة فأجابهم على ماطلبوه ، فيما يقرب من ثلاثمائة بيت ، كتابة نسخة الرضوية في سنة

(۲) راجــع : الفهرست للشيخ الطوسي (ص ١٠٠) ومعالم العلماء لابن شهرا شوب (ص ۷۰) .

(٣) راجع : معالم العلماء ( ص ٧٠ ) ، وذكرها شيخنا الطهراني في الذريعة ( ج ٥ ص ٢٢٣ ) وقال : « توجد نسخة منها في ثلاثين ورقة في الخزانة الرضوية ضمن مجموعة كنابتها سنة ٦٧٦ ه » .

الناصر الحسيني الرسي ، ثمان وعشرون مسألة (١) وهي موجودة عندنا ، وأثبتها ابن ادريس وغيره والنقل عنها في كتب الفقه كثير ، المسائل الرازية اثبتها في (المعالم) وقال : « انها أربع عشرة مسألة» (٢) وهي عندنا خمس عشرة

(۱) ذكر هذه المسائل الرسية شيخنا الإمام الطهراني - أدام الله وجوده - في الذريعة (ج ٥ ص ٢٢١) فقال: « جوابات المسائل الرسية الاولى ، للسيد الشريف أبي الشريف المرتفى ، وهي ثمان وعشرون مسألة وردت اليه من السيد الشريف أبي الحسين المحسن بن محمد بن الناصر الحسيني الرسي ، قال ابن إدريس في رسالة المضايقة : (كان هذا السيد مدققاً عالماً فقيها ، حاذقاً ملزماً خصمه ، محتجاً عليه عا لايكاد يتفصى منه إلا من كان في درجة السيد المرتضى ) وقال السيد في أول هذه الجوابات: أما بعد فاني و قفت على المسائل التي ضمنها الشريف \_ أدام الله عزه حدا كتابه، وسررت \_ شهد الله \_ بمادلتني عليه هذه المسائل بحسن تدبر ، وجودة تبحر و أنس عواطن هذه العلوم » .

ثم ذكرشيخناالطهراني (ص٢٢٧): «جوابات الرسية الثانية للسيد الشريف المرتضى. وهي خمس مسائل من مسائل الصلة ، وردت من الشريف المحسن المذكور ثانياً تقرب جواباتها من مائة وخمسين بيتاً ، توجد ضمن مجموعة عتيقة من مسائل السيد المرتضى بالكاظمية من موقوقة بيت آل الشيخ أسد الله ، وقد استنسخت الأولى والثانية عنها مخطى ».

(٢) راجع: معالم العلماء (ص ٧٠) وهذه المسائل الرازية ذكرها شيخنا الإمام الطهراني في الذريعة (ج ٥ ص ٢٢١) برقم ١٠٥٥) فقال: «حوابات المسائل الرازية الواردة من بلدة (ري) وهي خمس عشرة مسألة للسيد الشريف المرتضى علم الهدى المتوفى سنة ٤٣٦ ه، أول مسائلها عن الفقاع، ثم عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهل يحسن الكتابة أم لا، ثم عن تفضيل الأنبياء على الملائكة، ثم عن عالم الذر، ثم عن البلاء، ثم عن نية المؤمن خير من عمله، ثم عن الآبات =

مسألة ، المسائل الصيداوية (١).

ذكرها في ( المعالم ) ، المسائل التبانية . ثلاث مسائل سأل عنها السلطان . كذا قاله النجاشي. . (٢) المسائل المصرية الأولى . خمس مسائل ، وهي المصريات الثانية . سمع مسائل ، وهي المصريات الثانية . سمع مسائل ، وهي المحريات الثانية . سمع مسائل ، وهي المحالف ظاهرها للعصمة ، ثم عن الرجعة ، ثم عن طريق المعرفة ، وسائر المسائل محتصرات ، مجموعها يقرب من أربعائة بيت ، رأيتها ضمن مجموعة من مسائل السيد المرتضى بالكاظمية واستنسختها ، ونسخة منها في الحزانة الرضوية ، وأخرى في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء في النجف الأشرف ».

(١) ذكرها الشيخ الطوسي في ( الفهرست : ص ١٠٠ ) وابن شهرا شوب في ( معالم العلماء ( ص ٧٠ ) وفى باب الكنى ايضاً ( ص ١٣٤ ) وقال : إنها لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ( أوهبة الله ) الطر ابلسي ، وهو تلميذ السيد المرتضى .

(٢) راجع: رجال النجاشي: ص ٢٠٧ طبع إيران. وذكر هـذه المسائل الثلاث ألفها - أيضا - ابن شهرا شوب في (معالم العلماء: ص ٧٠) وهذه المسائل الثلاث ألفها السيد المرتضى - رحمه الله - لأبي عبد الله بن التبان المتكلم المتوفى سنمة ٤١٩ - على ماذكره ابن الجوزي في المنتظم في وفيات هذه السنة ( ج ٨ ص ٣٨) طبع حيدر آباد دكن سنة ١٣٥٩ هـ وجاء ذكرها في ص ٥ من (الانتصار) - عند ذكر حجية إجماع الامامية - فقال: « ... وقد بينا صحة هذه الطريقة في مواضع من كتبنا ، وخاصة في جواب مسائل أبي عبد الله ابن التبان - رحمه الله - وفي جواب مسائل أمل الموصل الفقهية الواردة في سنة عشرين وأربعائة » ،

وهـذه التباينات غـير التباينات التي ذكرهـا شيخنـا الامام الطهـرابي في (الذريعة: ٥ / ٢١٧) برقم ١٠٣٣ فقال: « ... جوابات المسائل التباينات التي سألها الشيخ أبو عبـد الله محمد بن عبـد الملك التبان ، للسّيد الشريف المرتضى عـلم الهـدى ، أولها: ( بحمد الله نستفتح كل قول ) رتب المسائل على عشرة فصول ، =

المسائل الرملية (١) المسائل الحلبية الأولى \_ ثلاث مسائل \_ الحلبية الثانية \_

= ويقرب الموجود من الجوابات من ثلاثة آلاف بيت ، مع أن في أثناء الفصول بياضات في الناء النه الكاظمي بالكاظمية بياضات في الناء التي رأيتها في موقوفة آل الشيخ أسد الله الكاظمي بالكاظمية واستنسخت عنها. ويظهر من فهرس الرضوية أن في مكنبتها نسخة أخرى ، ولعلها تامة » .

وهذهالتباينات ـ الأخيرة ـ هي التي ذكرها سيدنا ـ قدسسره ـ في (الأصل) ـ آنفا ٠٠٠ ـ وسماها : كتاب المنع من العمل بأخبار الآحاد ، وقال : (تعرف بالمسائل التبانية) . وذكرت ـ أيضاً ـ في (فهرست) كتب السيد المرتضى ،وقال : «هي عشر » .

(۱) المسائل الرملية أو الرمليات ، ذكرها النجاشي في (رجاله : ص ٢٠٧) وابن شهرا شوب في (معالم العلماء : ص ٧٠) ، وقد وردت من (الرملة) للسيد المرتضى، فأجاب عنها، وأحال لليها السيد نفسه في جو اب المسألة الرابعة من الرسيات الأولى ، والمسائل السبع هي : (الأولى) في الصنعة والصانع و (الثانية) في الجوهر و (الثالث) في السهو معالعصمة، و (الرابعة) في الإنسان ، و (لحامسة) في المتواترين، و (السادسة) في رؤية الهلال ، و (السابعة) في الطلاق وأما المسائل المصرية و (السادسة) في رؤية الهلال ، و (السابعة) في الطلاق وأما المسائل المصرية في (الفهرست : ص ١٠٠) والاولى منها ـ التي قيدها الشيخ بالقديمة وهي في (الفهرست : ص ١٠٠) والاولى منها ـ التي قيدها الشيخ بالقديمة وهي في (الأولى) العدوم التي تحصل للعاقل عند إدراك المدركات ، هل الطريق اليها الإدراك أو مجريان العادة؟ (الثانية) طريق العلم بان للنار أفعال لا يمكن أن يكون طريقاً بان النار فاعلة أم لا (الثالثة) جميع الدلائل يدل من حيث يستند الى علوم ضرورية أو أنالدلائل على ضربين (الرابعة) هل بجوز أن تقع الأفعال لأجل الدواعي وتمتع لأجل الصوارف ولا يعلم الفاعل بنفس الدواعي والصوارف (الخامسة) في كيفية مضادة = الصوارف ولا يعلم الفاعل بنفس الدواعي والصوارف (الخامسة) في كيفية مضادة =

وهي أيضا ثلاث مسائل ـ الحلبية الثالثة ـ ثلاث وثلاثون مسألة ـ الطرابلسيات (١) وهي أربع : الأولى ـ سبع عشرة مسألة ، الثانية ـ اثنتا عشرة مسألة ، الثالثة ـ ثلاث وعشرون . وعندنا الثانية والثالثة ، وهي أجوبة المسائل الواردة من الشيخ أبي الفضل إبراهـم بن الحسن الأباني (٢) ـ رحمه الله ـ وكلها في الكلام ،

= السواد للبياض .

ذكر ذلك شيخنا الحجـة الطهراني ـ أدام الله وجوده ـ في الذريعة ( ج ٥ ص ٢٣٤ ) .

(۱) المسائل الطرابلسيات ، ذكر (الأولى) منها السيد المرتضى ـ نفسه ـ في جواب المسألة الأخيرة من المسائل الطرابلسية الثانية ، و (الثانية) وردت من الشيخ إبراهيم بعد الأولى ، وهي اثنتاعشرة مسألة ، تسعة منها في مسائل الإمامة ، والعاشرة في وجه إعجاز القرآن ، والحادية عشرة في كيفية مسخ الممسوخ ، والثانية عشرة في نطق النمل ، تقرب هـذه المسائل من ثما عائة بيت ، كما ذكره شيخنا الامام الطهر افي في الذريعة (ج٥ ص ٢٢٦) ، وأما الطرابلسية (الثالثة) فقد وردت بعد الثانية في شعبان سنـة ٢٧٤ ه ، وهي ثلاث وعشرون مسألة ، تقرب من الف وخمسائة بيت ، والمسألة الأولى من هذه الثالثة في نفي كونه تعالى مدركا (بالفتح) وأما الطرابلسية (الرابعة) فقد ذكرها صاحب (كشف الحجب) وقال : إنها وأما الطرابلسية (الرابعة) فقد ذكرها صاحب (كشف الحجب) وقال : إنها خمس وعشرون مسألة ، واحر الحم الذريعة (ج٥ ص ٢٧٦) وقد حاء في فهرست كتب السيد المرتضى ـ الذي كتب في عصره ـ ذكر الطرابلسية الأولى وأنها سبع عشرة مسألة ، والطرابلسية الثالثة وأنها عشر مسائل ، والطرابلسية الثالثة وأنها عشر وعشرون مسألة ، واحر المسبة الثانيـة وأنها عشر مسائل ، والطرابلسية الثالثة وأنها عشر وعشرون مسألة .

(٢) أباني: نسبة الى أبان ـ بفتح أوله وتخفيف ثانية والف ونون ـ مدينة صغيرة بكرمان من ناحية الروذان، قاله الحموي في (معجم البلدان) بمادة (أبان)

الموصليات (١) وهي ثلاث: الاولى ـ ثلاث مسائل في الاعتماد والوعيد والقياس ، الثانية ـ وهيمأة مسألة وعشر ، كلها في الفقه ، الثالثة ـ تسع

(۱) المسائل الموصليات ، ذكر (الأولى) منها ـ فقط ـ النجاشي (ص٢٠٧) وكذلك جاءت في فهرست كتب السيد المرتضى،وذكرها ـ ثلاثتها ـ الشيخ الطوسي في ( الفهرست : ص ٩٩ ) وابن شهرا شوب في ( معالم العلماء : ص ٩٩ ) .

وأما (الثانية) فهي تسع مسائل في الفقه: (المسألة الأولى) المذي والوذي (الثانية) أكثر النفاس (الثالثة) السجود على المنسوج (الرابعة) الشفعة بين أزيد من إثنين (الخامسة) الربا ببن الولد والأب والزوجين والمسلم والكافر (السادسة) أقرب الأجلين في العدة (السابعة) أقل الحمل (الثامنة) المطلقة في المرض (التاسعة) إرث المكاتب، في ثلاثمائة بيت، وكتابة نسخة الرضوية سنة ٢٧٦ه، كما في فهرسها.

وأما الموصليات الثالثة ، فهي خمسائة بيت كما في النسخة الرضوية المكتوبة سنة ٢٧٦ ه ، كما ذكر في فهرسها ، ومسائلها تسع ومائة مسألة فقهية على ترتيب كتب الفقه : (أولها) مسألة غسل البدين من المرفقين ، وقد وردت في ربيع الأول سنة ٤٢٠ ه و ذكر ها السيد المرتضى في مقدمة كتابه الانتصار (ص ) ، إقتصر في الاستدلال على فتواه على الإجماع ، وقدم مقدمة في بيان وجه حجيته ، قال في أوائله : ﴿ قدمت مقدمة يعرف بها الطريق الموصل الى العلم بحميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها والتمسك بها ، فمن أبى عن هذه الطريق عسف وخبط ، و فارق قوله من المذهب » ثم بين أن طريق الأحسكام ليس خبر الواحد ولا القياس ، إلى ان قال : ﴿ وهاهنا طريق آخر يتوصل به إلى الحق . . . وهو إجماع الفرقة التي قد علمنا أن قول الإمام داخل في أقوالها ، وبسط الكلام في الإجماع الدخولي ، ودفع الاعتراض عنه ، ثم شرع في الأجوبة ، راجع في ذلك الذريعة (ج و ص ٢٣٥) .

مسائل في الفقه ، أثبتهاالشيخ ، وهي موجودة عندنا .

وله \_ قدس سره \_ مسائل كثيرة متفرقة \_ في التفسير والحديث والفقه والكلام وأصول الفقه \_ مالو جمعت لكانت كتاباً كبيراً .

وعدة كتبه \_ بجمعنا هذا \_ تنيف على الستين ، ولعلها تبلغ الثمانين (١) كما هو المعهود من عدده وإعداده \_ قدس الله روحه \_

علي بن حمزة بن بهمن بن فيروز الأسدي ، مولاهم الكوفي المعروف بالكسائي . كذا في الطبقات (٢). وفي ( تاريخ ابن خلكان ) : ( ... أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عـثمان بن فيروز الاسدى

(۱) وذكر النجاشي في : (رجاله) والخونساري في (روضات الجنات) وجامع فهرست كتب السيد المرتضى،وغيرهم من أرباب المعاجم الرجالية مصنفات أخرى للسيد المرتضى ـ رحمه الله ـ لم يذكرها سيدنا في الأصل، فراجعها .

(۲) الذي جاء في طبقات القراء لشمس الدين الجزري المتوفى سنة ١٣٥٨ ( ج ١ ص ٥٥٥) طبع مصر سنة ١٣٥١ ، في اسمه ونسبه: لا علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ، مولاهم من أولاد الفرس من سواد العراق السجستاني أبو الحسن الكسائي ، الإمام الذي انتهت اليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات » ، والذي جاء في طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي المتوفى سنة ١٣٧٩ ه : « هو أبو الحسن علي المتوفى سنة ١٣٧٩ ه : « هو أبو الحسن علي ابن حمزة الكسائي ، مولى بني أسد من أهل باحمشا ، دخل الكوفة وهو غلام » وباحمشا - كما يقول الحموي في معجم البلدان ـ : بسكون الميم ، قرية بين أوانا والخطيرة ، كانت بها وقعة للمطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي أيام الرشيد ، والذي جاء في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي المتوفى والذي جاء في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة الجلال الدين السيوطي المتوفى المتوفى الذي بالكوفيين في النحو الكوفيين في النحو الكوفيين في النحو الكوفيين في النحو الكوفيين في النحو

الولاء ، الكوفى المعروف بالكسائي ، أحمد القراء السبعة ، كان إماماً في النحو واللغة والقرآن ولم يكن له في الشعر يد حتى قبل : ليس في علماء العربية أجهل بالشعر من الكسائي ، انتهى .

أخذ القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات وجال اليه وهو ملتف بكساء فقال حمزة: من يقرأ ؟ فقيل: الكسائي ، فبقي علماً له . وقيل: بل أحرم في كساء ، فنسب اليه ، وقيل: غير ذلك . وقرأ النحو على معاذ ، وهو معاذ بن مسلم الهراء ويقال: له الفراء أحسد رجال الحديث من أصحاب الصادق \_ عليه السلام \_ ثم على الحليل ، ثم خرج الى بوادي العسرب الحجاز ونجد ، وتهامة \_ وكتب عن العرب شيئاً كثيراً، وكان يؤدب الأمين ابن هارون الرشيد ، توفي سنة تسع وثمانين ومائة بالري \_ وقد كان صحب

=واللغة » وروى الوزير أبوالحسن القفطي المتوفى سنة ٦٢٤ في إنباه الرواة ( ج ٢ ص ٢٥٧ ) طبع مصر سنة ١٣٧١ هـ ، عن أبي بكر الصولي أنه : «علي بن حمزة ابن عبد الله بن بهمن بن فيروز ، مولى بني أسد ».

كانالكسائي قددخل الكو فةوهو غلام، وكان يعلم بهاالرشيد ثم الأمين من بعده وكان قد قرأ على حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات المتوفى سنة ١٥٦ه فاقرأ زماناً بقراءة حمزة ، ثم اختار لنفسه قراءة فاقرأ الناس بهاوقرأ عليه بها خلق كثير ببغداد وبالرقة وغيرها من البلاد وحفظت عنه ، كان قد خرج الى البصرة فلقي الخليل ابن أحمد وجلس في حلقته ، فقال له رجل من الأعراب : تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجئت الى البصرة ، فقال للخليل : من أين أخذت علمك هذا؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة ، فخرج ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ماحفظ ، فلم يكن له هم غير البصرة والخليل ، فوجد الخليل قد مات ، وقد جلس موضعه يونس النحوي فمرت بينهم مسائل أقر له يونس فيها موضعه وصدره .

الرشيد \_.وقد توفي في ذلك اليوم محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنبي (١) فقال الرشيد : دفنا الفقه والعربية بالري . وقيل: مات بطوس سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين وماية . وقيل : سنة ماية وتسع وتسعين ، والله أعلم . على بن حنظلة:

( في الاختصاص ): ١ أحمد بن عمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن على بن النعان عن عبد الله بن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : دخلت \_ أنا وعلى بن حنظلة \_ على أبي عبد الله \_ عليـه السلام \_ فسأله على بن حنظلة عن مسألة ، فأجابه فيها ، فقال له على : فان كان كذا كان كذا ، فأجاب بوجه آخر ، فقال له: وان كان كذا كان كذا ، فأجابه بوجه آخر ، حتى أجابه فيها بأربعة وجوه . فالتفت إلي على بن حنظلة فقال : يا أبا محمد ، قد أحكمناها ، فسمعه أبو عبد الله \_ عليه السلام ـ فقال : لاتقل هكذا ، يا أبا الحسن ، فانك رجل ورع ، إن

= وجمع الرشيد بينه وبين سيبويه البصري ، فخطأه الكسائي وغلاماه ـ الفراء وعلى بن المبارك ـ فأمراارشيد بصرفسيبويه ، ووصله بعشرة الآف درهم ، فلم يدخل البصرة ، واستحى مما وقع عليه ومضى الى ( فارس ) فهات بها ( انظر القصة في طبقات النحويين و اللغويين للزبيدي ص٦٩ طبع مصرسنة ١٣٧٣ ه في ترجمة سيبويه ) :

وذكر له الجزري في (طبقات القراء) مصنفات عديدة ، واستعرض جماعة ممن أحذ القراءة عنه كالامام أحمد بن حنبل ، وبحبي بن معين ، وقال : « مارأيت بعيبي هاتين أصدق لهجة من الكسائي» وكان الكسائي شيعياً كما عليه عامة المؤرخين.

(١) وقد رثاهما الشاغر اليزدى كما في كتب التراجم ـ بقوله:

وأفزعني موت الكسائي بعده فكادت بي الأرضالفضاء تميد فها لها في العالمين نديد

أسيت على قاضي القضاة محمد فأذريت دمعي والفواد عميد ها علمانا أوديا ونخسرما

من الأشياء أشياء ضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لها إلا وقت واحد حين تزول الشمس ، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة ، وهذا منها ، والله إن له عندي سبعين وجها ، (١)

(۱) روى هذا الحديث: الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في الاختصاص (ص٢٨٧) طبع إيران سنة ١٣٧٩ ورواه أيضاً المحلسي ـ رحمه الله ـ في البحار (ج١ص١٣١) طبع إيران القديم، وقال في بيان معنى قوله ـ عليه السلام ـ : «منها وقت الجمعة ليس لها إلا وقت واحد ... » الخ : « لعل ذكر وقت الجمعة على سبيل التمثيل، والغرض بيان أنه لاينبغي مقايسة بعض الأمور ببعض في الحكم . فكثيراً ما يختلف الحكم في الموارد الخاصة ، وقد يكون في شيء واحد سبعون حكماً بحسب الفروض المختلفة » .

وذكر هذا الحديث بالسند المذكور محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) طبع ايران سنة ١٢٨٥ ه الهاب التاسع في أن الأثمة ـ عليهم السلام ـ يتكلمون على سبعين وجها كلها المخرج ويفتون بذلك ـ .

وعلى بن حنظلة \_ هذا \_ ذكر هالشيخ الطوسي في (رجاله) تارة من أصحاب الباقر \_ عليه السلام \_ (ص ١٣١ برقم ٦٤) قائدلا «عمر يكنى أبا صخر ، وعلي إبنا حنظلة كوفيان عجليان ، وتارة أخرى في باب أصحاب الصادق \_ عليه السلام (ص ٢٤١ برقم ٢٩٦) قائلا : «علي بن حنظلة العجلي الكوفي ، وله روايات في مهذيب الشيخ والاستبصار ، وذكر المولى الأردبيلي في جامع الرواة (ج١ ص٧٧٥) رواية كل من علي بن رثاب ، وموسى بن بكير، وعبدالله بن بكير ، ومحمد بن مروان العجلي ، ومعلى بن عثمان ، عنه ، ورواية الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عنه ورواية خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عنه ، وفي قول الصادق \_ عليه السلام \_ في الرواية المذكورة : « فانك رجل ورع » تعديل له من الإمام \_ عليه السلام \_ غير العدل لا يكون ورعاً ، ويدل على ذلك قبول الأصحاب لروايته واعمادهم عليها .

علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي (١)

بفتح الراء والباء \_ نسبة إلى ربيعة أخذ عن السبرافي والفارسي . وكان من أثمة النحو ، وله فيه مصنفات منها \_ كتاب شرح الايضاح . مات سنة عشرين وأربعائة .

علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي.

روى عن على بن الحسن بن فضال جميع كتبه ، وروى اكثر الأصول وروى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون . ومات بيغداد سنة عان وأربعين وثلاثمائة ، وقد ناهز مائة سنة ، ودفن فى مشهد أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ .

ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم (ع) (٢).

(۱) على بن عيسى بن الفرج بن صالح ، أبو الحسن الربعي النحوى ، أحد أثمة النحويين وحداقهم الجديدي النظر ، الدقيقي الفهم والقياس ، كان بغدادي المنزل ، شيرازي الأصل ، درس ببغداد على أبي سعيد السيرافي ، وخرج الى شيراز فدرس بها على أبي علي الفارسي مدة طويلة ، ثم عاد الى بغداد فلم يزل مقيابها إلى آخر عمره ، وكانت مدة دراسته على أبي علي الفارسي عشرين سنة أو عشر سنين علىما ذكره السيوطي في بغية الوعاة ققال ابو علي مابقي له شي عمتاج أن يسأل عنه، قال التنوخي : سمعت من أبي زيد \_ وكان ابن أخت أبي علي الفارسي النحوي \_ يقول : قولوا لعلي البغدادي : لو سرت من الشرق الى يقول : قولوا لعلي البغدادي : لو سرت من الشرق الى الغرب لم تجد أنحى منك ، وله تصانيف عديدة ذكرها السيوطي في بغية الوعاة (ص ١٩٤٤) وياقوت الحموي في ترجمته ، والزبيدي في طبقات النحويين (ج ٢ الغرم سنة ٢٩٤) وغير هؤلاء ، كان مولده سنة ٣٤٨ ، ومات في ليلة السبت لعشر بقين من المحرم سنة ٤٢٠ ه ، و ترجم له في اكثر المعاجم الرجالية .

(۲) راجے (ص ۶۸۰ برقم ۲۲) فقال : ۱ روی عن علی بن الحسن =

وفي رجال النجاشي \_ في ترجمة أحمد بن عبدون \_ : ( وكان قد لتي علي بن محمد بن الزبير القرشي ، وكان علو ً في الوقت » (١) وبحتمل عود الضمير الى ابن الزبير \_ كما مر هناك \_ (٢) واستظهره سبط الشهيد في (شرح الاستبصار ) (٣) وشيخنا في ( التعليقة ) (٤) ،

(١) راجع : رجال النجاشي ( ص ٦٨ ) طبع إبران .

(٢) مر ذلك في ( ج٢ص١٢) في ترجمة أحمد بن عبدالواحد البزاز ، فراجعه.

(٣) شرح الاستبصار المسمى (إستقصار الاعتبار) هو للشيخ أبي جعفر محمد ابن أبي منصور الحسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني العاملي المولود سنة ٩٠٨ والمتوفى بمكة سنة ١٠٣٠ ه، وهو كبير، خرج منه ثلاث مجلدات: في الطهارة والصلاة، والنكاح، والمتاجر، الى آخر القضاء، بدأ فيه بمقدمة فيها اثنتا عشرة فائدة رجالية، وبعد المقدمة أخذ في شرح الأحاديث، فيذكر الحديث، ويتكلم أولا فيا يتعلق بسنده من أحوال رجاله تحت عنوان (السند) ثم بعد الفراغ من السند يشرع في بيان مداليل ألفاظ الحديث وما يستنبط منها من الأحكام تحت عنوان (المتن) شرع فيه وكتب عدة من أجزائه في كربلا كما يظهر من آخر الجزء الأول منه المنتهى إلى آخر التيمم، فقد كتب في آخره أنه فرغ منه بكربلاء يوم الحميس السابع عشر من جمادى الأولى سنة ١٠٠٥ه، توجد نسخة في مكتبات النجف الأشرف، وكربلاء (راجع كتاب الذريمة لشيخنا الإمام الطهراني (ج٢ص٣٠).

(٤) المراد بشيخه: هوالوحيد البهبهاني ذكره في تعليقته على رجال اسرزا =

<sup>=</sup> ابن فضال جميع كتبه ، وروى اكثر الأصول ، روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا عنه أحمد بن عبدون ، ومات ببغداد سنة ٣٤٨ هـ ، وقد ناهز مائة سنة ، ودفن في مشهد أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ، ، وكذلك أرخ النجاشي في ( رجاله: ص ٩ ) \_ . في ترجمة أبان بن تغلب ـ وفاته سنة ٣٤٨ هـ .

وحكم العلاء ما الحركي والشهيد الثاني وغيرهم على خبر عبيد بن زرارة في تحديد الرضاع بالعدد ما بأنه موثق (١) وقد أورده الشيخ عن على بن الحسن بن فضال (٢) وفي الطريق اليه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير . وهذا يقتضى الحسن أو التوثيق .

وضعف السيد في ( النقد ) هذا الطريق باعتباره (٣) وهو ضعيف = عمد الاسترابادي في ترجمته لعلي بن محمد بن زبير القرشي، راجع ( ص ٢٣٨ ) في التعليقة .

(١) راجع: مختلف الشيعة للعلامة الحلي - رحمه الله - المطلب الأول في الرضاع ، من الفصل الأول من فصول كتاب النكاح (ص٧٠) فاته جعل الرواية الني يرويها عبيد بن زرارة عن الصادق - عليه السلام - تارة صحيحة وتارة موثقة ، وراجع: أيضاً جامع المقاصد للمحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ، المبحث الأول من مباحث المطلب الثاني في شرائط حصول الرضاع من كتاب النكاح ، فانه جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة عن الصادق - عليه السلام - في تحديد الرضاع بالعدد تارة صحيحة وأخرى موثقة ، وفي طريقها علي بن محمد بن الزبيم القرشي ، وراجع - أيضاً - مسألة تحديد الرضاع بالعسدد من كتاب النكاح من الروضة شرح اللمعة للشهيسد الثاني - رحمه الله - ( ج ٢ ص ٨٢) طبع بيروت الروضة شرح الذمة جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة صحيحة وفي طريقها علي بن محمد بن الزبير القرشي .

(۲) راجع: كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ كتاب النكاح، باب مايحرم من النكاح من الرضاع الحديث ال ( ۱۲۹۹ ) ـ فقد رواه عن علي بن الحسن بن فضال في ( ج ٧ ص ٣١٣ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ هـ الحسن بن فضال في ( ج ٧ ص ٣١٣ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ هـ (٣) راجع: خاتمة نقد الرجال للسيد المصطفى التفريشي في الفائدة الرابعة عند ذكره طرق روايات الشيخ الطوسي في كتابيه المتهذيب والاستبصار (ص ١٨٥) طبع إيران،

فان كثرة روايته ورواية التلعكبري عنه وإكثار أحمد بن عبدون والشيخ بواسطته مع سلامة مذهبه ، وما مضى عن العلامة وغيره ـ يقتضي حسن حاله وقبول روايته والرواية عنه بطريق الاجازة للكتب ، اذ لم ينقل له كتاب يروى عنه .

## عمار بن موسى الساباظي

أبو الفضل . وقيل : أبو اليقظان ، مولى ، كوفي الأصل ، مدائني السكنى ، من الطبقة الرابعة ، كثير الرواية ، له كتاب كبير ، روى عن الصادق والكاظم ـ عليها السلام ـ وبقي إلى أيام الرضا ـ عليه السلام ـ كما يستفاد من رواية الحسن بن صدقة المروية في ( التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين ) (١) ،

عنده : أحمد بن ثعلبة ، وثعلبة بن ميمون ، والحسن بن صدقة ، والحسن بن علمان ، وحماد بن علمان ، والحكم بن مسكين ، وحماد بن علمان ، وعمد الله بن مسكان ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن عمرو بن أبي المقدام ومحمد بن مسلم ، ومرازم ، ومروان بن مسلم ، ومسعدة بن صدقة ، ومصدق

(۱) ونص الرواية \_ كما في ( ج٧ص١١ برقم ٥٠٥) طبع النجف الأشرف هكذا: ((عنه ، عن السندي بن الربيع ، قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا \_ عليه السلام \_ قال قلت له : جعلت فداك ، إني أدخل المعادن ، وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم ، قال : لابأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، وأصير الغلة وضحا ، واصير الوضح غلة ، فال : إذا كان فيها دنانير في لا بأس ، قال : فحكيت ذلك لعار بن موسى الساباطي ، قال : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عار : قال لي أبو عبد الله \_ عليه السلام \_ تكون مع الذي ينقص ».

ابن صدقة ومعاذ بن مسلم ، وهشام بن سالم (١) والرواية عنه مصدق ، واختلف فيه أصحابنا : فقال المفيد ـ رحمه الله ـ في ( الهلالية ) : انه أحد الرؤساء الأعدلام والفقهاء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لامطعن عليهم ولا طريق الى ذمهم (٢) ، وقال النحاشي :

(۱) ذكرهؤلاء الراوينعنعمار بن موسى الساباطي وغيرهم المولى الأردبيلي في جامع الرواة (ج ۱ ص ۲۱۳) طبع إبران ، وذكر أيضاً: أن لعار روايات عديدة في الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ، في مواضم متفرقة ، فراجعه .

(٢) راجع: الرسالة الهلالية (المخطوطة) التي ألفها الشيخ المفيد \_ رحمه الله \_ في الرد على من يقول: بأن شهر رمضان ثلاثون يوماً وانه لاينقص، فقد قال في الفصل السابع منها مانصه: ﴿ وأما رواة الحديث بان شهر رمضان شهر من الشهور يكون تسعمة وعشرين يوماً ويكون ثلاثمين يوماً ، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي ـ عليها السلام ـ وأبي عبد الله جعفر بن محمد ـ عليها السلام ـ وأبي الحسن موسى بن جعفر ، و أبي الحسن على بن موسى ، و أبي جعفر محمد بن علي ، و أبي الحسن على بن محمد ، و أبي محمد الحسن بن على بن محمد \_ عليهم السلام \_ والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا وأحكام الدين ، لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة ، وكلهم أجمعوا \_ نقلا وعملا \_ على أن شهر رمضان يكون تسعة وعشرين بوماً، نقلوا ذلك عن أثمة الهدى \_ عليهم السلام \_ وعرفوه في عقيدتهم ، واعتمدوه في ديانتهم ، وقد فصلت أحاديثهم في كتابي المعروف بمصابيح النور في علامات أوائلالشهور ، وأنا أثبت من ذلك ما يدل على تفصيلها ، ثم ذكر جملة من الروايات فيما ذهب اليه في المسألة مروية عن بعض الأعلام الذين ذكرهم ، وعد منها رواية مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله \_ عليه السلام \_

« عمار بن موسى الساباطى وأخواه: قيس، وصباح رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليها السلام وكانوا ثقات في الرواية ٤٠٠٠.

وظاهرها انه ـ مع التوثيق ـ صحبح المذهب . ويشهد له مادواه الكشي:

« عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم
عن عبد الرحمان بن حاد الكوفي عن سروك (٢) وفي سند آخر ـ : « عن
مروك بن عبيد عن رجل عن الكاظم ـ عليه السلام ـ قال : إني استوهبت
عمار الساباطي من ربي فوهبه لي » (٣) وفي الطريقين جهالة (٤).

و وعن عمار : إنه سأل أبا عبدالله \_ عليه السلام \_ أن يخبره باسم الله الأعظم ، فقال له : إنك لاتقوى على ذلك ، فلما ألح عليه ، وضع يده على الأرض فرأى البيت بدور به ، وأخذه من ذلك أمر عظيم كاد

<sup>(</sup>١) راجع : رجال النجاشي ( ص ٢٢٣ ) طبع إيران .

<sup>(</sup>٢) هذا السند تجده في رجال الكشى ( ص ٣٤٧ ) ، برقم ٢٧٠ ) طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٣) هذا السند تجده في رجال الكشي (ص ٤٢٥ ، برقم ٣٦٣) ومبدأه هكذا : « محمد بن قولويه ، قال حدثني سعد بن عبد الله القمي ،عن عبد الرحمان ابن حماد الكوفي عن مروك بن عبيد ... » .

<sup>(</sup>٤) لعل الجهالة في الطريقين المذكورين جاءت من قبل عبد الرحمان بن حاد الكوفى ، فانه لم بذكر في كتب الرجال ولم مرف عقيدته ، فهو مجهول في اصطلاح أرباب الدراية ، او لأن روايته فيها اختلال واضطراب لأنه تارة يروي الرواية عن مروك عن أبي الحسن الأول عليه السلام وأخرى يرويها عن رجل عنه عن مروك عن أبي الحسن الرجل الذي يروي عنه ، ففي السند حين شد جهالة وهي عانم عن الاستدلال بها .

يهلك به ، (١).

وليس فيه مايقتضي المدح ، فضلا عن غيره .

وقال الكثي: و انه كان فطحباً » (٢) وروى عن جعفر بن محمد عن الحسن بن علي بن الخسن عن هشام بن سالم في حديث طويل ذكر فيه اختلاف الشيعة في أمر أبي الحسن ـ عليه السلام ـ بعد أبيه ، وقطع اكبرهم به ـ قال ـ : و وكل من دخل عليه قطع الاطائفة عمار واصحابه » (٣) وحكى الشيخ في ( التهذيب : في باب ببع الواحد بالاثنين ) و ... عن جماعة من أهل النقل : إنهم ضعفوا عمار الساباطي وذكروا أن ماينفر د بنقله لايممل عليه لأنه كان فطحباً » : (٤) وقال في وذكروا أن ماينفر د بنقله لايممل عليه لأنه كان فطحباً » : (١) وقال في المستبصار في باب السهو في صلاة المغرب ) « ... إنه ضعيف فاسد المستبصار في باب السهو في صلاة المغرب ) « ... إنه ضعيف فاسد المستبصار في باب السهو في صلاة المغرب ) واورده ابن داود في القسم الثاني من كتابه ، وذكر و انه كان فطحياً » (٢) وكذا العلامة ـ رحمه الله ـ الثاني من كتابه ، وذكر و انه كان فطحياً » (٢)

<sup>(</sup>١) هذا مضمون حديث مفصل ذكره الكشي في (رجاله : ص ٢١٨ ـ ٢١٩) برقم ١٣٠ طبع النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٢) المصدر الآنف الذكر.

<sup>(</sup>٣) تجدالحديث \_ بطوله \_ في رجال الكشي: ص ٢٣٩ طبع النجف الأشرف في ترجمة هشام بن سالم الجواليقي ، الا أنه قال : ١ حدثني أبو يحيى عن هشام بن سالم » بدل ١ على بن الحسين عن هشام بن سالم » بدل ١ على بن الحسين عن هشام بن سالم » .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك عقيب ذكره لروايات كثيرة تجرّوز بيم الواحد بالاثنين في طريقها عمار (ج٧ ص ١٠١ حديث رقم ٤٣٥) طبع النجف الاشرف.

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك بعد ذكره لحديث رقم (١٤١٣) من الجزء الأول ص ٣٧٢ طبغ النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٦) راجع : رجال أبي داو د ص ٤٨٧ رقم ٣٤٨ طبع طهران .

لكنه وثقه مع ذلك ، ثم قال : و والوجه عندي أن روايته مرجحة ، (١) والظاهر : إن قوله (مرجحة ) بالكسر على البناء للفاعل فيعودالى التضعيف ورعا ضعفه بعض المتأخرين بما وقع فى رواياته كثيراً من الخلل والتعقيد والتكرار الخارج عن قانون البلاغة مع إسناد القول الى الامام \_ عليه السلام \_ فيكون كذبا ، وفي الصحيح : و عن محمد بن مسلم قال قلت للصادق فيكون كذبا ، وفي الصحيح : و عن محمد بن مسلم قال قلت للصادق \_ عليه السلام \_ : إن عمار الساباطي يروي عنك رواية ، قال : وماهي قلت : قال السنة فريضة قال : أبن ينهب ؟ ليس هكذا حدثته » (٢)،

و إنما جعل هذا الحديث صحيحاً لأن الكليني رواه عن محمد بن يحيي ، وهو أبو جعفر العطار الأشعرى القمي الذي قال فيه النجاشي في (رجاله: ص ٢٧٣) طبع إبران: «شبخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الحديث له كتب... ، =

<sup>(</sup>١) راجع: رجال العلامة ـ الحلاصة ـ: القسم الثاني المخصوص بالضعفاء: ص ٢٤٣ برقم ٦ الباب الثاني عشر في الاحاد ، طبع النجف الاشرف ، قال ـ عن عمار و أخويه: قيس وصباح ـ: « وكانوا ثقات في الرواية ،

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الحديث الكليني \_ رحمه الله \_ في فروع الكافي \_ كتاب الصلاة باب مايقب ل من صلاة الساهي \_ (ج ٣ ص ٣٦٢) طبع إيران سنة ١٣٧٧ ه ، راوياً ل ه عن : (( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله \_ عليه السلام \_: إن عمار الساباطي روي عنك رواية ، قال : وماهي ؟ قلت : روى أن السنة فريضة ، فقال : أين يذهب ؟ ، أين يذهب ؟ ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها ولم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل علتها فريما رفع نصفها أو ربعها أوثلها أو خسها ، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ماذهب من المكتوبة »

وروى الكشي (عن محمد بن مسعود: إن عمار بن موسى في جماعة من الفطحية كعبد الله بن بكير وببي الحسن بن علي بن فضال هم فقهاء أصحابنا » (١). وقال الشيخ في (الفهرست): ((عمار بن موسى الساباطي، له كتاب كبير جيد معتمد وكان فطحياً » (٢) وفي (التهذيب) بعد حكاية

= وذكره الشيخ الطوسي في رجاله (ص ٤٩٥، رقم ٢٤) طبع النجف الأشرف فقال فيه: وعمد بن يحيى العطار، روى عنه الكليني، قمي كثير الرواية، ووثقه كل من العلامة وابن داود في رجاليها، والمجلسي في الوجيزة (ص ١٦٦) طبع إيران، والشهيد الثاني في دراية الحديث (ص ١٢٩) طبع النجف الأشرف، فانه قال: ( ... محمد بن يحيى مطلقاً مشترك بين جماعة، منهم محمد بن يحيى العطار القمى، ومنهم محمد بن يحيى الخزاز، ومحمد بن يحيى بن سليان الخثممي الكوفي والثلاثة ثقات، وتميزهم بالطبقة فان محمد بن يحيى العطار في طبقة مشائح أبي جعفر الكليني فهو المراد عند إطلاقه في أول السند، ومحمد بن يحيى الآخران رويا عن الصادق عليه السلام في غير فإن بذلك).

وقد وثق محمد بن يحيى العطار \_ هذا \_ كلمن ذكره من الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهية ، ولم يشك أحد منهم ومن أرباب المعاجم في وثاقته ، ولذا عد حديث من الصحيح .

(١) بهذا المضمون تجدالحديث في رجال الكشي \_ في ترجمة عبد الله بن بكير ابن أعين ( ص ٢٩٤ ، برقم ١٨٩ ) طبع النجف الاشرف .

(٢) راجع: فهرست الشيخ الطوسي (ص ١١٧ برقم ٥١٥) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ه، وذكره الشيخ أيضاً في رجاله (ص ٢٥٠ برقم ٤٣٦) في باب أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ وفي باب أصحاب الكاظم ـ عليه السلام ـ (ص ٣٥٤ برقم ١٥١) وقال : «كوفي سكن المدائن ، روى عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ ».

تضعيفه عن جماعة كما مر : وإنه وان كان فطحياً فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه » (١). وحكى المحقق ـ رحمه الله ـ (في المسائل العزية) عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه : ( ان الامامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلها من الثقات ) وفي ( المعتبر ) : في مسألة التراوح ( ... ان الاصحاب عملوا برواية عمار لثقته حتى أن الشيخ ادعى في (العدة ) إجماع الامامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم » (٢)

ولم أجد في العدة تصريحاً بذكر عمار ، والذي وجدته فيه دعوى عمل الطائفة بأخبار الفطحة مثل عبدالله بن بكير وغيره (٣) وشمول العموم له غير معلوم لأنه فرع الماثلة في التوثيق ولم يظهر من ( العدة ) ذلك وكأن المحقق \_ رحمه الله \_ أدخله في العموم لثبوتها (٤) من كلامه \_ رحمه الله \_

<sup>(</sup>۱) راجع: التهذيب (ج٧ص ١٠١) طبع النجف الأشرف، فانه بعد أن ذكر الرواية بسنده عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وعمار بن موسى الساباطي قد ضعفه جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ماينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحياً، غير أنا لانطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ».

<sup>(</sup>٢) راجع : أواثل مسألة نجاسة البئر من كتاب المعتبر للمحقق الحلي .

<sup>(</sup>٣) راجع: بحث العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبربن من العدة (ج ١ ص ٥٦) طبع بمبي سنه ١٣١٧ هـ، فانه قال فيها: ٤ ... وان كان مارووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً به في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد، فلاجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ... ه.

<sup>(</sup>٤) أي لثبوت الماثلة في التوثيق من كلام الشيخ الطوسي في كتابيه ( النهذيب والفهرست ) كما تقدم آنفاً .

في التهذيب والفهرست \_ كما تقدم \_ .

ثم قال المحقق ـ رحمه الله ـ في ( الاستار ) : ( لايقال : علي بن أبي حزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروابتها ، لانا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضام القرائن . وهذا المعنى موجود هذا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك ـ ولو قبل : فقد ردوا رواية كل منها في بعض المواضع ، قلنا: كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع معللين بأنه خبر واحد ، والا فاعتبر كتب الأصحاب فانك تراها مملوءة من رواية على وعمار » (١) .

وهذا القول الذي اختاره الشيخ والمحقق: من كونه فطحياً ثقة في النقل ، هو أعدل الأقوال وأشهرها ، وبه قال البهائي (٢) والمجلسيان (٣) وغيرهم والوجه فيه معلوم مما حكيناه لثبوت كل من الامرين فيه بنقل الثقات الاثبات ، فيكون موثقاً ، وعليه يحمل كلام المفيد (٤) والنجاشي (٥) فان فساد مذهب عمار أمر معام لا يخفى على مثلها ولا يناي التوثيق

<sup>(</sup>١) راجع : كتاب المعتبر للمحقق الحلي ـ بحثالاًسئار ـ ( ص ٢٣ ) طبع إبران سنة ١٣١٨ هـ ، و فــــيا جاء في المعتبر ـ هنا ـ بعض الكلمات التي قد حذفها سيدنا ـ قدس سره ـ في الأصل ، و لعله للاختصار ، فراجعها .

<sup>(</sup>٢) راجع : مقدمة مشرق الشمسين ( ص ٣ ) طبع إبران سنة ١٣١٩ هـ (٣) راجع : الوجيزة للمجلسي الثاني صاحب البحار ( ١٥٩ ) طبع إبران، وأما المجلسي الأول التقى،فقد قال ذلك في شرحه لمن لايحضره الفقيه ،

<sup>(</sup>٤) بريدكلام المفيد ـ رحمه الله ـ في الهلالية، آنفة الذكر ، وقد ذكرنا هناك في التعليقة نص عبارته ، فراجعها .

<sup>(</sup>٥) يريد قول النجاشي في ترجمـة عمار ( ص ٢٢٣ ) : « وكانوا ثقات في الرواية » .

وقوع الحلل في ألفاظ حديثه \_ أحياناً \_ فان منشأه النقل بالمعنى وقد ثبت جوازه ، والغالب عدم تغيير المعنى بما يقع له من الحلل ، فلا يخرج حديثه عن الحجية نظراً الى اشتراط الضبط . وما ذكره الشيخ في (الاستبصار) (١) عمول على منع العمل بما يختص به مع وجود المعارض كما يعلم مما قاله غيره ، وما ذكره في غيره (٢).

## عمار بن ياسر للعنسي

أبو اليقظان ، صحابي ابن صحابي (٣) من السابقين الأولين الذين عذبوا

(۱) يزيد ماذكـره في الاستبصار في باب السهو في صلاة المغرب من قوله ـ الذي ذكره آلفا ـ : ١ إنه ضعيف فاسد المذهب لايعمل على مايختص بروايته ،

(۲) أي وما ذكره الشيخ في غير الاستبصار من مصنفاته الفقهية ، ولزيادة الاطلاع راجع ماذكره ـ سيدنا قدس سره ـ فى (ج١ص ٤٠٧) من هذا الكتاب تحت عنوان (بنو موسى) مع تعليقاتنا هناك .

(٣) عمار ـ هذا ـ هو ابن باسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن بام بن عنس ـ وهوزيد ـ بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عرب بن عرب بن أدد بن زيد بن يشجب بن عرب بن عرب ابن قحطان ، وبنو مالك بن أدد من مذحج ، هكذا نسبه ابن سعد في ( الطبقات الكبرى : ج ٣ ص ٢٤٦) طبع بيروت سنــة ١٣٧٧ ه ، وعنه أخذ ابن حجر العسقلاني في ( تهذيب التهذيب : ج ٧ ص ٤٠٨ ) طبع حيدر آباد دكن ، ولكن الم قوله ( بن عنس ) .

وفضل عماروشهرته تغنينا عن التوسع في أخباره ، غير أنانقتصر على ماذكره بعض أرباب المعاجم السنية مثل ابن سعد في ( الطبقات الكبرى ) وابن حجر في في ( الإصابة ) وفي ( تهـذيب التهذيب ) وابن عبـــذ البر في ( الاستيعاب ) =

في الاسلام: قتلت قريش أبويه على أن يسبا رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ فلم يفعلا حتى قتلا وورتى عمار فنجا ، وفي الحديث: «انه كان أفقه منها إذ نجى نفسه » هاجر الهجرتين ، وشهد بدراً فها بعدها من المشاهد مع رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_ ثم لزم أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ وشهد معه ( الجمل ) واستشهد معه بصفين سنة سبع وثلاثين \_ وهو ابن ثلاث أو أربع وسبعين \_ قتلته الفئة الباغية أصحاب معاوية كما أخبر رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ فيا صح عنه معاوية كما أخبر رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ فيا صح عنه

= والجزرى فى (أسد الغابة) ملخصين ما ذكروه.

قالوا: أبو اليقظان مولى بني مخزوم، وكان قدم ياسر بن عامر وأخواه الحارث ومالك الى اليمن ، وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها (سمية) بنت خياط فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة ، فمن هنا هو عمار مولى لبني مخزوم وأبوه عدي لايختلفون في ذلك ، وللحلف والولاء اللذين بين بني مخزوم وبين عمار وأبيه ياسر كان اجماع بني مخزوم إلى عمان حدين نال من عمار غلمان عمان ما نالوا من الضرب حتى انفتق له فتق في بطنه ، و رغموا و كسروا ضلعاً من أضلاعه ، فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا: والله لئن مات لاقتلنا به أحداً غير عمان .

ولم يزل ياسر وعمار مع أبي حذيفة الى أن مات ، وجاء الله بالإسلام فاسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر ، وكان لياسر ابن آخر أكبر من عمار وعبد الله يقال له : (حريث) قتلته بنو الديل في الجاهلية .

كان عمار بن ياسر من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه ، والمستضعفون قوم لاعشائر لهم بمكة ، وليست لهم منعة ولا قوة ، فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بأنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم ، وقد رؤي عمار متجرداً في سراويل ، قال بعض من رآه : فنظرت إلى ظهره فيه حبط كثير ، فقلت =

= ماهذا ؟ قال : هذا مما كانت تعذبني به قريش في رمضاء مكة .

قال الراوي: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار ، فحكان رسول الله على الله عليه و الله على أسه فيقول: وباناركوني برداوسلاماً على عاركما كنت على ابراهيم ، تقتلك الفئة الباغية » . ومر النبي (ص) \_ يوماً \_ \_ بآل عار \_ وهم يعذبون ، فقال لهم : « ابشروا \_ آل عار \_ فان موعدكم الجنة » عن أبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر ، قال : أخد المشركون عار بن ياسر ، فلم يتركوه حتى نال من رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ وذكر ياسر ، فلم أبى النبي (ص) قال : ماوراءك؟ قال: شر يارسول الله ، والله ماتركت حتى نلت منك وذكرت آلههم بخير ، قال : فكيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قال: فان عادوا فعد . وقد أجمع المفسرون على أن قوله تعالى ؛ مطمئن بالإيمان ، قال : فان عادوا فعد . وقد أجمع المفسرون على أن قوله تعالى ؛

كان عمار بن ياسر قد هاجر الى أرض الحبشة وصلى القبلتين ، وهو من المهاجرين الأولين ، ثم شهد بدراً والمشاهد كلها ، وأبلى ببدر بلاء حسناً ، ثم شهد اليامة فأبلى فيها أيضاً ، ويومثذ قطعت أذنه ، يقول عبدالله بن عمر : رأيت عمار بن ياسر \_ يوم اليامة \_ على صخرة وقد أشرف يصيح : يامعشر المسلمين أمن الجنة تفرون ؟ أناعار بن ياسر هلموا إلى ، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب ، وهو يقاتل أشد القتال، وكان فياذكر الواقدي \_ طويلا أشهل بعيد ما بين المنكبين، وفي رواية إن علياً قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: إن عمار ملي إيماناً إلى مشاشه (أخرجه الترمذي وابن ماجة ، وسنده حسن ). وعن حذيفة رفعه: إن النبي (ص) قال ها متدوا بهدى عمار» و أخرجه الترمذي وابن ماجة ، وتواتر ت الاحاديث عن الذبي \_ صلى الله عليه و آله وسلم \_ أن عماراً تقتله الفئة الباغية. وأجموا على أنه =

= قتل مع على ـ عليه السلام ـ بصفين سنة سبع وثلاثين في ربيع الاول وله ثلاث وتسعون سنة ، ودفن هناك . وعن ابن عباس في قول الله عز وجل : وأو من كان مبتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ، قال : عمار بن ياسر ، كمن مثله في الظلمات ليس نخارج منها ، قال : أبو جهل بن هشام ، وعن عائشة قالت مامن أصحاب محمد ( ص ) أشاء أن أقول فيه إلا قلت ، إلا عمار بن ياسر فاني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ﴿ إِنْ عَمَارُ بِنْ بِاسْرُ حَشَّى مَابِينَ أَخْصُ قَدْمِيهُ إلى شحمة اذنيه إيماناً ، ، ومن حديث خالد بن الوليد: أن رسول الله (ص) قال: « من أبغض عماراً أبغضه الله تعالى » قال خالد: فمازلت أحبه من بومثذ ، وروي من حديث أنس عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال : ( اشتاقت الجنة إلى على وعمار وسلمان وبلال ، ، ومنحديث على ـ عليه السلام ـ قال: «جاء عمار يستأذن على النبي (ص) يوماً فعرف صوته فقال: مرحباً بالطيب المطيب إثذنواله، وكان عمارأولمن بني مسجداً في الإسلام ، وهومسجد قبا . وقد آخي النبي (ص) بينه وبين حذيفة بن اليان قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه سبعة، فذكر فيهم عمار آو أما سمية. واستعمله عمر بن الخطاب على الكو فةو كتب إلى أهلها: «أمابعدفاني قدبعثت البكم عماراً أميراً وعبدالله بن مسعود وزيراً ومعلماً وهما من نجباء أصحاب محمد فاقتدوابهما»، ولما عزله عمر قال له: «أساءك العزل قال: والله لقد سائتني الولاية وسائني العزل » ثم أنه بعد ذلك صحب علياً - عليه السلام - وشهدمعه الجمل وصفين فأبلى فيها، وذكر ابن سعند في ( الطبقات : ج ٣ ص ٢٦٢ ) طبع بيروت أنه ( قال على - عليه السلام - حين قتل عمار ، إن امرءاً من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر وتدخل به عليه المصيبةالموجعة لغير رشيد ، رحم الله عماراً يوم أسلم ، ورحم الله عهاراً يوم قتــل، ورحم الله عهاراً يوم يبعث حياً، لقد رأيت عهاراً وما يذكـر من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ أربعة إلا كان رابعاً ، ولا =

= خمسة إلا كان خامساً » وذكر ذلك أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمته ثم قال ابن سعد في الطبقات و وماكان أحد من قدماء أصحاب رسول الله ـ (ص) يشك أن عماراً قدوجبت له الجنهة في غير موطن ولا اثنين ، فهنيئاً لعار بالجنة ، ولقد قبل إن عاراً مع الحق والحق معه ، يدور عار مع الحق أينا دار ، وقاتل عار في النار » ،

وذكر ابن سعد أيضا «عن ابن عابس قال: قال عار: أدفنوني في ثيابي فاني مخاصم ، وعن عاصم بن ضمرة أنعلياً صلى على عار ولم يغسله ، وقيل لعمر و ابن العاص قد كان رسول الله يحبك ويستعملك ، قال قد كان والله يفعل ، فملا أدري أحب أم تألف يتألفني ، ولكني أشهد على رجلين توفي رسول الله (ص) وهو يحبها عبد الله بن مسعود وعار برياسر . قالوا: فذاك والله قتيلكم يوم صفين قال : صدقتم والله لقد قتلناه ، وعن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عار عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عار أنها وصفت لهم عاراً فقالت: كانرجلا آيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عار أنها وصفت لهم عاراً فقالت: كانرجلا آدم طوالا، مضطرباً ، أشهل العينين ، بعيد مابين المنكبين ، وكان لا يغير شيبه » قال ابن الجزري في أسد الغابة ، وابن عبد البر في الاستيعاب ، وغيرهما : إن مناقب عار بن ياسر المروية كثيرة يطول ذكرها .

هذه خلاصة ماذكره أرباب المعاجم من أعاظم العاءة ، وأما ماذكره أرباب المعاجم من الشيعة فيطول الكلام بذكر ما أور دوه فيها ، وانظر منها ماذكره السيد على خان المدني في الدرجات الرفيعة (ص٢٥٥ – ص٢٨٣) طبع النجف الأشرف وما ذكره الكشي في رجاله (ص ٣١) طبع النجف الأشرف ، وما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله \_ في أصحاب على (ع) حيث قال عنه إنه: رابع الأركان ، وفي أماليه : ص ٨٩ طبع إيران سنة ١٣١٣ هـ ، وغيرهم من أعاظم الطائفة المتقدمين والمتأخرين .

= وعمار بن ياسر أحد الإثنى عشر من المهاجرين والأنصار الذين أنكروا على أبي بكر توليه للخلافة بعدرسول الله \_ صلى الله عليه و آله وسلم \_كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج ( ص٤٣ ) طبع اير ان سنة ١٣٠٢هـ، وابن بابويه الصدوق في الخصال ( ج ٢ ص ٢٢٨ ) طبع إبران سنه ١٣٧٧ﻫ ، والبرقي في آخر كتاب رجاله بعنوان (أسماء المنكرين على أبي بكر) (ص ٦٣) طبع دانشكاه (طهران) سنة ١٣٨٣ ه والسيد على خان المدني في الدرجات الرفيعة ( ص ٣٩٤ ) طبع النجف الأشرف ، وذكر أيضاً في اكثر كتب الاحتجاج والتواريخ الشيعية · قال الطبرسي في الاحتجاج ... ثم قام عمار بن ياسر فقال يامعشر قريش ، ويامعاشر المسلمين إن كنتم علمتم و إلا فاعلموا ، إن أهل بيت نبيكم أولى به ، وأحق بارثه ، وأقوم بأمور الدين وآهن على المؤمنين ، وأحفظ لملته ، وأنصح لأمته ، فمروا صاحبكم فليرد الحقالى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ، ويضعف أمركم ، ويظهر شتاتكم ، وتعظم الفتنة بكم ، وتختلفوا فيابينكم ، ويطمع فيه عدوكم ، فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا ورسواه ( ص ) و فرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند سد النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أبوابكم التي كانت الى المسجد كلها غير بابه ، وإيثاره إياه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها اليه منكم ، وقوله ـ صلى اللهعليه وآله وسلم\_ ( أنامدينة العلم وعلى بابها ومن أراد الحكمة فليأنها من بابها ) و إنكم جميعاً مضطرون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم اليه ، وهومستغن عن كل أحد منكم ، الىماله من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه ، فما بالكم تحيدون عنه وتبتزون علياً حقه ، وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، بئس للظالمين بدلا ، أعطوه ماجعله له الله ، ولا تولوا عنه مدبرين ،ولاترتدوا على أعقابكم فتُنقلبوا خاسرين ».

وذكر ابن حجر في ( تهذيب التهذيب : ج ٧ ص ٤٠٨ ) . أن عماراً =

لدى الفريفين ـ أنه قال: وعمار جلدة مابين عيبي و آنفي تقتله الفئة الباغية ، وكان يقول ـ يوم قتل ـ: « اليوم القى الأحبة محمداً وصحبه ، (١) وهو أحد الأربعة الذين تشتاق البهم الجنة: علي وعار وسلمان والمقداد ـ كما ورد في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ رواه الحاصة والعامة (٢).

= ((روى عن النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ وعن حذيفة بن اليان ، وروى عنه ابنه محمد ، وابن ابنه سلمة بن محمد (على خلاف فيه) ، وابن عباس ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن غنمة المزني ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وأبو الطفيل ، وأبولاس الخزاعي ، وعبد الله بن عتبـة بن مسعود ، وأبو وائل ، وصلة بن فر ، وعبد الرحمن بن أبزى ، وقيس بن عباد البصري ، وهمام بن الحارث و أبو مريم الأسدي ، ونعيم بن حنظلة ، ومحمد بن علي بن أبي طالب ، وناجية بن كعب ، وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، و آخرون » .

(۱) روى ذلك ابن جرير الطبري في تاريخه ، وابن عبد البر في الاستيماب ، والمسعودي في مروج الذهب ، وابن الأثير في حوادث سنة ٣٧ هـ ، وغير هؤلاء . (٢) ذكر هذا الحديث العلامة الحلي المتوفى سنة ٧٢٦ هـ ، في كتابه : كشف البقين في فضائل أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ( ص ٩٦ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧١ه هكذا « عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إن الجنة مشتاقة الى أربعة من أمتى ... فقال له علي ـ عليه السلام ـ بأبي أنت وأمي يارسول الله أعلمني أنس أنك قلت : الجنة مشتاقة إلى أربعة من أمتى ، فن هم ؟ فاوما اليه بيده فقال : أنت والله أولهم ، أنت والله أولهم أنت والله أولهم عن المتى المناد والله أولهم ، أنت والله أولهم أنت والله أولهم عن المتى عن الكتاب المذكور المجلسي ـ رحمه الله ـ في البحار ( ج٢٢ ـ ص ٣٣١) طبع ايران عن المحدين مردويه ، عن أحمد بن محمد الخياط = سنة ١٣٥٥ هو لكنه ذكر السندهكذا : « أحمد بن مردويه ، عن أحمد بن محمد الخياط =

ومن مناقب عمار وفضائله: أن قريشاً ألقته في الذار ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: ياذار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت برداً وسلاماً على ابراهيم ، فلم تصله النار ولم يصله منها مكروه ، وقال: « ماتريدون من عمار عار مع الحق والحق مع عار حيث كان » (١) وقصة عمار في التيمم مشهورة (٢) وهو وان لم يصب فيها إلا أنه كان = عنالخضر بن أبان ، عن أبي هدية ابراهيم ، عن أنس بنمالك » ثم أورد الحديث الملاكور.

ولكن ابن عبدالبر الفرطبي المالكي في الاستيعاب ـ في ترجمة عمار بن ياسر ـ روى الحديث عن أنس بن مالك عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و أنه قال: اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان وبلال ، فأبدل المقداد ببلال ، أما النرمذي في صحيحه والحاكم النيسابوري في المستدرك ، والنسائي في الحصائص ، فقد أور دوا الحديث بلفظ : و إن الجنة لتشتاق الى ثلاثة على وعمار وسلمان » وكذلك الكشي في ترجمة عمار من رجاله (ص ٣٣) طبع النجف الأشرف .

(١) ذكر ذلك ابن سعد في ( الطبقات الكبرى: ج٣ ص ٢٦٢ ) طبع بيروت والكشي في ( رجاله : ص ٣٣ ) في ترجمة عمار ، والسيد علي خان في ( الدرجات الرفيعة : ص ٢٦٠ ) طبع النجف الأشرف .

(۲) ذكر قصة تيمم عمار الحرالعاملي في (الوسائل: ج ۲ ص ۹۷۷) باب التيمم من كتاب الطهارة ، طبـم إيران سنة ۱۳۷٦ ه ، قال: ( عمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال: أبو جعفر عليه السلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم لعار في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت ؟ قال: تمرغت يارسول الله في التراب ، قال: فقال له : كذلك يتمرغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه الى الأرض فوضعها على الصعيد بتمرغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه الى الأرض فوضعها على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى ، ثم لم يعد ذلك ، وذكره كذلك=

أفقه من عمر حيث ترك الصلاة لما أصابته الجنابة ولم يجد ماء (١) وأما عار فانه علم أن الصلاة لاتسقط بذلك ، لكن راعى التسوية بين البدل والمبدل ، وظن أن بدلية التيمم عن الغسل تقتضى الاستيعاب ، وهدا لعمري من أنظار الفقهاء ودقائقهم ، بل من قواعدهم وضوابطهم وانما قال له رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم من (أفسلا فعلت هكذا » ومسح بوجهه ويديه - لأن التيمم الذي أمر الله به في كتابه بدلا عن الوضوء والغسل شي واحد لافصل بينها والتسوية غير مرادة هاهنا وإلا لوجب استيعاب محال الوضوء بالمسح. وفي قوله عليه السلام من (أفلافعلت )

= الصدوق ابن بابويه فى (من لا يحضره الفقيه: ج١ ص٥٥) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٧ هـ، ومثله ماذكره الكليني ـ رحمه الله ـ في (الكافي: ج٣ ص ٢٦) طبع إبر انسنة ١٣٧٧ هـ، والشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ في (التهذيب: ج١ ص ٢٠٧) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٧ هـ، وفي (الاستبصار: ج١ ص ١٧٠) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٥ هـ، ولكن باختلاف يسير في متنه.

وذكره من أعلام السنة جلال الدين انسيوطي المتوفى سنة ٩١١ه، في تفسير الدر المنثور ( ج٢ ص ١٦٧) طبع طهر ان أفسيت سنة ١٣٧٧ه، وقال: « أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنرمذي والنسائي وابن ماجة ، عن عمار ابن ياسر » وذكره عامة الفقهاء من الفريقين في مؤلفاتهم الفقهية .

(۱) ذكر البخاري في صحيحه باب التيمم (ج۱ ص ۷۵) طبع مصر بولاق سنة ۱۳۱۱ ه، بسنده ، « عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيسه ، قال : جاء رجل إلى عمر بن الحطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عار بن باسر لعمر ابن الحطاب أما تذكر أناكنا في سفر أناو أنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت، فصليت ، فذكرت لذي (ص) فقال الذي : إنما يكفيك هكذا ، فضرب الذي (ص) بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بها وجهه وكفيه » ؟ وذكر ذلك أيضاً بطرق =

= عديدة ، وذكر مثله مسلم في صحيحه (ج اص ١١٠) طبع مصر بولاق سنة ١٢٩هـ بطرق عديدة ، وزاد: و ... فقال عمر : اتقالله ياعار ، قال: إن شئت لم أحدث به ، وفي إسناد آخر قال : فقال عمر : « نوليك ما توليت ، فكأن عماراً قال ذلك خوفاً من عمر بدليل قوله له : «نوليك ما توليت » تهديداً له .

وقبل: مال إلى رأي عمر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود ، كما أخرج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن ، قال البخاري في صحيحه (ج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن ، قال البخاري في صحيحه (ج السمعت شقيق ابن سلمة ، قال : كنت عند عبد الله وأبي موسى ، فقال لا أبو موسى : أرأيت يا أبا عبد الرحن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبد الله : لايصلي حتى يجد الماء ، فقال أبو موسى : كيف تصنع بقول عمار حين قال له الذي (ص) (كان يكفيك) ؟ قال : ألم نر عمر لم يقنع بذلك ؟ فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع بهده الآية (أي قوله تعالى في سورة المائدة : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) فما درى عبدالله مايقول ، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك \_إذا برد على أحدهم الماء \_ أن يدعه ويتيم ، وذكر مثله ايضاً بطريق آخر وبزيادة بعض الجمل ، فراجعه .

وذكر مثله مسلم في صحيحه (ج ١ ص ١١٠) بزيادة بعض الجمل وبسند آخر ينتهي إلى شقيق بن سلمة ، ولعل ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى كان متقياً من عمر ومن صاحبـــه أبي موسى .

راجع ماذكره ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) شرح صحيح البخاري ( ج ١ ص ٣٥٢ ) طبع مصر سنة ١٣٤٨ ه من الالتواء ، في شرح حديث عار المذكور خصوصاً في قول عبد الله بن مسعود لأبي موسى : « ألم تر عمر لم يقنع =

يماء لطيف الى أن عاراً لكونه من أهل النظر والاستنباط كان ينبغي له أن يفعل هكذا وأنه لو فعل لصح ، ولا يصح ممن لم يكن أهلالذلك، وان أصاب على ماتقتضيه أصول الأصحاب (١).

= بذلك » وتوجيهه عدم قناعة عمر بقول عار عند ما أخبره أنه كان معه في تلك الحال ، وحضر معه تلك القصة ، وتبعه في هذا الالتواء العبني في (عمدة القاري) شرح صحيح البخاري (ج ٢ ص ١٧١) طبع الاستانة سنة ١٣٠٨ ه ، فراجعها. (١) قال النووى في شرحه لصحيح مسلم (ج ٤ ص ٦٣) طبع مصر سنة ١٣٤٩ ه ـ بعد أن شرح قصة عار ـ: « وفي قصة عار جواز الاجتهاد في زمنالنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فان عاراً ـ رضي الله عنه ـ إجتهد في صفة التيمم ، وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه ، أصحها : يجوز الاجتهاد في زمنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بحضرته وفي غير حضرته ، والثاني : لا يجوز بحال ، والثالث : لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته ،

وقال ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري : ج ١ ص ٣٥٢) : ((ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي (ص) وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وان لم يصب الحق ، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة » .

وراجع حديث تيمم عمار في صحيح ابن ماجة (ج١ص٥٨١) باب التيمم، طبع مصر سنة ١٣٧٦ ه، وفي صحيح النسائي (ج١ ص٥٩) طبع مصر سنة ١٣١٢ ه، وفي سنن أبي داود وشرحه (المنهل العذب المورود) لمحمود محمد خطاب السبكي المتوفى سنة ١٣٥٦ ه، (ج٣ ص١٥٧ – ص١٥٩) طبع مصر سنة ١٣٥١ ه.

عمر فر بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه (١) مولى بني الحارث بن كعب . وقبل : مولى الربيع بن زياد الحارثي

(١) عمرو بن عمَّان بن قنبر ، إمام البصريين (سيبويه ) أبو بشر ، ويقال : أبو الحسن ، مولى بني الحارث بن كعب ، ثم مولى آل الربيسع بن زياد الحارثي ، ولقب (سيبويه) ومعناه رائحة التفاح ، فقيل :كانت أمه ترقصه بذلك في صغره وقبل: كان من يلقاه لايزال يشم منه رائحة الطيب فسمي بذلك ، وقبل: كان يعتاد شم التفاح ، وقبل: لقب بذلك للطافتــه لأنالتفاح من أطيب الفواكه. كان أصله من (البيضاء) من أرض فارس، ونشأ بالبصرة ، وأخذ عن الخليل ، ويونس وأبي الخطاب الأخفش ، وعيسى بن عمر ، وقال أبو عبيدة : قيل ليونس بعد موت سيبويه : إن سيبويه صنف كتاباً في الف ورقة من علم الخليل ، فقال : ومتى سمع سيبويه هذا كله من الحليل ؟ جيئوني بكتابه فلما رآه قال : يجب أن يكون صدق في حكاه عن الحليل كما صدق فها حكاه عنى ، وقال الأزهري: كان سيبويه علامة حسن التصنيف جالس الخليل و أخذ عنه ، وما علمت أحداً سمع منه كتابه لأنه احتضر شاباً ، ونظرت في كتابه فرأيت فيه علماً جماً ، وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقر أعليه كتاب سيبويه: هـل ركبت البحر ؟ تعظما واستصعاباً لما فيه ، وقال بعضهم : كنت عند الحليل فأقبل سيبويه ، فقال : مرحباً بزائر لايمل ، قال وما سمهت الخليسل يقولها لغيره ، وكان شاباً لطيفاً حميلا ، وكان في لسانه حبسة ، و قلمه أبلغ من لسانه ، و قال الجرمي : في كتاب سيبويه الف وخمسون بيتاً سألته عنها فعرف الفأ ولم يعرف خمسين ، وقال الزمخشري فيه :

ألا صلى الاله صلاة صدق • على عمرو بن عثمان بن قنبر فان كتابـه لم يغن عنـه • بنو قــلم ولا أبناء منــبر ورد سيبويه بغداد على يحيى البرمكي فجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة وهي المعروفة بالمناظرة (الزنبورية) تجدها في يغية الوعاة للسيوطي مفصلة، و بعدما أفحم =

أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ، وجميع الناس عيال عليه . أخذ النحو عن عن الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب ، وغيرهم ، واللغة عن أبي الخطاب الأخفش الأكبر وغيره . توفي سنة ثمانين وماءة . وقيل : غير ذلك . وأمره مشهور

في المناظرة لأنهم جعلوا للعرب جدلاعلى أن يوافقوا الكسائي في قوله، خرج إلى فلرس، ولم تطل مدة سببويه بعد ذلك ، ومات بالبيضاء ، وقبل بشيراز ، وقبل : مات غما بالذرب سنة ١٨٠ ه ، قال الحطيب البغدادي : وعمره اثنتان وثلاثون سنة ، وقبل : نبف على الأربعين ، وقبل : مات بالبصرة سنة ١٦١ ه ، وقبل : سنة ١٨٨ ه ، وقال ابن الجوزي مات بساوة سنة ١٩٤ ه ، وكانت ولادته سنة ١٤٨ ه وكنابه المعروف مكتاب سيبويه عليه طبعات عديدة وهو معروف متداول يدرس حتى الآن ، ولم يصنع قبله ولا بعده كتاب في النحو مثله بالاتفاق .

راجع في ترجمه: بغية الوحاة للسيوطي ، وسير النبلاء للذهبي ، والفهرست لابن النديم ووقيلت الأعيان لابن خلكان ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ، والبداية والنهاية لابن كثير ، وأخبار النحويين والبصريين للقفطي ، وإنباه الرواة للزبيدي ، وشد الأزار للشيرازي ، ونزهة الألباء للانباري ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، ونفح الطيب للمقري ، ومرآة الجنان لليافعي ، وكشف الظنون لحاج خليفة ، ومفتاح السعادة الطاش كبري، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وروضات الجنات للخوانساري ، وغيرها من للعاجم الرجالية . وكتبت رسائل في حياته ، مطبوعة وغطوطة .

# بالماء

#### الفضل بن عبد الملك أبو العباس البقباق

مولى كوفي ، عين . ذكره الشيخ في رجاله من اصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ (١) من كيار الرابعة ، له كتاب ، عنه أبان بن عامان ، وحماد بن عامان ، وعبد الله بن مسكان ، وصفوان ، ويونس بن عبد الوحمان ، وحريز بن عبد الله ، وداود بن الحصين ، وابن اذينة ، وجعفر بن سماعة ، والقاسم بن عروة ، وأبو مالك الحضرمي .

وثقه النجاشي <sup>(۲)</sup> وتبعه العلامة <sup>(۳)</sup> وروى البرقي توثيقه عن كتاب سعد <sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) راجع:رجال الشيخ الطوسيّ ( ص٢٧٠برقم ٥ ) طبع النجف الأشرف وفي عدم ذكره في الفهرست ـ مع ان له كتاباً لعله غفلة .

 <sup>(</sup>٢) فقال عنه \_ كما فى رجاله ص ٢٣٧ \_ طبع إيران : « ثقة عين » .

 <sup>(</sup>٣) فانه ذكره في القسم الأول المخصص لذكر الثقات وقال «كوفي عين »
 راجع ( ص ١٣٣ برقم ٦ ) طبع النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٤) راجع: رجال البرق (ص ٣٤) طبع إيران دانشكاه سنة ١٣٤٢ ه، فانه قال: «وفي كتاب سعد: له كتاب، ثقة ، وسعد هذا ـ هو سعد بن عبدالله ابن أبي خلف الأشعري القمي الذي هو من أصحاب الإمام العسكري ـ عليه السلام ـ

وعده المفيد في ( الهلالية ) (١) في الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لامطعن عليهم ، ولا طريق الى ذم واحسد منهم وحديثه في المنتقى ( صحر ) والأولى ( صحي ) (٢).

وروى الكشي: « ... عن حمدويه ومحمد قال: حدثنا محمد بن عيسى على صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال: سأل أبو العباس الفضل البقباق لحريز الاذن على أبي عبد الله \_ عليه السلام \_ فلم يأذن له ، فعاوده فلم يأذن له ، فقال له : أي شيء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه ؟ فقال على قدر جريرته ، فقال : قد عاقبت والله حريزاً بأعظم مما صنع ، فقال : ويحك إنى فعلت ذلك ؟ إن حريزاً جرد السيف \_ ثم قال \_ : أما لوكان

<sup>(</sup>۱) تقدم ـ آنفآ ـ (ص ۱٦٣) من هذا الجزء ذكر الرسالة الهلالية وأنها في الرد على من يقول: إن شهر رمضان ثلاثون يومآ وأنه لاينقص، وقد عدالمفيد فيها الفضل بن عبدالملك ـ هذا ـ في الفقهاء الاعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام اللذين لامطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وذكر روايته في آخر الرسالة ـ وهي مخطوطة ـ فراجعها.

<sup>(</sup>۲) صحر \_ بالراء فى آخره \_ رمز للصحيح على اصطلاح المتأخرين ، وصحي \_ بالياءالتحتانية في آخره \_ رمز للصحيح على اصطلاح المتقدمين ، قال الشيخ البهائي \_ رحمهالله في مقدمة مشرق الشمسين (ص٣) طبع اير ان: ((قد استقر اصطلاح المتأخرين من علمائنا \_ رضي الله عنهم على تنويع الحديث المعتبر \_ ولو في الجملة \_ إلى الانواع الثلاثة المشهورة ، أعني : الصحيح ، والحسن والموثق ، بأنه إن كان جميع سلسلة المنده إماميين محدوحين بالتوثيق فصحيح ، أو إماميين محدوحين بدونه كلا أو بعضامع توثيق الباقي فحسن ، أو كانوا كلا أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكل فوثق ، وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا \_ قدس الله أرواحهم \_ كما هو ظاهر الن مارس كلامهم ، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث =

= صحيح اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أواقترن بما يوجب الوثوق بهوالركون اليه ، وذلك أمور : ( منها ) وجوده في كثير من الأصول الأربعائة التي نقلوها عن مشائخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة \_ سلام الله عليهم \_ وكانت متداولة لديهم في ذلك الأعصار ، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار (ومنها) تكرره فيأصل أوأصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة (ومنها) وجـوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعـة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل بن بسار ، أو على تصحيح مايصح عنهم كصفوان إن يحيى ، ويونس بن عبدالرحن ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، أوالعمل بروايتهم كعار الساباطي ونظرائه ممن عدهم شيخالطائفة في كتاب العدة ، كما نقله عنه المحقق ـ رحمه الله ـ في بحث التراوح من المعتبر (ومنها) اندراجه في أحدالكتب التي عرضت على الاثمة \_ عليهم سلام الله فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبيدالله ألحلى الذي عرض على الصادق \_ عليه السلام \_ وكتاب يونس بن عبد الرحمن ، والفضل ابن شاذان المعروضين على العسكري \_ عليــه السلام \_ ( ومنها ) أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعـماد عليها ، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتب بني سعيد، وعَلَى بن مهزيار، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي، والحسين بن عبيدالله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بنالحسن الطاطري ، وفدجرى رئيس المحدثين ثقـــة الإسلام محمد بن بابويه ـ قدس الله روحه ـ على متعارف المتقدمين في اطلاق الصحيح على مايركن اليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب « من لايحضره الفقيــه » وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع ، وكثير من تلك الاحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المناخــرين ومنخرط في سلك الجسان \_

= والموثقات، بل الضعاف . وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة غير الامامية كعلي بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم ، والاعتماد عليهم ، وإن لم يكونوا في عداد الجهاعة الذين انعقدالإجماع على تصحيح مايصح عنهم ، والذي بعث المتأخرين \_ نبور الله مراقدهم \_ على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر السالف ، وآل الحال الى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها وانضم الى ذلك اجمياع ماوصل اليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة فيهذا الزمان فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكررة في كتب الاصول بغير المنكررة ، وخفي عليهم ـ قدس الله أرواحهم ـكثير من تلك الأمور الني كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الاحاديث ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز مايعتما. عليه مما لايركن اليــه فاحتاجوا إلىقانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عنغيرها ، والموثوق بها عما سواها فقرروا لنا ـ شكر الله سعيهم ـ ذلك الاصطلاح الجديد ، وقربوا الينا البعيـــد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحـة والحسن والتوثيق . وأول من سلك هـذا الطريق ـ من علمائنا المتأخرين ـ شيخنا العلامة جمال الحق والدين الحسن بن المطهر الحلي ـ قــدس الله روحه ـ ، ثم أنهم \_ أعلى الله مقامهم \_ ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير ـ كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ـ بالصحة لما شاع من أنهم لابرسلون إلاعمن يثقون بصدقه ، بل يصفون بعضالأحاديث التي فيسندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحة نظراً الى اندراجـه فيمن أجمعوا على تصحيح مايصح عنهم ، وعلى هذاجرى العلامة \_ قدس الله روحه \_ في (المختلف) =

حذيفة بن منصور ماعاودنى فيه بعد أن قلت: لا » (١) والحديث صحيح ، وقد تضمن جرأة عظيمة من البقباق على الامام \_ عليه السلام \_ حيث نسب اليه ماينافي اعتقاد عصمته ، ومن هدذا ونحوه قيل : إن عصمة الامام \_ عليه السلام \_ لم تكن ضرورية عند السلف . وفيه نظر ، والصحبى خلاف ذلك (٢). ويمكن توجيه الحديث بأن مراد الفضل الاطلاع على

= حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجاعة: إن حديث عبد الله بن بكبر صحيح وفي ( الخلاصة ) حيث قال : « إن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عـــ ثمان » وهو فطحي مستنداً في الكتابين الى إجماع العصابة على تصحيح مايصح عهما ، وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه على هذا المنوال أيضا كما وصف في بحث الردة من شرح الشرائع حديث الحسن ابن محبوب عن غير واحد بالصحة ، وأمثال ذلك في كلامهم كثير، فلا تغفل ». وبناء على مانقلناه فان أبا منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى سنة ١٠١١ ه جرى على هذا الاصطلاح في الصحيح عند المتقدمين والصحيح عند المتأخر بن في مقدمة كتابه ( المنتقى ج ١ ص ٤ ) طبع إيران سنة والصحيح عند المتأخر بن في مقدمة كتابه ( المنتقى ج ١ ص ٤ ) طبع إيران سنة عند عند عند المتأخر بن في مقدمة كتابه ( المتقى ج ١ ص ٤ ) طبع إيران سنة عند عند عند مريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس ( البقباق ) عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن حماد عن حريز عن الفول أبي العباس و عليه السلام ـ عن الميار عن الفول أبي العباس و عن الميار عن الفول أبي العباس و عليه السلام ـ عن الميار عن الميار عن الميار عن الفول أبي العباس و عن الميار عن الميار

(١) راجع : رجال الكشي ( ص ٢٨٥ برقم ١٦٤ ـ ١٦٦ ) طبع النجف الأشرف .

ورمز لها في صدر الرواية (بصحر) مع أن رواتهاكلهم إماميون ممدوحون بالتوثيق`

فالذي كان ينبغي له أن يصفها ( بصحى ) كما ذكره سيدنا في الأصل ، فلاحظ

ذلك

(۲) فان الاعتقاد بعصمة الامام ـ عليه السلام ـ من ضروريات المذهب .
 راجع في تحقيق ذلك : الكتب المؤلفــة في الامامة بحث عصمة الإمام =
 ۱۸۷ ــ

السبب الموجب لهـــذا الحجب والإبعاد غير تجريد السيف ، لاعتقاده أنه لايقابل هذه العقوبة ، ومراده بما صنع خصوص التجريد . فبينله ـ عليه السلام أن تجريده السيف معصية عظيمة تقابل تلك العقوبة أوانها أوجبت حجبه وإبعاده لمصلحة ، أو ان ذلك معصية من البقباق مكفرة بالتوبة ، وتعقب الرضا من الامام ـ عليه السلام ـ كما يدل عليه توثيقه ومدحه .

وروى الكشي باسناده: « عن عبيد بن زرارة قال: دخلت على أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ وعنده البقباق ـ فقلت له: رجل أحب بني أمية أهو معهم ؟ قال: نعم ، قلت: رجل أحبكم أهو معكم ؟ قال: نعم ، قلت: وإن زنى وإن سرق. فنظر إلى البقباق فوجد منه غفلة ثم أو ما برأسه: نعم » (١).

<sup>= -</sup> عليه السلام - فانها كثيرة مطبوعة ومخطوطة ، منها كتاب الشافي لعلم الهدى السيد المرتضى - رحمه الله - وتلخيص الشافي لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي - رحمه الله و كلاهما مطبوعان .

<sup>(</sup>۱) راجع: رجال الكشي (ص ٢٨٦) طبع النجف الأشرف، وقد أجاب شيخنا الحجة المامقاني ـ رحمه الله ـ في تنقيح المقال في الرجال ( ج ٢ ص ١١ باب الفاء) عن خسبر الكشي ـ هذا ـ بقوله: و ، . . ( أولا ) أنه لعل عبيداً توهم أن غرض الإمام ـ عليه السلام ـ إخفاء ذلك عن الفضل ولم يكن كذلك واقعاً (وثانياً) أنه على فرض تحقق إخفائه ـ عليه السلام ـ ذلك عن البقباق فهو فه ـ ل مجمل له عامل ، فلا يدل على أحراف الرجل ( وثالثاً ) ما عن المجلسي ـ رحمه الله ـ من انه لعل البقباق لا محتمل هذا العلم وعبيد محتمله ، وذلك لا يقدح في عدالة البقباق ، وعلى كل حال فما في التحرير الطاووسي: من أن الصادق ـ عليه السلام ـ كان يتقيه واحتج لذلك بهذا الحمر ، كما ترى » .

وأجاب أيضاً عن الخبر الأول الذي رواه الكثبي: من اعتراض البقباق =

ومن هذا الحديث قال ابن طاووس: «ان الصادق ـ عليه السلام ـ كان يتقيه » (١). وفي الطريق ضعف (٢) ولو صح أمكن حمله على اختلاف مراتب الايمان والتسليم . وربما اقتضت المصلحـة اخفاء ذلك عن الفضل لئلا يتدلى به في الاعتذار لحريز ـ والله اعلم ـ .

<sup>=</sup> على أبي عبد الله \_عليه السلام \_ بأنه و عاقب حريزاً بأعظم من ذنبه ، فلا يقدح ذلك في عدالة البقباق لأن أمثال ذلك بين الموالي والعبيد دائر سائر ، غير مخل بمقام العبودية والإخلاص ، مغتفر مثله عند الموالي ، كما هو ظاهر ، فلا يتوجه عليه حينئذ مانوقش به فيه » .

<sup>(</sup>١) راجع: ماذكره الشيخ أبو منصور الحسن بن زين الدبن الشهيد الثاني في التحرير الطاووسي الذي لازالت نسخته مخطوطة، وقد ذكر ذلك في ترجمـــة البقباق.

<sup>(</sup>٢) لعل الضعف في الطريق من جهة عبد الله بن راشد ، فانه وان ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ ( ص ٢٢٧ ) ، برقم ٧٧ ) لكن حاله مجهول ولم يعرف كونه إمامياً ، ولم يوثقه أحد من أرباب المعاجم .

## بالرجيالقاف

### القاسم بن ستلام

بتشديد اللام ـ يكنى: أبا عبيد (١) من المشاهير في الحديث والادب والعريب والفقه وصحة الرواية وسعة العلم . روى عن أبي زيد الانصاري والاصمعي وأبي عبيدة ، وابن الاعرابي والكسائي والفراء ، وغيرهم ، ومات في مكة سنة اثنتين او ثلاث وعشرين ومائتين. وقيل : غير ذلك .

(١) قال أبو الطيب اللغوي عنه: مصنف حسن التأليف إلا أنه قليل الرواية يقتطع من اللغة علوماً أفنن بها ، و كتابه (الغريب المصنف) إعتمد فيه على كتاب رجل من بني هاشم جمعه لنفسه ، وأخذ كتب الأصمعي فبوب ما فبها وأضاف اليها شيئاً من علم أبي زيد وروايات عن الكوفيين ، وكذا كتابه في غريب الحديث ، وغريب القرآن انتزعها من غريب أبي عبيدة ، وكان مع هذا ثقة ورعاً لابأس به ولا نعلمه سمع من أبي زيد شيئاً ، وكان ناقص العلم بالإعراب ، وقال غيره : كان أبو عبيد فاضلا في دينه وعلمه ربانياً مفتياً في القرآن والفقه والأخبار والعربية ، حسن الرواية ، صحيح النقل ، سمسع منه يحيى بن معين وغيره ، وله من التصانيف الغريب المصنف، وغريب القرآن ، وغريب الحديث ، ومعاني القرآن ، والمقصور والممدود ، والقراءات ، والمذكر والمؤنث، والأمثال السائرة، وغير ذلك ، مات =

القاسم بن موسى الكاظم ـ عليه السلام ـ

كان نحبه أبوه \_ عليه السلام \_ حباً شديداً ، وأدخله من وصاباه وفي باب الاشارة والنص على الرضا \_ عليه السلام \_ من ( الكافي ) في حديث أبي عمارة يزيد بن سليط \_ الطويل \_ قال أبو ابراهيم \_ عليه السلام \_ : ه اخبرك يا أبا عارة ، إبي خرجت من منزلي فأوصيت الى ابني فلان \_ يعني علياً الرضا \_ عليه السلام \_ وأشركت معه بني في الظاهر وأوصيته في الباطن فأفردته \_ وحده \_ ولو كان الامر إلي جعلته في القاسم ابني لحبي إياه ، ورأفتي عليه ، ولكن ذلك الى الله عز وجل بجعله حيث يشاء . ولقد جاءني بخبره رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال وقال لي \_ ع \_ : ولو كانت الامامة بالمحبة لكان اسماعيل أحب الى أبيك منك ، ولكن ذلك من الله عز وجل » (١).

(الكافي) «محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليان الجمفري

= بمكة سنة ٢٢٣ هـ أو سنة ٢٢٤ هـ ، عن سبع وستين سنة ، وقيل : سنة ٢٣٠ هـ ، وكانت ولادته سنة ١٥٧ هـ ، وقيل سنة ١٥٧ هـ .

راجع في أخباره: بغية الوعاة للسيوطي ، وتاريخ بغدا دللخطيب ، وفهرست ابن النديم ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ، ونزهة الألباء للانباري ، وطبقات القراء للجزري ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ، وطبقات الحنابلة للفراء ، وشذرات الذهب لابن العاد ، وتذكرة الحفاظ للندهبي ، والكامل في التاريخ لابن الاثير الجزري ، وتهذيب الاسماء واللغات للنووي ، ومرآة الجنان لليافعي ، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسمالاني ، وميزان الاعتدال للذهبي ، والمختصر من تاريخ اللغوبين للزبيدي ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، ومفتاح السعادة لطاش كبري ، وطبقات الشافعية للسبكي ، وغيرها من المعاجم والتواريخ .

(١) راجع: أصول الكافي ( ج١ص٣١٤) طبع إيران طهران سنة١٣٨١ـ

قال: رأيت أبا الحسن ـ عليـه السلام ـ يقول لابنه القاسم: قم يابني فاقرأ عند رأس أخيك ( والصافات صفا ) حتى تستنمها فقرأ فلما بلغ: وأهم أشد خلقا أم من خلقنا ، قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر ، فقال له: كنا نعهـد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده ( يس والقرآن الحـكم ) ، فصرت تأمرنا بالصافات ، فقال يابني لم تقرأ عند مكروب من موت ـ قط ـ الاعجل الله راحته » (١).

ونص السيد الجليل على بن طاووس على استحباب زيارة القاسم، وقرنه بالعباس بن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وعلى بن الحسين المقتول بالطف (٢) وذكر لهم دلمن يجري مجراهم : زيارة يزارون بها، من أرادها وقف عليها في كتاب ر مصباح الزائر).

قال في البحار : « ... والقاسم بن الكاظم ـ عليه السلام ـ الذي ذكره السيد ـ رحمه الله ـ قبره قريب من الغري » (۳).

<sup>(</sup>۱) راجع : فروع الكافى ـكتاب الجنائز ـ باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ـ ( ج ٣ ص ١٢٦ ) طبع ايران ( طهران ) سنة ١٣٧٧ هـ

<sup>(</sup>۲) قال السيد الجليل السيد علي بن طاووس المتوفى سنة ٦٦٤ ه ، في مصباح الزائر \_ في باب استحباب زيارة أولاد الائمــة \_ عليهم السلام \_ : • إذا أردت زيارة أحد منهم كالقاسم بن الكاظم \_ عليه السلام \_ أو العباس بن أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ أو علي بن الحسين \_ عليه السلام \_ المقتول بالطف ومن جرى في الحكم مجراهم ، تقف على قبر المزور منهم وتقول . . . » ثم أورد لفظ الزيارة .

<sup>(</sup>٣) راجع البحار: (ج٢٢ص٢٩٨) طبع كمباني طهران سنة ١٣٠٨ه، فانه قال : « قال السيد علي بن طاووس : إذا أردت زيارة أحد منهم ( أي من أولاد الاثمة غير المعصومين )كالقاسم بن الكاظم \_ عليه السلام \_ أوالعباس بن أمبر المؤمنين \_ عليه السلام \_ أو علي بن الحسين \_ عليه السلام \_ المقتول بالطف ، ومن جرى =

= في الحكم مجراهم فقف على قـبر المزور منهم ـ صلوات الله عليهم ـ فقل ، ثم أورد الفاظ الزيارة (ثم قال): « والقاسم بن الكاظم ـ عليه السلام ـ الذي ذكر السيد (أي ابن طاووس) قبره قريب من الغري معروف ».

وذكر العلامة الكبير الحجة السيد المهدي القزويني النجفي المتوفي سنة ١٢٩٨ في رسالته العملية ( فلك النجاة ) - ص ٣٣٦ - طبع ايران سنة ( ١٢٩٨ ) ه في الفصل السادس الذي خصصه لاستحباب زيارة قبور المشاهير المعروفين من أولاد الاثمة غير المعصومين - قال : ( . . . والقاسم بن الكاظم - عليه السلام - المدفون في (سورا) المعروفة الآن بأرض نهر الجربوعية من أعمال الحلة السيفية » ، قال الحموي المتوفى سنة ٢٢٦ في معجم البلدان ، عادة (سورا): «سورا - بالقصر موضع بالعراق من أرض بابل ، وهي مدينة السريانيين ، وهي قريبة من الوقف والحلة المزيدية » ومثله ماذكره صفي الدين البغدادي المتوفى سنة ٢٧٦ ه في (مراصد والحلة المزيدية » ومثله ماذكره صفي الدين البغدادي المتوفى سنة ٢٧٦ ه في (مراصد الاطلاع ) الذي هو مختصر ( معجم البلدان ) والزبيدى في ( تاج العروس شرح القاموس ) عادة ( سور ) .

أما ما ذكره الحموي في (المعجم) وتبعه صفي الدين في (المراصد) بمادة (شوشة) من أنها «قرية بأرض بابل أسفل من حلة بنى مزيد، بها قبر القاسم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، وبالقرب منها قبر ذى الكفل ـ وهو حز قيل ـ في بر ملاحة » ومثلها ماذكره الزبيدي في تاج العروس بمادة (شاش).

فيظهر أنهم أخطأوا في ذلك ، فإن الذي ذكره جمال الدين أحمد بن عنبة الداودي النسابة المتوفى سنة ٨٢٨ه في كتابه عمدة الطالب (ص٢١٩) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٨ه ، ماهذا نصه : « ... والعقب من العباس بن موسى الكاظم عليه السلام - من القاسم المدفون بشوشى ، ثم قال: « قال الشيخ رضي الدين حسن ابن قتادة للحسين الرسي النسابة : سألت الشيخ جلال الدين عبد الحميد بن فخار =

= ابن معد الموسوى النسابة عن المشهد الذي بشوشى المعروف بر (القاسم) فقال: سألت والدي فخاراً عنه ، فقال: سألت السيد جلال الدين عبد الحميد التقي عنه فقال: لا أعرفه ، ولكنه مشهد شريف ، وقد زرته ، فقال والدي : وأنا أيضاً زرته ولا أعرفه ، إلا أني بعد موت السيد عبدالحميد وقفت على مشجرة في النسب قد حملها بعض بني كتيالة إلى السيد مجد الدين محمد ابن معية ، وهي جمع المحسن الرضوي النسابة وخطه ، يذكر فيها : القاسم بن العباس بن موسى الكاظم عليه السلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور السلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور الله السلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور الالسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور الله السلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور الالهام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور اللهرون المسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور اللهرون المسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور اللهرون المسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور اللهرون المسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور الهرون المسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور الهرون السلام \_ قبره بشوشى المسلام \_ قبره بشوشى في سواد الكوفة ، والقبر مشهور ، وبالفضل مذكور المسلام \_ قبره بشوشى المسلام \_ قبره بشوشى المسلام \_ قبره بشوشى القبر مشور المسلام \_ قبره بشوشى المسلام للمسلام \_ قبره بشوشى المسلام \_ قبره بشوشى المسلام \_ قبره بشوشى

وذكر ذلك أيضاً سيدنا الحجة المهدي القزويني في ( فلك النجاة ) ـ ص٣٣٦ـ فانه قال : « . ت والقاسم بن العباس بن الكاظم ـ عليه السلام ـ المدفون في شوشى من قرى الكوفة مما يقرب من ذي الكفل » .

ويعتبر هؤلاءالنسابون العلويون أبصر بقبورالسادة من غيرهم أمثال الحموي وغيره ، فان أهل البيت أدرى بقبور السادة العلويين من غيرهم ، لاسيا إذا كان غيرهم من المناوثين لأهل البيت \_عليهم السلام \_ مثل الحموي المعروف بانحرافه عن آل البيت \_ عليهم السلام . .

وقد وهم المعلق على الجزء ال ( ٤٨ ) من البحار ـ الطبع الجديد ـ (ص٢٨٣) . في أن قبر القاسم بن الكاظم ـ عليه السلام ـ بشوشي عندالهاشمية إعتماداً على ماذكره الحموي في المعجم ، والبغدادي في مراصد الاطلاع ، وقد بينا خطأهما .

أماماذكره المجلسي في البحار : \_ من أن قبرالقاسم بن الكاظم \_ عليه السلام \_ « قربب من الغري » \_ فالظاهر أن المراد به القرب المجازي النسبي لا الحقيقي ، لأنه كما عرفت أنه بسورا ، وهي نسبياً بعيدة عن الغري ، فلاحظ ذلك ،

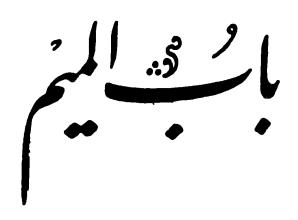

### مالك بن التيهان: بن مالك، أبو الهيثم الانصاري (١).

(۱) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج٣ص٤٤٤) طبع بيروت سنة ١٣٧٧ ه، وقال: واسمه مالك بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، حليف لبني عبد الأشهل ، أجمع على ذلك موسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، وأبو معشر ومحمد بن عمر (يعنى الواقدي) ، وخالفهم عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري وذكر أن أبا الهيثم يعني من اوس أنفسهم، وأنه أبو الهيثم بن التبهان بن مالك بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو - وهوالنبيت - ابن مالك بن أوس ، وأمه لبلى بنت عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعواء بن جشم بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو - وهو النبيت - ابن مالك بن أوس ، وذكر ابن الأثير الجزري في أسد ابن عمرو - وهو النبيت - ابن مالك بن أوس ، وذكر ابن الأثير الجزري في أسد الغابة (ج ٤ ص ٢٧٤) في نسبه غير ذلك ، وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب في باب المني ، وابن حجر العسقلاني في باب الكني ، فراجعها .

ثم قال ابن سعد (ص ٤٤٨) من الطبقات : و قال محمد بن عمر (أي الواقدي) وكان أبو الهيثم يكره الأصنام في الجاهلية ويؤفف بها ، ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة ، وكاذا من أول من أسلم من الأنصار بمكة ، وبجعل في الثمانية النفر الذين آمنوا برسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ بمكة من الأنصار =

= فأساموا قبل قومهم . ويجعل أبو الهيثم أيضا في السته النفر الذين يروى : أنهم أول من لقي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من الأنصار بمـكة فأسلموا قبل قومهم وقد وا المدينة بذلك ، وأفشوا بها الإسلام . قال محمد بن عمر (يعني الواقدي ): وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا . أنهم أول من لقي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من الانصار فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا . وقد شهد أبوالهيثم العقبة مع السبعين من الأنصار ، وهو أحـد النقباء الإثني عشر . أجمعوا على ذلك كلهم . وآخى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بين أبي الهيئم بن التيهان وعثمان بن مظعون . وشهـد أبو الهبثم بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مسع رسول الله (ص) وبعثه رسول الله (ص) الى خيبر خارصاً ، فخرص عليهم التمرة وذلك بعد ما قتل عبدالله بن رواحة بمؤتة ... فلماتو في رسول الله (ص) بعثه أبوبكر وذلك بعد ما قتل عبدالله بن رواحة بمؤتة ... فلماتو في رسول الله (ص) بعثه أبوبكر أبى فقال : إنى كنت إذا خرصت لرسول الله (ص) فرجعت دعا الله لى ، قال فتركه » .

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين ـ الذى هو من الأصول القديمة المعتمدة ـ «قال: أقبل أبو الهيثم بن التيهان ـ وكان من أصحاب رسول الله (ص) ـ بدرياً تقياً عفيفاً ـ يسوي صفوف أهل العراق ويقول: يامعشر أهل العراق إنه ليس بينكم وبين الفتح في العاجل، والجنة في الآجل إلا ساعة من النهار، فارسوا أقدامكم ، وسووا صفوف كم ، وأعيروا ربكم جماحكم ، واستعينوا بالله آلملكم وجاهدوا عدوالله وعدوكم ، واقتلوهم قتلهم الله و أبادهم ، واصبروا فان الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين »

(۱) وكانت واقعة بدر يوم الجمعة (۱۷) شهر رمضان سنة ۲ من الهجرة (۲) راجع: أسد الغابة للجزري (ج ٤ ص ۲۷٤) والاستيعاب لابن عبد البر، والإصابة لابن حجر، وراجع أيضاً تعليقتنا في (ج ١ ص ٤٦٥) و (ج ٢ ـ ص ١٣٨) من هذا الكتاب.

من السابقين الراجعين الى أمير المؤهنين \_ عليه السلام \_ وممن شهد له بحديث الغدير (١) وهو أحد الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر (٢) وروي: أن رسول الله \_ عليه السلام \_ اعطاه خادماً لما أضافه ، وقال له : استوص به معروفاً فانه يصلي . فأعتقه أبو الهيثم . فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ : و إن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا وله بطانتان ، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لايالونه خبالا ، ومن يوثق بطانة السوء فقد وقي » .

استشهد أبو الهيثم ـ رضى الله عنه ـ مع أمير المؤمنين ـ عليه السلام . يوم صفين وقيل : بعد الانصراف من قتال

(١) وذلك في رحبة الكوفة حيما قدم اليها أمير المؤمنين (ع) واستشهد الجمع على ذلك أيام خلافته : (راجع: تعليقتنا في ج ٢ ص ٣٢١ في الحديث عن خالد الانصاري).

(٢) وهم ستة من المهاجرين وستة من الأنصار. وقد ذكر الطبرسي في (احتجاجه ص٢٠) طبع النجف الاشرف والسيدعلي خان في (الدرجات الرفيعة ص ٣٢١ صورة احتجاجه بقوله (... ثم قام أبوالهيثم بن التيهان فقال: أنا أشهد على نبينا (ص) أنه أقام علياً - يعني في يوم غدير خم - فقالت الأنصار: ما اقامه للخلافة ، وقال بعضهم: ما أقامه الاليعلم الناس أنه مولى من كان رسول اللهمولاه فسألوه عن ذلك ، فقال (ص): قولوا لهم: على ولي المؤمنين بعدي ، وانصح الناس لأمتي ، وقدشهدت بما حضرني ، فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن يوم الفصاركان ميقانا ».

وذكرصورة الاحتجاج البرق في (رجاله ص٦٦) طبع طهر ان دانشگاه بعبار ات ومضامين أخرى ومثله الصدوق في خصاله ج٢ص ٢٢٨) طبع إبران سنة ١٣٧٧ه ولقد ذكر الكشي في (رجاله: ص ٤٠) طبع النجف الأشرف في ترجمة = -أبي أيوب الأنصاري \_ الجماعة الذين كانو امن السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ وعد منهم : أبا الهيثم بن التيهان . وعده منهم \_ ايضا \_ الفضل بن شاذان برواية صاحب الدرجات الرفيعة ص ٣٢١ عنه .

وذكر هذه الروايات عن الاستيعاب ابن أي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة (ج ١٠ ص ٥٣٩) طبع مصر سنة ١٣٢٩ ه ، في شرح خطبه الإمام علي أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ التي يحرضهم فيها على الجهاد مع معاوية في صقين ، والتي يقول فيها : ... و ماضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين أن لا يكونوا البوم أحياء بسيغون الغصص ، ويشربون الرنق ؟ قد ـ والله ـ لقوالله فوفاهم أجورهم وأحلهم دارالأمن بعد خوفهم ، أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ؟ أين عمار ؟ وأين ابن التيهان ؟ وأين ذوالشهاد تين ؟ وأين نظر اؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية ، وأبر د برؤسهم الى الفجرة ... »

محمد بن أحمد بن ابراهيم بن سليم الجعفي الكوفي

المعروف بـ (أبي الفضل الصابوني) والمشهور بين الفقهاء بـ (صاحب الفاخر) و (الجعفي) ـ على الاظلاق ـ من قدماء أصحابنا وأعلام فقها ثنا من أصحاب كتب الفتوى ، ومن كبار الطبقة السابعة ممن أدرك الغيبتين : الصغرى ، والكبرى (١) عالم ، فاضل ، فقيه ، عارف ، بالسير والأخبار

= وابن أبي الحديد بعد أن ذكر هذه الحطبة وذكر الروايات في تاريخ وفاته عن ابن عبد البر في الاستيعاب قال: و... قلت. وهذه الرواية (أي رواية قتل عمار يوم صفين) أصح من قول ابن قتيبة في كتاب (المعارف): (وذكر قوم أنأباالهيثم شهدصفين مع علي ـ عليه السلام ـ ولا يعرف ذلك أهل العلم ولا يثبتونه) فان تعصب ابن قتيبة معلوم، وكيف يقول: لا يعرفه أهل العلم وقد قاله أبو نعيم وقاله صالح بن الوجيه، ورواه ابن عبد البر، وهؤلاء شيوخ المحدثين ».

وما ذكره ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم المتوفى سنة ٢٧٦ه من كلامه المذكور في المعارف (ص ٢٧٠) سنة ١٩٦٠م، أخذه من كلام أبي عبد الله محمد ابن عمر الواقدي صاحب المغازي المتوفى سنة ٢٠٧ه ، فقد ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج ٣ ص ٤٤٨) طبع بيروت: وحدثنا محمد بن عمر (يعني الواقدي) قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، قال: سمعت شبوخ أهل الدار - يعني بني عبد الأشهل - يقولون: مات أبو الهيثم سنة عشرين بالمدينة قال محمد بن عمر (يعني الواقدي): وهدذا أثبت عندنا ممن روى: أن أبا الهيثم شهد صفين مصع علي بن أبي طالب وقتل يومئذ، ولم أر أحداً من أهل العلم قبلنا يعرف ذلك ولا يثبته ، والله أعلم ».

وخطبة الإمام أمير المؤمنين على \_ عليه السلام \_ الني ذكرها ابن أبي الجديد في شرحه لنهج البلاغة والني ذكرنا شطراً منها \_ آنفاً \_ تكذبها ، فلاحظ .

(١) الغيبة الصغرى للامام الجبحة المهدي بن الحسن \_ عليها السلام \_ كانت =

والنجوم ، له كتب : منها ـ كتاب الفاخر المذكور ، وهو كتاب كبير يشتمل على الأصول والفروع والخطب وغيرها . وكتاب تفسير معاني القرآن وكتاب المحبر ، وكتاب التحبير .

ذكره الشيخ، والسروي في باب الكني (١) والنجاشي في الأسماء (٢) والعلامة وابن داود في القسم الأول من كتابيها (٣)، وفي رجال (النجاشي = من يوم و فاة أبيه الإمام الحسن بن على العسكري \_ عليها السلام \_ المصادفة ـ على الأشهر ـ لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ٢٦٠ هـ، وكان عمر الإمام الحجة المهدي \_ عليهالسلام \_ يوموفاة أبيه خمس سنين لأنه ولد \_ على أشهر الأقوال\_ يرم الجمعة منتصف شعبان سنة ٧٥٥ه كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في (كتاب الغيبة ) وغيره ، وكان وكيسله عثمان بن سعيد العمري ، فلما مات عثمان بن سعيد أوصى الى ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان ، واوصى أبو جعفر الى أبي القاسم الحسبن ابن روح ، وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري ـ رضي الله عنهم ـ ولما حضرت السمري الوفاة سثل أن يوصي ، فقال :«لله أمر هو بالغـــه » فالغيبة الكبري هيالتي وقعت بعد و فاة السمري في النصف من شعبان سنة ٣٢٩ هـ فلا يعلم مدتها إلا الله سبحانه ، فتكون مدة غيبته الصغرى تسعاً وستين إلا شهراً راجع في ذلك الكتب المؤلفة في غيبة الإمام ـ عليه السلام ـ وهي كثيرة: منها إكمال الدين وإنمام النغمة للصدوق بن بابويه ، وغيبــة النعاني ، وغيبة الشيخ الطوسي ، والمحلد الثالث عشر من بحار الأنوار للمجلسي ، وكلها مطبوعة .

(۱) راجع: فهرست الشيخ الطوسي باب الكنى ( ص ۱۹۲ برقم ۸۷۷ ) طبع النجف الأشرف سنة ۱۹۵ه، ومعالم العلماء للسروي المازندراني ( ص ۱۳۵) طبع النجف الأشرف . (۲) راجع: رجال النجاشي ( ص ۲۸۹ ) طبع ليران. (۳) راجع: رجال العلامة ـ الحلاصة ـ ( ص ۱۲۰ ) برقم ۱۱۷۷ )، ورجال ابن داود ( ص ۲۹۱ ) برقم ۱۲۹۳ ) طبع دانشكاه طهران .

والخلاصة ) : ( أنه كان زيدياً ثم عاد الينا، وسكن مصر ، وكانت له منزلة بها ، (١).

وحكى عنه ابن ادريس بعض أقواله في (السرائر) قال ـ في آخر أبواب القضاء ـ : ( وقال بعض أصحابنا ـ وهو صاحب كتاب الفاخر ـ : ومن دبر عبداً لامال له غيره وعليه دين، فدبيره في صحته ومات، فلا سبيل للدبان عليه، وان كان دبره في مرضه، بيع العبد في الدين، فان لم يحط الدين بثمن العبد، استسعى في قضاء دين مواليه، وهو حر اذا عمه ـ قال ـ : وقد قلنا ماعندنا في ذلك، وهو أنه لاتدبير إلا بهد قضاء الدين سواء دبره وعليه دين أولم يكن عليه دين، وسواء دبره في حال مرضه أو صحته » (٢).

ونقل في ( فصل المزار ) عن المفيد \_ رحمه الله \_ (٣) \_ : « ... النام على بن الحسين \_ عليــه السلام \_ المقتول بالطف هو علي الأصغر ،

<sup>(</sup>۱) راجع: رجال النجاشي (ص ۲۸۹) والحلاصة للعلامة (ص ۱٦٠) وتوجد هذه العبارة أومضمونها في رجال ابن داود وغيره من عامة كتب الرجال.
(۲) أنظر: السرائر لابن ادريس الحللي، آخر باب النوادر في القضاء والأحكام من كتاب القضاء، طبع إيران سنة ۱۲۷۰ ه.

<sup>(</sup>٣) الذي نقله ابن إدريس في السرائر في باب الزيارات من كتاب الحج هكذا: «... وقد ذهب شيخنا المفيد في كتاب الإرشاد إلى أن المقتول بالطفهو على الأصغر، وهو ابن الثقفية، وأن على الأكبر هو زين العابدين، أمه أم ولد، وهي شاه زنان بنت كسرى يز دجرد (قال محمد بن إدريس): والأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعة، وهم النسابون وأصحاب السير والأخبار والتواريخ مثل الزبير بن بكار في كتاب أنساب قربش، وأبي الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبين والبلاذري، والمزني صاحب كتاب اللباب أخبار الحلفاء، والعمري النسابة حقق =

وأن علياً الأكبر هو زين العابدين \_ عليه السلام \_ ثم قال \_ : والأولى الرجوع في ذلك الى أهل هذه الصناعة ، وهم النسابون ، وأصحاب السير والاخبار والتواريخ . وذكر جماعة صرحوا بأنه علي الأكبر ، وعد منهم صاحب كتاب الفاخر \_ قال \_ : وهو مصنف من أصحابنا الامامية ، ذكره شيخنا أبو جعفر في ( فهرست المصنفين ) . . . . »

= ذلك في كتاب المجــدي فانه قال: وزعم من لابصيرة له أن علياً الأصغر هو المقتول بالطف، وهذا خطأ ووهم، وإلى هــذا ذهب صاحب كتاب الزواجر والمواعظ، وابن قنيبة في المعارف، وابن جرير الطبري \_ المحقق لهذا الشأن \_ وابن أبي الأزهر في تاريخه، وأبوحنيفة الدينوري في الأخبار الطوال، وصاحب كتاب (الفاخر) مصنف من أصحابنا الإمامية، دكــره شيخنا أبو جعفر في فهرست المصنفين، وأبو على بن همام في كناب الأنوار في تواريخ أهل البيت ومواليدهم، وهو من جملة أصحابنا المصنفين المحققين، وهؤلاء جميعاً أطبقوا على هــذا القول، وهم أبصر بهذا النوع ...».

وانظرماذكره الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في الإرشاد ـ باب ذكر والدالحسين ابن على ـ عليها السلام ـ .

(١) راجع: فرج المهموم في علم النجوم للسيد علي بن طاووس الحسي الحلي المتوفى سنة ٦٦٤ هـ ( ص ١٤٤ ) طبع النجف الأشرف سنة ٦٦٤ هـ

(٢) فانه نقل كثيراً من أقوال أي الفضل الصابوني في (غاية المراد فكت =

ومنه عرفت فناواه ومذاهبه ، وهو أحد القائلين بالمواسعة في قضاء الصلاة البومية من أصحاب المتقدمين كما هو المشهور بين المتأخرين ، وله أقوال مخالفة للمشهور ، كالقول بالتفصيل في البيار ، والفرق فيها بين القليل والكثير ، وتحديد الكثرة بالذراعين في الابعاد الثلاثة ، والاجتزاء بالشهادة الواحدة في التشهد الأول ، وبالتسليم الأول من التسليم الواجب ، وغير ذلك . وعدة كتب ( الفاخر ) سبعة وستون كتاباً ، هي : كتاب التوحيد والايمان ، كتاب مبتدأ الخلق ، كتاب الطهارة ، كتاب فرض الصلاة ، كتاب صلاة الخوف ، كتاب مبلاة الجمعة ، كتاب صلاة المستقاء ، كتاب طلاة الخوف ، كتاب صلاة المحسوف ، كتاب الويام ، كتاب الصيام ، كتاب الاعتكاف ، كتاب الحج ، كتاب المعايش ، كتاب البيوع ، كتاب عهدة الرقيق ، كتاب البيوع ، كتاب المعايش ، كتاب البيوع ، كتاب عهدة الرقيق ، كتاب المهارة ، كتاب المعايش ، كتاب البيوع ، كتاب المعايش ، كتاب المكاتب ، كتاب المهارة المهارة ، كتاب المهارة المهارة ، كتاب

وترجم لأبي الفضل الصابوني \_ هذا \_ الميرزا عبدالله أفندي في (رياض العلماء) الذي لا يزال مخطوطاً، فقال: «أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبر اهيم بن سليمان (أو سليم) الجعفي الكروفي، ثم المصري الصابوني، المعروف بالجعفي، وتارة بالصابوني، وأخرى بأبي الفضل الصابوني، والكل عبارة عن شخص واحد . . . ، الخ

ويروي كل من النجاشي في رجاله ، والشيخ الطوسي في الفهرست عن أبي الفضل الصابوني بواسطتين كماعر فت من سيدنا \_ قدسسره \_ في الاصل ، ويروي عنه بلا واسطة جعفر بن محمد بن قولويه المتوفى سنة ٣٦٨ ه وجملة ممن في طبقته .

كما أن ابن قولويه بروي عنه عن موسى بن الحسين بن موسى كتاب حعفر ابن يحيى بن العدلاء ابن يحيى بن العدلاء ابن يحيى بن العدلاء الرازي الثقة ، فراجعه .

<sup>=</sup> الإرشاد) في موارد عديدة ، وكذا في باقي مصنفًاته الفقهية ، فراجعها .

العتق ، كتاب الرهن ، كتاب الشركة ، كتاب الشفعة ، كتاب المضاربة كتاب الاجارات ، كتاب الغصب ، كتاب الضافة ، كتاب الاقطاعات كتاب الحوالة ، كتاب العطايا والضمان ، كتاب اللقطة والضالة ، كتاب الوديعة ، كتاب الصلح ، كتاب الذريعة ، كتاب العمرى والسكنى ، كتاب الحبة والنحلة ، كتاب الإيمان والنذور ، كتاب الشروط ، كتاب الجبس ، كتاب النكاح ، كتاب المواريث ، كتاب الوصايا ، كتاب الايلاء ، كتاب المطلقات ، كتاب المتعة ، كتاب نفي الولد ، كتاب النشوز ، كتاب اللعان كتاب الطعان المطلقات ، كتاب العدد ، كتاب الديات ، كتاب العان والرمي ، كتاب الطلاق ، كتاب العدد ، كتاب الديات ، كتاب السبق والرمي ، كتاب الجزية ، كتاب القضاء والشهادات ، كتاب الضحايا ، كتاب الصيد راذبائح ، كتاب الأشربة ، كتاب الخطب ، كتاب الصيد راذبائح ، كتاب الأغسذية ، كتاب الأشربة ، كتاب الخطب ، كتاب العبد رادؤيا

قال النجاشي \_ بعد ذكر هذه الكتب \_ : ( أحبرنا أحمد بن علي ابن نوح عن جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن ابراهيم ببعض كتبه » (١).

وقال الشيخ في ( الفهرست ) : ( ... اخبرنا احمد بن عبدون عن أبي علي كرامـة بن أحمد بن كرامة البزاز وأبي محمد الحسن بن محمد الخيزراني المعروف بـ ( ابن أبي العساف المغافري ) عن أبي الفضل الصابوني بجميع رواياته ۽ (٢).

واختلف في اسم جده الاعلى أبي أبراهيم : ففي رجال النجاشي ،

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص ٢٩٠ طبع إبران.

<sup>(</sup>٢) الفهرست للشيخ الطوسي باب منءرف بكنيته : ص ١٩٢ برقم ٨٧٧ طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ ه .

وكتاب النجوم: أنه سليم ـ كما تقدم ـ (١) وفي (الخلاصة ورجال ابن داود): سليمان (٢) واختلف ماعندنا من نسخ ( الفهرست): ففي نسخة: « واسمه محمد بن أحمد بن ابراهيم بن سليمان ، (٣) وفي أخرى: و ابن سليم ، وفي ثالثة: ترك الاسم بالكلية. وكأنها الاصح، فانه عقد الباب فيمن عرف بكنيته ، ولم يقف له على الإسم.

محمد بن أحِمد بن الجنيد .

أبو على الكاتب (٤) الاسكافي ، من أعيان الطائفة ، وأعاظم الفرقة

(١) راجع ـ رجال النجاشي ـ : ص ٢٨٩ طبع إبران ، ومن كتاب النجوم ص ١٤٤ ، طبع النجف الأشرف .

(٢) راجع ـ من رجال العلامة الحلاصة ـ: ص ١٦٠ برقم ١٤٧ طبع النجف الاشرف . ومن رجال أبي داود : ص ٢٩١ برقم ١٢٦٣ طبع طهران دانشگاه . (٣) وهي النسخة المطبوعة في النجف الاشرف المطبعة الحيدرية . سنة ١٣٥٦ه وسنة ١٣٨٠ ه

(٤) ذكرابن الجنيد \_ هذا \_ سيدنا الإمام الحجة السيدالحسن الصدر الكاظمي \_ رحمه الله \_ في كتاب ( تأسيس الشيعة : ص ٣٠٢) طبع بغداد قال : « ابن الجنيد شيخنا الأقدم ، و فقيه ناالأعظم ، محمد بن أحمد بن الجنيد ، أبو علي الكاتب الإسكافي ، كتب في الفروع الفقهية ، وعقد لها الأبواب ، وقسم فيها المسائل ، وحمع بين النظائر ، واستو في ذلك غاية الاستيفاء ، وذكر الفروع التي ذكر هاالناس (يعني فقهاء السنة ) وذكر بعدها ما يقتضيه مذهب الإمامية بعد أن ذكر أصول جميع المسائل ، وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهراً اقتنع فيه عجر د ذكر الفتيا ، وان كانت المسألة أو الفرع غريباً أومشكلا أوماً الى تعليلها ووجه دليلها ، وإذا كانت المسألة أو الفرع غريباً أومشكلا أوماً الى تعليلها ووجه دليلها ، وإذا كانت المسألة أو الفرع غريباً أومشكلا أوماً الى تعليلها ووجه دليلها ، وإذا كانت المسألة أو الفرع غريباً أومشكلا أوماً الى تعليلها ووجه دليلها ، والصحيح منها والأصح ، والقوي، والأقوى، والظاهر، والأظهر، والأشبه ، ونبه على جهة دليلها » =

وأفاضل قدماء الامامية ، واكثرهم علماً وفقهاً وأدباً ، واكثرهم تصنيفاً وأحسنهم تحريراً ، وأدقهم نظراً ، متكلم فقيه ، محدث ، اديب ، واسع العلم ، صنف في الفقه والكلام والاصول والادب والكتابة وعيرها ، تبلغ مصنفاته ـ عدا أجوبة مسائله ـ نحواً من خمسين كتاباً : منها ـ كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة : كتاب كبير نحو من عشرين مجلداً ، يشتمل على جميع كتب الفقه ، وعدة كتبه تزيد على مائة ثلاوثين كتاباً . وكتاب المختصر كتاب التهذيب ، وهو الذي وصل الى المتأخرين ، ومنه انتشرت مذاهبه وأقواله . وكتاب النصرة

وترجم له صاحب روضات الجنات (ص ٥٦٠ ـ ٣٦٥) ترجمة مفصلة ، كما ترجم له الإسترابادى في (منهج المقال: ص ٢٧٨) ، والشيخ ابو على الحائري في (منتهى المقال: ص ٢٥٦) ، وشيخنا الحجمة المامقاني في تنقيدح المقال ( ج ٢ ص ٢٠) وغير هؤلاء من أرباب المعاجم الرجالية .

وذكر سيدنا \_ قددس سره \_ ابن الجنيد في الفائدة السادسة والعشرين من فوائده التي سيأتى ذكرها في آخر الجزء الرابع من هدا الكتاب ، فانه \_ بعد أن نقل كلام النجاشي في رجاله من « أنه كان يقول بالقياس ، وأخبرونا جميعاً بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته » \_ قال : « وهذه الصفة إن كانت للمدح لا للتخصيص دلت على توثيق جميع شيوخه ، و إلا فهم منها توثيق المشاهير منهم ، فتدبر ،

<sup>=</sup> ثم ذكرسيدناالصدر بعض مؤلفاته ، ثم قال: «كان في عصر الشيخ أبي جعفر محمد ابن يعقوب الكليني إمام المحدثين من أهل القرن الثالث ، ومعاصر أيضاً للشيخ علي ابن بابويه والد الشيخ الصدوق ، وللمولى أبي القاسم الحسين بنروح السفير الثالث وروى عن علي بن أبي العزاقر الشلمغانى أيام استقامته ، وروى عنه أبو محمد هارون بن موسى التلعكبرى وطبقته » وذكره أيضاً (ص٢١٧) وذكر من مؤلفاته كشف التمويه والالتباس في إبطال القياس .

لأحكام العترة وكتاب مناسك الحج. وكتاب مفرد في النكاح ، وكتاب الحاسم للشنعة في نكاح المتعة وكتاب مشكلات المواربث ، وكتاب الانتصاف من ذوى الانحراف من مذاهب الأشراف في مواريث الأخلاف ، وكتاب فرض المسح على الرجلين وكتاب الارتياع في تحريم المقاع وكتاب تبصرة العارف ونقد الزائف، وكتاب الشهب المحرقة للاباليس المسترقة ، وكتاب خلاص المبتدئين من حيرة المحادلين وكتاب نور اليقن وبصيرة العارفين ، وكتاب التحرير والتقرير ، وكتاب كشف الأسرار ، وكتاب الاستيقان ، وكتاب حداثق القدس وكتاب تنبيه الساهي بالعلم الآلهي، وكتاب التراقي الى أعلى المراقي ، وكتاب نثر طوبي وكتاب سبيل الصلاح لأهل النجاح، وكتاب الأسفار في الرد على المؤبدة وكتاب نقض نقض الزجاجي النيسابوري على الفضل بن شاذان ، وكتاب الظلامة لفاطمة \_ عليها السلام \_ وكتاب إزالة الران عن قلوب الاخوان وكتاب إيضاح خطأ من شنع على الشيعة في أمر القرآن، وكتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب ، وكتاب الإفهام لأصول الأحكام ، وكتاب الإبناس بأثمة الناس ، وكتاب كشف التمويه والألباس على أغمار الشيعة في أمر القياس ، وكتاب إظهار ماستره أهل العناد من الرواية عن العترة في أمر الاجتهاد ، وكتاب اللطيف ، وكتاب علم النجابة في علم الكتابة ، وكتاب نفسيح العرب في لغاتها وإشارتها الى مرادها، وغير ذلك من كتبه ورسائله .

وله في أجوبة المسائل : المسائل المصرية ، وأجوبة مسائل معز الدولة من آل بويه ، واجوبة مسائل سبكتكن الأعجمي ، وغيرها .

وهذا الشبخ ـ على جلالته في الطائفة ورياسته وعظم محله ـ قدحكي القول عنه بالقياس <sup>(۱)</sup> ونقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب . ومع

<sup>(</sup>١) عرف القياس بأنه إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك =

ذلك فقد أثنى عليه علماؤنا ، وبالغوا في اطرائه ومدحه وثنائه .

واختلفوا في كتبه: فمنهم ـ من أسقطها ، ومنهم لـ من اعتبرها . ونحن ننقل ماوقفنا عليه من كلامهم ، ثم نتبعه بما عندنا في ذلك :

قال الشيخ في ( الفهرست ) : « محمد بن أحمد بن الجنيد ، يكنى أبا علي ، كان جيد التصنيف حسنه ، إلا أنه كان يرى القول بالقياس فيركت لذلك كتبه ولم يعول عليها ، وله كتب كثيرة \_ أخبرنا عنه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان وأحمد بن عبدون » (١).

وقال المفيد في ( المسائل السروية ) : ( ... فأما كتب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل ، فخلط بين المنقول عن الأثمة عليهم السلام وبين ماقاله برأيه » - ثم قال في الفصل الذي يلي هذا الكلام - : و ... وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها الى أهل مصر ، ولقبها بـ ( المسائل المصرية ) وجعل الأخبار فيها أبواباً ، وظن أنها مختلفة

وهذه الأنواع الثلاثة معتبرة عندنا . وأما سوى ذلك من الأقيسة الناتجة عن التخرصات الظنية والعمل بالرأي فهي ممنوعة عندنا إجماعاً ، ( راجع : مصيل الموضوع . في هامش ص ١١٤ من الجزء الأول من كتاب تلخيص الشافي ) .

(۱) راجـع : الفهرست : ص ۱۳۶ برقم ۹۹۰ طبـع النجف الاشرف سنة ۱۳۵۶ ه. ۰

<sup>=</sup> العلة . فأركانه أربعة : مقيس ومقيس عليه ، وجامع ـ وهو العلة ـ والحكم والقياس على أنواع : منه منصوص العلة ، وهو ما كانت علة الحكم منصوصة في دليل المقيس عليه . ومنه قياس الاولوية وهو قياس الاقوى غير المنصوص على الاضعف المنصوص . ومنه المناط القطعي كقياس المجتهد حكم واقعة على أخرى مع قطعه باتحاد مناطبها .

في معانيها ، ونسب ذلك الى قول الأئمة (ع) فيها بالرأي ، وأبطلت ماظنه في ذلك وتخيله ، وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف ، (۱) وقال النجاشي : بعد ذكره « ... وجه في أصحابنا ، ثقـة جليل الفلر ، وصنف فاكـثر » ـ وذكر تصانيفه ثم قال ـ : « وقـد سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه : إنه كان يقول بالقياس ، وأخبرونا جميعاً بالاجازة لهم بجميع كنبه ومصنفانه ، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنـده مال للصاحب ـ عليه السلام ـ وسيف ، وأنه كان أوصى به إلى جاريته ، فهلك ذلك » (۲).

وقال العلامة في ( الحلاصة ) : « ... كان شيخ الامامية ، جيد التصنيف حسنه ، وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ، صنف فاكثر ، قيل : إنه كان عنده مال للصاحب \_ عليه السلام \_ وسيف وأنه أوصى به الى جاريته ، فهلك ذلك ، وقد ذكرت خلافه (٣) في كتبي ، - ثم حكى عن الشيخ ما تقدم من كلامه من أنه كان يرى القول بالقياس وأنه لذلك تركت كتبه (٤).

وفي ( الإيضاح ) : ( ... وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر

<sup>(</sup>١) راجع: المسألة الثامنـة من المسائل السروية والجواب عنها ( صن ٥٥ ـ ص ٥٨ ) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٦٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) راجع: رجال النجاشي: ص ٢٩٩ ـ ٣٠٢ طبع إيران. والملاحظ أن الفقرة الأولى من الكلام ذكرت في آخر الترجمة والفقرة الثانية ذكرت في الأول. (٣) أي أقواله و آراءه المخالفة لأقوال الأصحاب في الفقه، وقد ذكر العلامة ـ رحمه الله ـ في عبارته الأتية في كتاب (إيضاح الاشتباه) انه ذكر خلافه واقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.

<sup>(</sup>٤) راجع : خلاصة الأقوال للعلامة ( ص ١٤٥ ) برهم ٣٥ ).

صنف فاكثر ، كان عنده مال للصاحب \_ عليه السلام \_ وسيف ، وأوصى به إلى جاريت فهلك ، له كتب منها \_ تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة ، وجدت بخط السعيد صفي الدين محمد بن معد ماصورته : وقع إلي من هذا الكتاب مجلد واحد ، وقد ذهب من أوله أوراق ، تصفحته ولمحت مضمونه فلم أر لأحد من الطائفة كتاباً أجود منه ولا أبلغ ولا احسن عبارة ولا أدق معنى ، وقد استوفى فيه الفروع والاصول ، وذكر الحلاف في المسائل ، واستدل بطريق الامامية وطريق مخالفيهم ، وهذا الكتاب اذا أنعم النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الاطالة فيه ، علم قدره وموقعه وحصل به نفع كثير لايحصل من غيره ( وكتب محمد بن معد الموسوي ) .

قال العلامة : وأقول وقع إلي من كتب هذا الشيخ المعظم الشأن : كتاب الأحمدي في الفقه المجمدي وهو كتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره \_ قال \_ : وأنا ذكرت خلافه واقواله: في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة » (١) وقد سبق العلامة \_ رحمه الله \_ في ذلك شيخه المحقق \_ رحمه الله \_ فانه اكثر النقل عن ابن الجنيد ، وعده في مقدمات ( المعتبر ) ممن اختار النقل عنهم من الأفاضل المعروفين بنقد الاخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار من أصحاب كتب الفتاوى (٢) وكذا الشيخ الفاضل ابن إدريس فانه كثيراً ما يحكي في ( السرائر ) أقوال ابن الجنيد ومذاهبه . فمن ذلك فانه كثيراً ما يحكي في ( السرائر ) أقوال ابن الجنيد ومذاهبه . فمن ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب إيضاح الاشتباه للعلامـة ـ رحمه اللهـ ( ص ۸۸ ـ ۸۹ ) طبع ايران سنة ۱۳۱۹ ه.

<sup>(</sup>٢) راجع ـ ذلك ـ في مقدمــة المعتبر الفصل الرابــع في السبب المقتضي للأفتصار على ماذكرناه من فضلائنا ، فقــد أدرج المترجم له في طليعة أصحاب الفتيا من فطاحل العلماء القدماء .

مانقله عنه: من سقوط الزكاة عن غلات الأطفال والمجانين ، واختاره \_ قال \_ : « وقد ذهب إلى ذلك أبو على محمد بن أحمد بن الجنيد الكانب الاسكافي في كتابه : ( المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي ) وهذا الرجل جليل القدر كبير المنزلة ، صنف فأكثر » (١). ومنه ماذكره في مسألة جواز التفاضل في الحنطة والشعير وعدم تحقق الربا فيهما لاختلاف الجنس فانه حكى ذلك عن أجلة أصحابنا المنقدين ورؤساء مشايخنا المصنفين \_ ثم قال \_ : « وأبو على بن الحنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه : ( الأحمدي في الفقه المحمدي ) ... ، و و فقل كلامه في ذلك (٢).

وممن يحكي قول ابن الجنيد، ويعتبر مافي الاجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل المرتضى، فانه قد اكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل، كمسألة سقوط الشفءة مع التعدد، وقبول شهادة العبد اذا كان عدلا، وجواز حكم الحاكم بعلمه، فانه قد ادعى الاجماع في هذه المسائل، ثم سأل نفسه، فقال: كيف تستجيزون ادعاء الاجماع من الامامية وابن الجنيد من أصحابنا نخالف في ذلك ـ ؟ وأجاب: تارة بأن اجماع الامامية قد نقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وأخرى ـ بشذوذ المخالف ومعروفية نسبه، فلا يقدح في الاجماع (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: السرائر باب حقيقة الزكاة وما يجب فيه وبيان شروطها، من كتاب الزكاة طبع ايران سنة ۱۲۷۰ هـ.

<sup>(</sup>۲) راجع: السرائر كتاب البيوع ـ باب الربا واحكامــه وما يصح فيه وما لايصح . . (٣) راجع في ذلك: ما ذكره السيد المرتضى ـ . . حطوط ـ وما ذكره السيالة الرابعة ) ـ محطوط ـ وما ذكره في كتاب ( الانتصار ) في كتاب الشفعة ، المسألة الثانية ص ١٢٠ ، وما ذكره ـ

وهذا كلام معتن بأقوال ابن الجنيد ، متحرز عن مخالفتها ، وعن عوى الاجماع على خلافها . وناهيك به من السيد ـ قدس سره ـ مـع ماعلم من مذهبه في أخبار الآحاد ، فضلا عن القياس .

وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم ، فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هدا الشيخ والاستناد اليها في الحلاف والوفاق ، حتى أن الشهيد الثاني في (المسالك) و مسألة حرمان الزوجة و أورد على السيد المرتضى بأن الأوفق بمذهبه القول بعدم الحرمان مطلقاً و كما ذهب اليه ابن الجنيد وال والنظر إلى أن ابن الجنيد بمعلومية نسبه لايقدح بالاجماع ، معارض بمثله في الجانب الآخر ، فانه لا يعلم موافق للمرتضى فيا ذهب اليه من الاحتساب بالقيمة فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق ، فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق ، يعرف ذلك من اطلع على كلامه ، (١).

وقد وقع لغيره من المدح والاطراء عليه ومنع الاجماع مع مخالفته: نحو ُ ذلك ، ولم أقف على من توقف في رعاية أقوال هذا الشيخ من المتأخرين إلا صاحب ( كشف الرموز ) تلميذ المحقق ، فانه قال : « ... وأخللت

<sup>=</sup> في كتاب القضاء والشهادات \_ المسألـة الأولى (ص ١٣٠) \_ وما ذكره في كتاب القضاء ايضاً \_ المسألة الرابعة (ص ١٣٥) طبع إيران سنة ١٣١٥ هـ وانظر أيضاً : الفصل ال (٢٦) من المسألة الأولى من المسائل الصاغانيـة للشيخ المنيد (مخطوط).

<sup>(</sup>۱) أنظر في ( المسالك ) شرح اللمعة ـ كتاب الفرائض في ميراث الزوجة وما تحرم منه من رقبة الأرض واختلاف الفقهاء فيه (ج ٢ ) طبع إيران ، فانه ذكر فيه الجملة المذكورة بنصها .

بذكر ابن الجنيد إلا نادراً ، (١) معتملراً بما سبق نقله عن الشيخ من ترك كتبه لقوله بالقياس .

ويتجه \_ هنا \_ سؤال ، وهو : إن المنع من القياس من ضروريات مذهب الامامية ومما تواترت به الروايات عن الأثمة \_ علبهم السلام \_ (٢) فيكون المخالف في ذلك خارجاً عن المذهب فلا يعتد بقوله ، بل لايصح توثيقه ، إلا أن يراد : إنه ثقة في مذهبه \_ كما يقال ذلك في مثل الفطحية والواقفية والمخالفين من العامة \_

وأعظم من ذلك: ماحكاه المفيد ـ رحمه الله ـ عنه من نسبة الأثمة (ع) الى القول بالرأي ، (٣) فانه رأي سيء وقول شنيع ، وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأثمة ـ عليهم السلام ـ وعدم تجويز الحطأ عليهم ـ على ماهو المعلوم من المذهب ـ وهذا القول ـ وان لم يشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس معروف مشهور قد حكاه المفيد ـ رحمه الله ـ (٤) ـ والشيخ السروي

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك : المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث التي ذكرها الحسن ابن أبي طالب البوسفي الآبي في أول كتابه (كشف الرموز) المخطوط .

<sup>(</sup>٢) وقد عرف ذلك عن علمائهم مند القرن الثالث الهجري حتى اليوم ، محتجين ـ اولا ً ـ بالعمومات المانعة لمطلق العمل بالظن من آيات وروايات ـ وثانياً بروايات خاصة بموضوع القياس والعمل بالرأي ، من قبل الذي وأهل بيته الأطهار ـ عليهم السلام ـ حتى أن كتب الصحاح والأخبار اكتضت بذكر الأخبار المانعة . واجع ـ في تفصيل ذلك ـ هامش (ج١ ص ١١٥ ـ ص ١١٨) من تلخيص الشافي طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المسائل السروية ـ المسألة الثامنــة ـ (ص ٥٨) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٦٩ه. (٤) أنظر: المسائل السروية ـ المسألة الثامنة ـ (ص٥٥) ـ ص٥٧) طبع النجف الأشرف ، وفي المسائل الصاغانية ـ مخطوط ـ وفي =

في (معالمه) (١) ونقله النجاشي ـ رحمه الله ـ عن شيوخه الثقات (٢) وقد يلوح ذلك ـ ابضاً ـ من كلام السيد المرتضى عند نقل أقواله ، والجواب عنها، ويشير اليه وضع كتابه الذي سماه ( كشف التمويه والالباس على إغمار الشيعة في أمر القياس ) وكذا كتابه الآخر المسمى باظهار ماستره أهل العناد من الرواية عن المرة في أمر الاجتهاد ، وقد ذكر النجاشي هذبن الكتابين في جملة كتب ابن الجنيد ومصنفاته (٣) وذكر في ترجمة المفيد:أن له كتاب الرد على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي (٤).

ولولا أن الناقلين لذلك عنه مثل هؤلاء الفقهاء العارفين ، لكان الأمثل بحال هذا الشيخ الجليل حمل القياس الذي ذهب اليه على أحسن محامله ، كقياس الأولوية ، ومنصوص العلة ، والتعدية عن مورد النص بدليل قطعي وهو المعروف عند المتأخرين بتنقيح المناط ، فان هذه كلها تشبه القياس ، وليست من القياس الممنوع .

ولكن مثل ذلك لايشتبه على الشيخ والمفيد ـ رحمها الله ـ وغميرها من الفقهاء ، ولا يحتاج الى الرد والنقض .

على أن هذا التكلف لايجري في مقالته الأخرى التي نسبها اليه المفيد والظاهر أنه قد زلت لهذا الشيخ المعظم قدم في هذا الموضع ، ودعاه اختلاف الأخبار الواردة عن الأثمة ـ عليهم السلام ـ الى القول بهذه المقالة الردية

<sup>=</sup> كتاب الانتصار المطبوع وغيرها من مؤلفاته.

<sup>(</sup>١) انظر : معالم العلماء لابن شهرا شوب ص ٥٧ طبع النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٢) أنظر : رجال النجاشي ( ص ٣٠٢ ) طبع إبران .

<sup>(</sup>٣) أنظر: رجال النجاشي ( ص ٣٠١) طبع ايوان.

<sup>(</sup>٤) أنظر : رجال النجاشي ( ص ٣١٥ ) في ترجمة المفيد محمد بن محمد بن النعان العكري .

(١) المسألة المذكورة في اخبار الآحاد لانزال مخطوطة ، وتوجد في بعض مكتبات النجف الأشرف ، ضمن مجموعة من رسائل السيد المرتضى .

أما الفضل بن شاذن فقد ترجم له النجاشي (ص ٢٣٥) ، طبع ايران ه فقال: ه الفضل بن شاذان بن الحليل أبو محمد الازدي النيشابوري ، كان أبوه من أصحاب بونس ، وروى عن أبي جعفر الثاني \_ عليه السلام \_ وكان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين ، وله جلالة في هذه الطائفة ، وهو في قدره أشهر من أن نصفه ، وذكر الكشي أنه صنف مائة وثمانين كتاباً ، ثم ذكر النجاشي بعض كتبه التي وقعت البه وهي ثمانية وأربعون كتاباً ، وذكر أنه رواها عن أبي العباس ابن نوح ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن علي بن أحمد ابن قتيبة النيشابوري ، عنه .

وترجم له \_ أيضا \_ الشيخ الطوسي في الفهرست ( ص ١٧٤ ) طبيع = — ٢١٥ \_

= النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ه، وقال: وفقيه ، متكلم جليل القدر ، له كتب ، معد له واحداً وثلاثين كتاباً ، ثم قال: (وله غير ذلك مصنفات كثيرة لم تعرف أسماؤها ، ثم قال: ووذكر ابن النديم أن له على مذهب العامة كتباً كثيرة ، منها كتاب التفسير ، وكتاب القراءة ، وكتاب السن في الفقه ، وأن لابنه العباس كتباً ، ثم قال: «وأظن أن هذا الذي ذكره (أي ابن النديم) الفضل بن شاذان الرازي الذي تروي عنه العامة ، ثم ذكر سنده في رواية كتبه عن شيخه أي عبد الله المفيد بسنده ، عنه . وذكره وأيضا في رجاله في باب أصحاب الهادي عليه السلام - (ص ٤٧٥) ، برقم (١) مقتصراً على قوله: والفضل بن شاذان النيشابوري ، يكني أبا عمد ، وفي باب أصحاب العسكري - عليه السلام - (ص ٤٣٤) ، برقم (٢) ، عثل ذلك .

وترجم له العلامة الحلي ـ رحمه الله ـ في الخلاصة ( ص١٣٢ ) طبع النجف الأشرف ، وقال : « ترحم عليه أبو محمد العسكري ـ عليه السلام ـ مرتين ، وروي : ثلاثاً ولاء ... وهذا الشبخ أجل من أن يغمز عليه ، فانه رئيس طائفتنا ـ رضى الله عنه ـ ،

وذكر مثله ابن داود الحلي ـ رحمهالله ـ في رجاله ( ص٢٧٢ برقم ١١٧٩ ) طبع دانشكاه طهران .

وأورد له الكشي في رجاله ( ص ٤٥١ برقم ٢١٦ ) طبع النجف الأشرف روايات عديدة في مدحه ، منها مارواه عن و محمد بن الحسين بن محمد الهروي ، عن حامد بن محمد الأزدي البوشنجي ، عن الملقب بفورا من أهل البوزجان من نيشابور ، أن أبا محمد الفضل بن شاذان - رحمه الله - كان وجهه إلى العراق إلى حيث به أبو محمد الحسن بن علي - عليهاالسلام - فذكر أنه دخل على أبي محمد - عليه السلام - فلكر أنه دخل على أبي محمد - عليه السلام - فلكر أنه دخل على أبي محمد - عليه السلام - فلكر أنه دخل على أبي محمد - عليه السلام - فلم أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في ردائه =

= فتناوله أبو محمد عليه السلام و ونظر فيه و كان الكتاب من تصنيف الفضل بن بن شاذان و وترحم عليه ، وذكر أنه قال: أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم » ثم قال الكشي (ص 60 ): « قال أبو علي و يعني أحمد بن يعقوب البيهقي و: والفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج فهرب مهم فاصابه التعب من خشونة السفر فاعتل منه ومات فيه ، فصليت عليه ، وكان ذلك سنة ٢٦٠ ه » . ثم قال : « والفضل بن شاذان و رحمه الله كان يروي عن جماعة ، منهم محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيي ، والحسن بن مجبوب، والحسن بن علي بن فضال ، ومحمد بن اسماع بل بن بزيع ، ومحمد بن الحسن الواسطي ، ومحمد ابن المبارك ، وعمان بن سهل ، وعن أبيه شاذان بن الخليل، وأبي داود وإبر اهيم بن عاصم ، وأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، والقاسم بن عصروة ، وابن أبي نجران » .

وذكر المولى الأردبيلي جماعــة أخرى ممن يروي عنهم الفضل بن شاذان ، وذكر أن في كتابى التهذيب والاستبصار وكتاب من لايحضره الفقيه رواياتوقع في طريقها ، أنظر ( ج ٢ ص ٥ ) من جامع الرواة طبع إبران .

وأما يونس بن عبد الرحمن \_ الذي ذكر سيدنا في الاصل نقلا عن السيد المرتضى في مسألة في أخبار الآحاد أنه يقول بالقياس \_ فهو أبو محمد مولى علي بن يقطين ، ذكر ، الشبخ الطوسي في كتاب رجاله تارة من اصحاب الكاظم \_ عليه السلام \_ (ص ٣٦٤ ، برقم ١١) وقال : «ضعفه القميون ، وهو ثقة» وأخرى من أصحاب الرضا \_ عليه السلام \_ (ص ٣٩٤ ، برقم ٢) وقال : « مولى علي بن يقطين أصحاب الرضا \_ عليه السلام \_ (ص ٣٩٤ ، برقم ٢) وقال : « مولى علي بن يقطين طعن عليه القميون ، وهو عندي ثقة » ، وترجم له في ( الفهرست ) أيضاً (ص

= ثلاثین کتاباً ، وقیل: إنها مثل کتب الحسین بن سعید وزیادة » ثیم ذکر بعضاً منها ، وروایته لها بسنده عنه .

وترجم له النجاشي في رجاله ( ص٣٤٨) طبع إيران ، فقال : « مولى علي ابن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمد ، كان وجها في أصحابنا ، متقدماً عظيم المنزلة ، ولد في أيام هشام بن عبد الملك ، ورأى جعفر بن محمد عليه السلام بين الصفا والمروة ، ولم يرو عنه ، وروى عن أبى الحسن موسى - عليه السلام - والرضا - عليه السلام - وكان الرضا يشير اليه في العلم والفتيا ، وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على الحق » ثم نقل عن (كتاب مصابيح النور) للشيخ المفيد - رحمه الله - بسنده عن أبى هاشم داو د بن القاسم الجعفري أنه قال : عرضت على أبى محمد صاحب العسكر - عليه السلام - كتاب يوم وليلة ليونس ، فقال لي : تصنيف من هذا ؟ فقلت: تصنيف يونس آل يقطين فقال أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة ، ومدائح يونس كثيرة ليس هذا موضعها وإنما ذكرنا هذا حتى لانخليه من بعض حقوقه - رحمه الله - ، وكانت له تصانيف كثيرة » ثم ذكر بعضاً منها ، وذكر طريقه الى روايتها .

وذكر مثله العلامة الحلي في (خلاصة الأقوال) في القسم الأول (ص ١٨٤ برقم (١) طبع النجف الاشرف، وزاد قوله: «مات يونس بن عبد الرحمان سنة ٢٠٨».

وترجم له ابن النديم في الفهرست (ص ٣٢١) طبع مصر الأخرة في الفن الخامس من المقالة السادسة فقال: « يونس بن عبد الرحمن من أصحاب موسى بنجعفر \_ عليه السلام \_ من موالي آل يقطين ، علامة زمانه ، كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة » ثم عد جملة يسيرة من كتبه .

وذكر الكشي في رجاله (ص ٤٠٩) طبع النجف الأشرف: روايات =

بخلاف قولنا في هذه المسألة ... وهذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس » (١).

ومن هذا يعلم: أن القول بالقياس مما لم ينفرد بن ابن الجنيد من علمائنا وأن له فيه سلفاً من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمان، والفضل بن شاذان، وغيرهم فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الأزمان.

وأما إسناد القول بالرأي الى الأئمة ـ عليهم السلام ـ فلا يمتنع أن أن يكون كذلك في العصر المتقــدم ، وقد حكى جدي العلامة ـ قدس

<sup>=</sup> عديدة في مدحه (منها) أن الرضا - عليه السلام - ضمن له الجنة ثلاث مرات (ومنها) أن أباجهفر - عليه السلام - ضمن له الجنة على نفسه و آبائه - عليهم السلام (ومنها) أنه يقول: «وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعيم في كتابه: سمعت أبا محمد القماص الحسن بن عاوية الثقة يقول: سمعت الفضل بن شاذان يقول: حج يونس بن عبد الرحمن أربعاً وخمسين حجة ، واعتمر أربعاً وخمسين عمرة والف الف جلد رداً على المخالفين ، ويقال: انتهى علم الائمة - عليهم السلام - والف الف جلد رداً على المخالفين ، والثانى جابر ، والثالث السيد ، والرابع يونس ابن عبد الرحمن (ومنها) قول الرضا - عليه السلام - «... يونس في زمانه كسلهان في زمانه ».

وترجم له المولى الأردببلي في جامع الرواة (ص ٣٥٦) وقال : وقع في طرق روايات الكافي والتهدديب ، والأستبصار ، ومن لايحضره الفقيه ، وذكر جماعة كثيرة بروي عنهم يونس ، فراجعه .

<sup>(</sup>۱) راجع: من لايحضره الفقيه (ج ٤ ص ١٩٦) برقم ١٤١ ، طبــع النجف الأشرف

سره \_ (١) في كتاب الإيمان والكفر عن الشهيد الثاني \_ طاب ثراه \_ : أنه احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بامامــة الأثمة \_ عليهم السلام والاعتقاد بفرض طاعتهم ، وإن خلا عن التصديق بالهصمة عن الخطأ . وادعى : أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعهم ، فانهم كانوا يعتقدون أنهم \_ عليهم السلام \_ علياء أبرار ، افترض الله طاعتهم ، مع عـــدم اعتقادهم العصمة فيهم ، وأنهم (ع) مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم وعدالتهم \_ قال \_ : « وفي كتاب أبي عمرو الكشي جملة من ذلك » بإيمانهم وعدالتهم \_ قال \_ : « وفي كتاب أبي عمرو الكشي جملة من ذلك » وكلامه \_ رحمه الله \_ وإن كان مطلقاً ، لكن يجب تنزيله على تلك الأعصار التي يحتمل فيها ذاك دون مابعدها من الأزمنة ، فان الأمر قـد بلغ فيها حد الضرورة قطعاً .

ومما يدل على ماقلناه \_ من قيام الشبهة التي يعذر بها ابن الجنيد في هذه المقالة : \_ مضافاً الى اتفاق الأصحاب على عدم خروجه بها من المذهب وإطباقهم على جلالته وتوثيقهم وتصريحهم بتوثيقه وعدالته \_ : أن هـذا الشيخ كان في أيام ( معز الدولة من آل بويه ) وزير الطائع من الخلفاء العباسية (٢) وكان ( المعز ) إمامياً عالماً ، وكان أمر الشيعة في أيامه ظاهراً

<sup>(</sup>۱) كتاب الإيمان والكفر المسمى (تحفة الغرى) \_ مخطوط \_ للعلامة الحجة السيد محمد ابن السيد عبد الكريم الطباطبائي البروجردي ، الذي هو جــد سيدنا محر العلوم \_ طاب ثراه \_ الأدنى لأبيه ، وقد تقدمت له ترجمة في مقدمة (ج ١ ص ١٢) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) هو عبدالكريم أبو بكر الطائع لأمرالله . بويع له بالحلافة سنة (٣٦٣ه) وفي أيامه قويت شوكة آل بويه ، ووصل عضد الدولة الى بغداد ، وانتشر حكم البويهيون على الطائع في سنة احدى وثمانين وثلثمائة، وبويع بعده القادر . (عن تاريخ الفخري للطقطقي ) .

معلناً ، حتى أنه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء وإقامة الما تم على الحسين \_ عليه السلام \_ يوم عاشوراء في السكك والأسواق ، وبالتهنئة والسرور \_ يوم الغدير ما لحروج الى الصحراء لصلاة العبيد . ثم بلغ الأمر في آخر أيامه الى ماهو أعظم من ذلك . فكيف يتصور من ابز الجنيد \_ في مثل ذلك الوقت \_ أن ينكر ضروريات من ضروريات المذهب ويصنف في ذلك كتاباً يبطل فيه ماهو معلوم عند جميع الشيعة ولا يكتفي بذلك حتى يسمي من خالفه فيه و أغماراً وجهالا ، ومع ذلك فسلطانهم ي معلمه وفضله \_ يسأله ويكاتبه وبعظمه ؟ ولولا قيام الشبهة والهذر في مثله لامتنع مثله بحسب العادة .

وأيضاً: فقد ذكر اليافعي وغيره: أن معز الدولة أحمد بن بويه توفي سنة ست وخمسين وثلاث مائة (١) فيكون بينه وبين وفاة أبي الحسن علي بن محمد السمري \_ آخر السفراء \_ نحو من سبع وعشرين سنسة ، لأنه قد توفي \_ رحمه الله \_ سنة تسع وعشرين وثلاث مائة ، وهذا يقتضي أن يكون ابن الجنيد من رجال الغيبة الصغرى معاصراً للسفرآء .

بل ماذكره النجاشي والعلامة من أمر السيف والمال قد يشعر بكونه وكيلا ، ولم يرد فيه ـ مع ذلك ـ من الناحية المقدسة ذم ولا قدح ، ولا صدر من السفرآء عليه اعتراض ولا طعن .

فظهر: أن خطأه في أمر القياس وغيره في ذلك الوقت كان كالحطأ في مسائل الفروع التي يعذر فيها المخطىء ، ولا يخرج به عن المذهب ومما ذكرنا يعلم: أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد ومذاهبه في تحقيق الوفاق والحلاف ، كما عليه معظم الأصحاب ، وأن ماذهب اليه من أمر القياس ونحوه ، لايقتضى إسقاط كتبه ، ولا عدم النعويل عليها

<sup>(</sup>١) راجع: مرآة الجنان لليافعي طبع حيدر آباددكن في وفياتسنة ٣٥٦هـ

- على ماقاله الشيخ رحمه الله \_ (١) فان اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الإعتداد بأقوالهم ، لأنهم \_ قديماً وحديثاً \_ كانوا مختلفين في الأصول التي تبتني عليها الفروع ، كاختلافهم في خبر الواحد ، والاستصحاب ، والمفاهيم ، وغيرها من مسائل أصول الفقه ، حتى لانجد اثنين منهم متوافقين في جميع مسائل الأصول ، ومع ذلك ، فقد اتفقوا على اعتبار الأقوال والمذاهب المبتنية على الأصول التي أبطاؤها وخالفوا فيها ، ولو كان الحلاف في أصول الفقه موجباً لترك الكتب المبتنية عليها من الفروع لزم سقوط اعتبار حميع الكتب وعدم التعويل على شيء منها ، وفساده بين . إلا أن يكون القياس \_ عندهم \_ مع معذورية القائل به خصوصية تقتضي عدم التعويل ، ولا نجد له وجهاً ، مع وجود الشبهة وقيام العذر ولا يبعد أن يكون الوجه فيا قاله الشيخ ومن وافقه على ذلك حسم هذا الأصل الردي واستصلاح أمر الشيعة حتى لايقع في مثله أحد منهم ، وهذا الأصل الردي واستصلاح أمر الشيعة حتى لايقع في مثله أحد منهم ، وهذا الأصل الردي واستصلاح أمر الشيعة حتى لايقع في مثله أحد منهم ، وهذا المصل على مدن يوشك أن يكون هو المنشأ والسبب في هذا المطلب .

قيل: توفي ابن الجنيد بالري (٠) سنة إحدى وثمانين وثلثمائة. وعلى هذا ، فتكون وفاته ووفاة الصدوق \_ معا \_ في ( الري ) في سنة واحدة والظاهر وقوع الوهم في هذا الناريخ من تاريخ الصدوق ، وان وفاة ابن الجنيد قبل ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع : ( ص ۱۳۶ ، برقم ۵۹۰ ) من فهرس الشيخ الطوسي ، طبع النجف الأشرف .

<sup>.</sup> حكاه الأردبيلي في رجاله ، وكـــذا الشيخ عبــد اللطيف في كتـــابه. (منه ـ قدس سره ـ ) .

<sup>(</sup>٢) ولكن سيدنا \_ طاب ثراه \_ لم يذكر لنا وجه استظهار وقوع الوهم في هذا التاريخ، ولعله لماذكره \_ آنفا \_ من أنه كان معاصراً لمعز الدولة أحمد بن بويه =

وفي (السرائر): « وانما قبل له: الاسكاف ، لأنه منسوب الى (اسكاف) وهي مدينة النهروانات ، وبنو الجنيد مقتدوها ـ قديماً ـ من أيام كسرى ، وحسين ملك المسلمون العراق في أيام عمر بن الخطاب ، فأقرهم عمر على تقدم المواضع ، والجنيد : هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى ، وبقيته ـ الى اليوم ـ مشاهدة موجودة ، والمدينة يقال لها: اسكاف بني الجنيد ، (١) وهذا يقتضي أن يكون بين ابن الجنيد وجده وسائط متعددة .

وفي ( القاموس ): ( الاسكاف: موضعان : أعلى ، وأسفل بنواحي النهروان من أعمال بغداد ، نسب اليها جماعة علماء ».

وقال السمعاني: \_ في كتاب الأنساب \_ « الإسكاف \_ بكسر الهمزة وسكون السين المهملة والفاء بعد الألف \_ : من يعمل الخفاف والشمشكات والمشهور بذلك جماعة منهم \_ سعد بن طريف الإسكاف من أهل الكوفة ، يروي عن الأصبغ بن نبائة » (٢) والأسكافي بالضبط الأول « نسبة إلى

= المولود سنة ٣٠٣ المتوفى سنة ٣٥٦ هج ، وأنه كان من رجال الغيبة الصغرى لصاحب الزمان (ع) وادرك آخر السفراء الاربعة ، وهو أبوالحسن علي بن محمد السمري المتوفى سنة ٣٢٩ هج وابن الجنيد كان في أيام معز الدولة بن بويه عالماً مصنفاً وصاحب رأي في القياس ، ومعاصراً للكليني ، فيبعد أن يكون عاش الى سنة ٣٨١ هج وقد نسب وفاته في هذه السنة الشيخ عبد اللطيف بن أبي جامع العاملي في رجاله ، والمولى الأردبيلي في جامع الرواة ، إلى قائل مجهول ، فلاحظ .

(۱) راجع كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ـ باب حقيقة الزكاة وما يجب فيه وبيان شروطها ـ من كتاب الزكاة ، طبع إيران .

(٢) إلى هنا ينتهي ما ذكره السّمعاني في كتاب الأنماب (ج-١ ص٣٣٧) طبع حيدر آباد دكن سنة ١٣٨٧ هج ، بماد ة ( الإسكاف ) وقد اختصره سيّدنا ـ قدس سره ـ .

الأسكاف ، وهي ناحية ببغداد على صوب النهروان من سواد المراق . والمشهور بالابتساب إليها جماعة ، منهم \_ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي ، وأبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي أحد المتكلمين من معتزلة بغدداد ، تنسب إليها الاسكافية ، وهم طائفة من المعتزلة . وأبو اسحاق محمد بن عبد المؤمن بن أحمد ، كان خطيب أسكاف بني الجنيد » (١) \_ قال \_ : « وكان أبو عبد الله الجنيد الأسكاف يتكلم بكلام الجنيد بن محمد البغدادي \_ كثيراً \_ فلقب به ، ومن أولاده \_ الذي يقال له الجنيد بن محمد البغدادي \_ كثيراً \_ فلقب به ، ومن أولاده \_ الذي يقال له (الجنيدي) \_ : محمد بن أحمد بن الجنيد الأسكافي الجنيدي من أهل إصبهان روي عن أبي عبد الله القاسم بن الفضل الثقني ، كتبت عنه أحاديث يسيرة وكان صحيح السماع والأصول ، وقدم علينا بد (سمرقند) سنة ستين وثلثمائة رسولاً لوالي خراسان منصور بن نوح إلى الترك ، وقتل في بلاد الترك في تلك السنة » (٢) .

ومن الغريب موافقة أبن الجنيد للجنيدي المذكور في الاسم والنسب والنسبة والطبقة ، حتى كاد يذهب الوهم إلى أنه هو هو ، وابن الجنيد يقال له: الجنيدي أيضاً . فقد ذكر النجاشي \_ في ترجمة \_ المفيد \_ : «أن

<sup>(</sup>۱) وإلى هنا ينتهي ما اختصره سيـدنا ـ قدس سرة ـ ممـّا ذكره السمعاني عادة (الاسكافي) ( ج ١ ص ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) وإلى هذا ينتهي ما اختصره سيدنا \_ قدس سره \_ مما ذكره السّمعاني بمادة (الجنيدي) (ج ٣ ص ٣٥٩) وهو كلام أبي سعد الإدريسي الحافظ المذكور في صدر الكلام (ص ٣٥٨) نقله عنه السمعاني إلى آخره ، وليس من كلام السمعاني \_ نفسه \_ لأنه جاء فيه جملة : ((وقدم علينا بسمر قند سنة ٣٦٠ هج)) والسمعاني ولد سنة ٥٠١ هج ، وتوفى سنــة ٥٦٢ هج ، باتفاق أرباب المعـاجم الرجالية .

له رسالة الجنيدي إلى أهل مصر » (١) والظاهر: أنها الرسالة التي عملهافي النقض على ابن الجنيد في رسالته إلى أهل مصر \_ كما أشار إليــه في المسائل السروية \_ (٢) .

محمد بن الحسن الشيرواني الشهير بـ ( ملاميرزا ) (٣) .

(۱) راجع: رجال النجاشي \_ بترجمــة محمد بن محمـد بن النعان المفيد \_ ( ص ۳۱۵ ) طبع إيران ، فانه يذكر اسم الكتاب هكذا: « النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي » .

(٢) راجع المسألة الثامنة من المسائل السروية: ص٥٥ طبع النجف الأشرف (٣) الملا ميرزا الشيرواني، هو صاحب الحاشية على المعالم الأصولية للشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني \_ رحمــه الله \_ المطبوعة بعض حواشيه في هامش ( المعالم ) المطبوع ، وتوجد نسخة حواشيه مخطوطة مستقلة كثيرة الوجود ترجم له المولى محمـــد على الأردبيلي الحائري في جامع الرواة ( ج ٢ ص ٩٧) طبع إيران ، فقال : (( . . . العلامة المحقق المدقق الرضي الزكي الفاضل الكامل ، المتبحر في العلوم كلها ، دقيق الفطنة ، كثير الحفظ ، وأمرة في جلالة قدره ، وعظم شأنه، وسمو " رتبته ، وتبحره ، و كثرة حفظه ، و دقة نصره ، و إصابة رأيه وحدسه أشهر من أن يذكر ، و فوق ما تحوم حوله العبارة ، له تصانيف جيدة » ثم عد ها وفيها ما لم يذكره سيدنا \_ قدس سر " ه \_ في الأصل ، ثم " قال : (( توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رمضان سنة ١٠٩٨ هج ، رضي الله عنه وأرضاه » .

وترجم له أيضاً الحوانساري في (روضات الجنات ص ٦٤٣) طبع إيران فقال ما ملخصه: «المولى ميرزا محمد بن الحسن الشرواني الساكن باصبهان صاحب حاشيتي أصول المعالم ـ بالعربية والفارسية ـ كان من أفاضل أواخر دولة السلاطين الصفوية ، ماهراً في الأصولين ، والمنطق والطبيعي والفقه والحديث وغيرها ، واحداً في قوة الجدل والمناظرة، وله مصنفات جمة » ثم ذكر مصنفاته الكثيرة ، =

= وفيها مالم يذكره سيدنا ـ قدس سر"ه ـ في الأصل ، ثم تال : ( وذكر صاحب (رياض العلماء) \_ والمقصود الميرزا عبد الله أفندي التبريزي \_ : أن الشاه سلمان الصفوي ـ أنارالله برهانه ـ لمرّا طلبه من النجف الأشرف إلى بلدة إصفهان وتوطن بها غير" فواتح جملة من مصنفاته وجعلها باسم السلطان المذكور ، وكان صاحب الرياض يعبر عنه بأستادنا العلامة » ثم قال صاحب الروضات : « وقال في صفته الشيخ الفاضل الصفى الحسن بن العباس البلاغي النجفي في كتابه الموسوم بتنقيح المقال فيتوضيح الرجال: شيخي وأستادى ومن عليه في علمي الأصول والفروع إستنادي ، أفضل المتأخرين ، وأكمل المتبحرين ، بل آية الله في العالمــين ، قدوة المحققين ، وسلطان الحكماء والمتكلمين ـ إلى أن قال ـ وأمره في الثقة والجلالة اكثر من أن يذكر ، و فوق أن تحوم حوله العبارة ، لمأجد أحداً يوازيه في الفضلوشدة الحفظ ونقاية الكلام ، فلعمري إنه وحيد عصره ، وفريد دهره ، له تلاميذ فضلاء أجلاءعلماء ، وله تصانيف حسنة نقية جيدة لم ير عين الزمان مثلها » ، ثم قال صاحب روضات الجنات : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَهْرًا لَلْعَلَامَةُ الْحِلْسِي الْأُولُ عَلَى ابْنَتُهُ وَرَزَّقَ مَنْهَا ولده الفاضل المشتهر بالمولى حيـــدر على ابن المولى ميرزا الذي هو أحد الأصهار للمجلسي الثاني على ابنته ، ومن جملة تلامذة المولى ميرزا المذكور ، المولى محمد أكمل الإصفهاني والد الوحيد البهباني محمد باقر ، ومنهم الأمير محمد صالح الحسيني الحوانون آبادي الذي هو ختن العلامة المجلسي الثاني صاحب البحار ، وهو (أي المولى ميرزا الشرواني ) يروي عن مولانا المجلسي الأول ، وتوفي في سنة وفاة المحقق الخوانساري الآقا حسين وهي سنة ١٠٩٩ هـ، ونقل الى المشهد الرضوي ، ودفن هناك في سرداب المدرسة المعروفة بمدرسة ميرزا جعفر ، وشروان : بكسر الشين المعجمة وسكون الراء من غيرتوسط ياء بينها ، ومن نطقها بالياء فكأنه اشتباه منه بشيروان ، بفتح الراء علىوزن إيروان ، وهي ـكما فيالقاموس ـ قرية ببخارا » =

له كتب ورسائل : شرح الشرائع في بحث القضاء وصلاة الجهاعة ، يبلغ عشرة الآف بيت ، حواشي متفرقة على المسالك ، رسالة في غسل الميت والصلاة عليه ، أيضاً في الحبرة العبرية ، أيضا في الحبوة ، أيضاً في الصيد والذباحة ، أيضاً في أن الحية لها نفس سائلة أم لا ، مسألة أيضاً في الشك والسهو كبيرة وصغيرة، مسألة في الزكاة، جوابات المسائل، حل عبارات مشكلة من القواعــد ، منها ـ كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، ومنها \_ لو اشترى عبداً بجارية ، ومنها \_ لو كان الـترك من طهارتهن في يومين ، مسألة في وجه الوجوب ، رسالة في جيش أسامـة ، حسنة ، رسالـة في العصمة من سورة هـل أنى ، حل الحديث المشهور : «ستة أشياء ليس للعباد فيها أمر » حل حديث: « من كمه أعمى » رسالة في البدا فارسيـة ، رسالة في النبوة والامامة فارسية ، رسالة في الإحباط والتكفير ، رسالة في اختلاف الاذهان في النظري والضروري ، رسالـة في كاثنات الجو ، كتبها للشاه عباس ، رسالة في صدق كـلام الله ، حاشية المعالم \_عربية وفارسية \_ حاشية شرح المختصر ، حاشية شرح المطالع ، حاشية على الحاشية القدعة ، حاشية على الخفرى ، أيضاً حاشية اخرى على الخفري حاشية إثبات الواجب ، حاشيـة حكمة العبن ، حاشية شبهة الاستلزام ، مسألة في الاختيار ، رسالة أنموذج العاوم ، ورسالة في الهندسة سبعة عشر شكلا ، رسالة في سالبة المعدول .

محمد بن الحسن بن علي الطوسي : أبو جعفر شيخ الطائفة المحقة (١)

<sup>=</sup> عرفت أنصاحب روضات الجنات أرخ و فاته سنة ١٠٩٩هـ، ولكن المشهور أنه توفي زوال يوم الجمعة ( ٢٩) شهر رمضان سنة ١٠٩٨هـ، وسنه يوم و فاته ( ٦٥) سنة ، بعد أن لازمه المرض مدة سنة ونصف .

<sup>(</sup>١) تقدمت منا ترجمة ضافية لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في هامش =

ورافع أعلام الشريعة الحقة ، إمام الفرقة بعد الأثمة المعصومين ، وعماد الشيعة الإمامية في كل مايتعلق بالمذهب والدين ، محقق الأصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع ، شيخ الطائفة على الإطلاق ، ورئيسها الذي تلوى اليه الأعناق .

صنف في جميع علوم الاسلام ، وكان القدوة في كل ذلك والامام:
أما التفسير ، فله فيه : كتاب التبيان الجامع لعلوم القرآن (١) وهو
كتاب جليل كبير ، عديم النظير في التفاسير ، وشيخنا الطبرسي ـ إمام
التفسير في كتبه ـ اليه يزدلف ومن بحره يغترف ، وفي صدر كتابه الكبير
بذلك يعترف . وقد قال فيه : ( ... إنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء
الحق ، ويلوح منه رواء الصدق ، قد تضمن من المعاني الأسرار
البديعة ، واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة ، ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها
ولا بتنميقها دون تحقيقها ، وهو القدوة أستضيء بأنواره ، وأطأ مواقع

<sup>= (</sup>ص ٢٤٥ ـ ٢٤٧ ج ١) من هذا الكتاب. ولقد كتبت رسائل وكتب مستقلة في هذه الشخصية الفذة ، بالاضافة الى ذكرها في عامة كتب الفريقين ، واستوعب سيدنا ـ قدس سره ـ أطراف الموضوع ، فلاحاجة الى الاطالة ، ولزيادة الاطلاع راجع : مقدمة ( تفسير التبيان ) بقلم الامام الطهر اني، ومقدمة رجال الشيخ الطوسي وكتاب الأمالي ـ بقلم السيد محمد صادق بحر العلوم ، ومقدمة ( تلخيص الشافي ) بقلم السيد حسين بحر العلوم .

<sup>(</sup>۱) طبع الكتاب \_ اولا \_ في إيران في مجلدين كبيرين بالقطع الحجري الكبير ، وطبع \_ أخيراً \_ في النجف الاشرف سنة ١٣٧٦ ه بعشرة مجلدات بالقطع المتوسط باخراج وتحقيق متقنين . وقدم له مقدمة ضافية من حيث الكتاب ، المؤلف شيخنا المحقق الامام الطهراني \_ دام ظله \_ .

آثاره ، (١) والشيخ المحقق المدقق محمد بن إدريس العجلي ـ مع كـثرة وقائعه مع الشيخ في اكثر كتبه يقف عند تبيانه ، ويعترف بعظم شأن هذا الكتاب واستحكام بنيانه (٢).

وأما الحديث ، فاليه نشد الرحال ، وبه تبلغ رجاله غاية الآمال ، وله فيه من الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة ، واكثرها منفعة: كتاب التهذيب، وكتاب الاستبصار (٣) ولها المزية الظاهرة باستقصاء مايتعلق بالفروع من الأخبار ، خصوصاً : التهذيب ، فانه كان للفقيه فيا يبتغيه من روايات الأحكام مغنياً عما سواه في الغالب ، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام . مضافاً الى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه والاستدلال والتنبيه على الأصول والرجال ، والتوفيق بين الأخبار ، والجمع بينها يشاهد النقل أو الاعتبار .

<sup>(</sup>۱) راجع: أواثل مقدمة كتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن) للشيخ الطبرسي ـ قدس سره ـ .

<sup>(</sup>٢) راجع: كتاب السرائر \_ عند ذكره الكتاب النبيان ، والاستدلال بما قاله الشيخ الطوسي فيه ، فانك تجده معترفاً بعظم شأن هذا الكتاب وباستحكام بنيانه ، حتى أن الشيخ محمد بن إدريس \_ نفسه \_ اختصره وسماه (مختصر التبيان) وتوجد نسخة هذا المختصر في بعض مكتبات إيران .

<sup>(</sup>٣) طبع كتاب التهذيب - أخيراً - في النجف الأشرف سنة ١٣٧٨ ه في عشرة أجزاء ضخام ، مبوباً ومفصلا ومفهرساً . وطبع الاستبصار - اخيراً - في النجف الأشرف سنة ١٣٧٥ ه في اربعة اجزاء كبيرة بارعة الاخراج والتبويب والفهرست ، وقدم له مقدمة ضافية استعرضت حياة المؤلف : الحجة المعفور له الشيخ محمد على الأور دبادي الغروي .

واستفاد منه نهاية أربه ومنتهى طلبه . وله ـ رحمه الله ـ في هذا العلم : كتاب النهاية الذي ضمنه • تون الأخبار (١) وكتاب المبسوط الذي وسع فيه التفاريع ، وأودعه دقائق الأنظار (٢) وكتاب الحلاف الذي ناظر فيه المخالفين ، وذكر فيه ما اجتمعت عليه الفرقة من مسائل الدين (٣).

وله: كتاب الجمل والعقود في العبادات <sup>(٤)</sup> والاقتصاد فيها وفي العقائد الأصولية <sup>(٥)</sup> والايجاز في الميراث <sup>(٦)</sup> وكتاب يوم وليلة ـ في العبادة اليومية <sup>(٧)</sup>.

(١) طبع في إبران بشكل حجري كبير ضمن كتب كثيرة للقدماء غير سالم من الاغلاط المطبعية ، وهو يشتمل على عدة كتب التهذيب ، وهو أول مؤلفاتِ الشيخ الطوسي في الفقه .

(٢) وطبع هذا الكتاب ـ على جلالته وعظمته العلمية ـ في ايران سنة١٢٧١هـ طبغة مغلوطة ناقصة ، وهو آخر ما ألفه في الفقه .

(٣) ألفه بعدكتابيه التهذيب والاستبصار ، وقد طبع عدة طبعات ، كانت الأخيرة في مجلدين ضخمين بورق صقيل واخراج جميل بأمر سماحة المغفور له سيدنا المعظم آية الله البروجردي ـ قدس سره ـ .

(٤) وهو كتاب صغير يحتوي على ستة كتب للفقه: الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبع - أخسيراً والزكاة والحج غيرانيقة. ورأينانسخته الخطية في (مكتبة الامام الرضا) عليه السلام (٥) واسمه: الاقتصاد الهادى الم طريق الرشاد فيما بجب على العباد، لا يزال مخطوطاً، رأينانسخة منه في مكتبة الامام الرضا - عليه السلام - في طهران، وأخرى في مكتبة آية الله الحكيم في النجف الاشرف.

(٦)كتاب صغير جداً في الفرائض، طبع أخير اً في النِجْف الاشرف طبعة مغلطة. (٧) وهو مختصر في عمل يوم وليلة في الفرائض والنوافل، لايزال مخطوطاً (راجع: الذريعة). وأما علم الأصول والرجال ، فله \_ في الأول \_ : كتاب العدة، وهو احسن كتاب صنف في الأصول (١) وفي الثاني : كتاب الفهرست ، الذي ذكر فيه أصول الأصحاب ومصنفاتهم (٢) وكتاب الأبواب ، المرتب على الطبقات من أصحاب رسول الله \_ ص \_ الى العلهاء الذين لم يلمركوا أحهد الأئمة (ع) (٣) وكتاب الاختيار ، وهو تههذيب كتاب معرفة الرجال للكشي (٤).

وله : كتاب تلخيص الشافي في الإمامـة <sup>(٥)</sup> وكتاب المفصح في الامامة <sup>(٦)</sup> وكتاب مالا يسع المكلف الاخلال به .

<sup>(</sup>١) وهو من أقدم الكتب الأصولية ، طبع في ايران ، وبمبي و بشكل لايخلو من الغلط .

<sup>(</sup>٢) يحتوي على اكثر من ( ٩٠٠ اسم ) طبع ـ أخبِراً ـ في النجف الاشرف بتحقيق السيد محمد صادق محر العلوم .

<sup>(</sup>٣) ويسمى: كتاب الرجال ، طبع ـ اخيراً ـ في النجف الاشرف بتقــديم وتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ، وهو أحـد الأصول الأربعة المعتمد عليها في الرجال، يحتوي على ٨٩٠٠ إسم تقريباً .

<sup>(</sup>٤) وهو اختيار الرجال،طبع اولا في بمبى سنة ١٣١٧ هـ، مغلوطاً ، وطبع ـ اخيراً ـ باسم رجال الكشي في النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٥) وهو ملخص كتاب الشافي فى الامامة للسيد المرتضى ـ رحمه الله ـ طبع أخيراً في النجف الاشرف من قبل مكتبة العلمين بأربعة أجزاء ضخام، قدم له وعلق عليه السيد حسين بحر العلوم، فجاء غاية في جودة التحقيق والاخراج ·

<sup>(</sup>٦) وقد ألفه قبل كتابه تلخيص الشافي، كما اشار الى ذلك في آخر كتاب تلخيص الشافي ، ولا يزال الكتاب يمخطوطاً (راجع: الذريعة).

وكتاب مايعلل وما لا يعلل (1) وشرح جمل العلم والعمل ـ مايتعلق منه بالاصول ـ (٢) وكتاب في أصول العقائد ، كبير ، خرج منه الكلام في التوحيد وشيء من العدل ، ومقدمة في الدخول الى علم الكلام (٣) وهداية المسترشد وبصورة المتعبد (3) وكتاب مصباح المتهجد ، وكتاب محتصر المصباح (٥) ومناسك الحج ـ مجرد العمل والأدعبة ـ وكتاب المجالس والأخبار (٦) وكتاب مقتل الحسين (ع) وكتاب أخبار المختار . وكتاب المائقض على ابن شاذان في مسألة الغار (٧)

<sup>(</sup>١) كتابان مختصران في علم الكلام، ولا يزالان مخطوطين.

<sup>(</sup>٢) وهو المسمى بـ (شرح الشرح) في الأصول ، وهو من مؤلفاته التي لم يذكرها في (الفهرست) ـ ولا يزال مخطوطاً ـ .

<sup>(</sup>٣) وهما كتابان في علم الكلام ، ولا يزالان مخطوطين .

<sup>(</sup>٤) وهو في الادعية والعبادات مجلد واحد مخطوط (راجع: الدريعة).

<sup>(</sup>٥) أما المصباح ، فكتاب كبير يحتوي على عامــة المسنونات الواردة عن المعصومين ـ عليهم السلام ـ وعليه ابتنت عامة كتب الأدعية المتأخرة عنه ، طبع في طهران سنة ١٣٣٨ه ، وعليه شروح كثيرة وأما مختصر المسباح ، فهو ملخص من كتابه الكبير المصباح ، ولا يزال مخطوطاً . رأينا نسخة منه في مكتبة الامام الرضا ـ عليه السلام ـ عدد صفحاته بالقطع الصغير ( ٢٨٨ ) صفحة، تتقدمه بعض المسائل الفقهية في الطهارة والصلاة .

<sup>(</sup>٦) وهو المعروف بكتاب الأمالي المطبوع في طهران سنة ١٣١٣ ، وطبع أخيراً في النجف الاشرف في جزءين سنة ١٣٨٥ ، وقدم له مقدمة في حياة الشيخ الطوسي السيد محمد صادق بحر العلوم .

 <sup>(</sup>٧) وهذه الكتب مختصرة ، أشبه بالرسائل ولا تزال مخطوطة ( راجع : الذريعة ) للشيخ الطهراني.

ومسألة في العمل بخبر الواحد (١) ومسألة في تحريم الفقاع والمسائل الرجبية في آي القرآن ، والمسائل الرازية في الوعيد ، والمسائل الجنبلانية - أربع وعشرون مسألة - والمسائل الادمشقية - اثنتا عشرة مسألة - والمسائل الألياسية مائة مسألة في فنون مختلفة - والمسائل الحائرية - نحو ثلاث مائة مسألة - والمسائل الحلبية ، ومسائل في الفرق بين النبي والامام ، ومسائل ابن البراج وكتاب أنس الوحيد - مجموع - (٢).

هذه جملة الكتب التي ذكرها في ( الفهرست ) ، وله كتاب الغيبة ، كتاب حسن مشهور <sup>(۳)</sup>،

وعن الحسن بن مهدي السليقي \_ أحد تلامذة الشيخ \_ : « إن من مصنفاته التي لم يذكرها في ( الفهرست ) : كتاب شرح الشرح \_ في الأصول \_ قال \_ : وهو كتاب مبسوط أملى علينا منه شيئاً صالحاً ، ومات \_ رحمه الله \_ ولم يتمه ، ولم يصنف مثله ، انتهى .

وأول مصنفات الشبخ في الفقه: كتاب النهاية ، و آخرها: المبسوط من كلامه في خطبة هذا الكتاب ، وكتاب الجمل والعقود ، ومن إحالته فيه ـ في عدة مواضع ـ على سائر كتبه . منها ـ ماذكره في كتاب الميراث ـ حيث حكى اختلاف الأصحاب في ذلك ، ثم قال : ومنهم

<sup>(</sup>١) ضمن فيها أدلته على حجيته ، لأنه زعيم فرقة القائلين : بالحجية معارضة للسيد المرتضى . ولا يزال الكتاب مخطوطاً (راجع : الذريعة ) .

<sup>(</sup>٢) هذه المسائل صغيرة ، ولاتزال مخطوطة هراجع عنها \_ بأسمائها \_ كتاب الذريعة ومقدمة كتاب الرجال المطبوع في النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٣)وهوفي مجلد واحد طبع \_ أولا \_ في ايران سنة ١٣٢٣ه و أخير آ: في النجف الأشرف بتقديم الحجة الشيخ آغابزرك الطهراني صاحب كتاب ( الذريعة ) وتحقيق وتعلمة ، السيد محمد صادق بحر العلوم .

من ذهب إلى أنهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين وهو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية ، والحلاف ، والايجاز في الفرائض ، وتهذيب الأحكام ، وغير ذلك .

وقد ذكر \_ في أول المصباح \_ مايدل على تأخره عن جميع كتبه الفقهية حتى المبسوط، ومعرفة ترتيب التصانيف أمر مهم يحتاج اليه الفقيه في الاجماع والحلاف \_ كما نبهنا عليه سابقاً. وكتاب المبسوط كتاب جلبل عظيم النفع، وهو \_ كما قال مصنفه فيه. وفي (الفهرست): « أنه كتاب لم يصنف مثله ، ولا نظير له في كتب المخالفين». وهو أحد وثمانون كتاباً مفصلة في الفهرست .

وقد ذكر \_ في مفتتحه \_ : « انه كان على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس الى عمل مثل هذا الكتاب \_ قال \_ : وكان يقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل ، ويضعف نيتي \_ ايضاً \_ فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتداد لهم ، تعجبوا منها . وقصر فهمهم عنها وكنت عملت \_ على قديم الوقت \_ : كتاب النهاية ، وذكرت جميع مارواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم \_ قال \_ : وأوردت جميع ذلك أو اكثره بالالفاظ المنقولة حتى لايستوحشوا من ذلك ، وعملت \_ باخرة \_ وعدت فيه أن أعمل كتاباً في الفروع \_ خاصة \_ ينضاف الى كتاب النهاية وعدت فيه أن أعمل كتاباً في الفروع \_ خاصة \_ ينضاف الى كتاب النهاية مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه ، لأن الفرع إنما يفهم اذا ضبط الأصل مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه ، لأن الفرع إنما يفهم اذا ضبط الأصل معه ، فعدلت الى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء ، وهي نحو من ثمانين كتاباً على غاية مايمكن من تلخيصه من الفقهاء ، وهي نحو من ثمانين كتاباً على غاية مايمكن من تلخيصه من الفقهاء ، وهي نحو من ثمانين كتاباً على غاية مايمكن من تلخيصه من الفقهاء ، وهي نحو من ثمانين كتاباً على غاية مايمكن من تلخيصه من

الألفاظ وأقتصر على مجرد الفقــه ، دون الأدعية والآداب ، وأعقد فيه الأبواب ، واقسم فيه المسائل وأجمع بين النظائر ، واستوفيه غاية الاستيفاء وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المحالفون وأقول ماعندي فيه، على مانقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا \_ بعد أن اذكر جميع أصول المسائل، واذا كانت المسألة أوالفرع ظاهراً أقنع فيه بمجرد الفتيا، وان كانت المسألة أو الفرع غريباً أو مشكلا ، أومي الي تعليلها ووجه دليلها ، ليكون الناظر فيهــــا غبر مقله ولا منحت ، وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها وبينت عللها والصحبح منها والاقوى، وأنبه على جهة دليلها لاعلى وجه القياس ، واذا شبهت شيئاً بشيء فعلى جهة المثال لاعلى حمل أحدهما على الآخر ، أو على وجه الحكاية عن المخالف بن دون الاعتبار الصحيح ، ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة ، لئلا يطول الكتاب به ، وقد ذكرت ذلك في مسائل ( الخلاف ) مستوفى " ، وان كانت المسألة لاترجيح فيها للاقوال وتكون متكافئة وقفت فيها ، وتكون المسألة من باب النخيـ بر . وهذا الكتاب \_ اذا سهل الله اتمام\_ه \_ يكون كتاباً لانظير له في كتب أصحابنا ولا في كتب مخالفينا ، لأني \_ الى الآن \_ ماعرفت لأحد من الفقهاء كناباً واحداً يشتمل على الأصول والفروع مستوفياً مُذهباً ، بل كتبهم ـ وان كانت كثيرة \_ فليس يشتمل عليها كتاب واحد ، وأما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى شيء يشار اليه ، بل لهم مختصرات وأوفى ما ُعمل في هذا المعنى : كتابنا ( النهاية ) وهو على ماقلت فيه » .

هذا كلامه ـ رحمه الله ـ نقلناه بطوله ، لما فيه من الفوائد الكثيرة لمن تدبر ذلك وتأمله ، ومن جملة فوائده : ما أشرنا في وصف كتاب النهاية : من أنه نقل متون الأخبار أو مضامينها ، فان هــذا شيء عظيم النفع عند إعواز الأحاديث .

وقد ذكر الشيخ ـ طاب ثراه ـ كل من تأخر عنه من علماء الشيعة وفقهائهم ، واكثروا الثناء والاطراء عليه وعلى كتبه .

وقال النجاشي ـ وهو من معاصريه ـ : « محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة عين ، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله ، له كتب » ـ ثم ذكر كثيراً مما تقدم من مصنفاته (١).

وقال العلامة ـ رحمه الله ـ « ... شيخ الامامية ووجههم ـ قدس الله روحه ـ رئيس الطائفة ، جلبل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة صدوق عين عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، جميع الفضائل تنسب اليه ، صنف في كل فنون الاسلام ، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع ، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل وكان تلميذ الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ محمد بن محمد بن النعان ، ولد ـ قدس الله روحه ـ في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاث مائة ، وقدم العراق سنة ثمان وأربعائة فيكون قدم العراق ـ وله ثلاث وعشرون سنة ، وتوفى ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعائة بالمشهد المقدس الغروي ، على ساكنه السلام ودفن بداره قال الحسن بن مهدي السليقي : توليت أنا والشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العين زربي ، والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي في تلك الحسن بن عبد الواحد العين زربي ، والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي في تلك المليلة غسله ودفنه . وكان يقول ـ أولا ـ بالوعيد ، ثم رجع وهاجر الى مشهد أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ خوفاً من الفتن التي تجددت ببغـداد وأحرقت كتبه وكرسي كان بجلس عليه للكلام ، (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: رجال النجاشي: ص ٣١٦ طبع ايران.

<sup>(</sup>٢) راجع:رجال العلامة ـ الحلاصة ـ ص ١٤٨ برقم ٤٦ من باب (محمد) القسم الأول ، طبع النجف الاشرف . ويلاحظ أن في طبعة النجف ـ المتداولة ـ سقطاً في بعض العبارات ظاهراً .

وفي حواشي الشهيد على هذا الموضع بخط شيخنا الشهيد ـ رحمه الله ـ السليقي ـ قال ـ : « ورأيت هذا المحكي عن السليقي بخطه ، (١).

وقال ابن داود: ٥ ... شيخ الطائفة وعمدتها ـ قدس الله روحه ـ ( لم ) (٢) أوضح من أن يوضح حاله ، ولد في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلثانة ، وقدم العراق سنة ثمان وأربعائة ، وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر المحرم من سنة ستين وأربعائة بالمشهد الشريف الغروي ، ودفن بداره » (٣) وقال السروي في ( معالمه ) : ٥ . . . توفي بمشهد أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في آخر المحرم سنة ثمان وخمسين وأربعائة » (٤).

وبين التواريخ اختــــلاف في أيام الشهر ، وبين الأولين والثالث في السنين ـــ أيضا ـــ والأثبت وفاته عام ستين (٥).

وفي ( الوجيزة ) : ٥ ٪. محمد بن الحسن الطوسى ، وفضله وجلالته

<sup>(</sup>١) أنظر : حاشية الشهيد الثاني على هذا الموضع ، ولاتزال حواشي الشهبد الثاني \_ رحمه الله \_ مخطوطة توجد في مكتبتنا .

<sup>(</sup>٢) رمز بـ ( لم ) إلى من لم يرو عن واحد من الأثمة ـ عليهم السلام ـ كما ذكر ذلك في مقدمة رجاله ( ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رجال ابن داود الحلي: ص ٣٠٦ برقم ١٣٢٧ طبع دانشگاه طهران . (٤) معالم العلماء لابن شهرا شوب السروي : ص ١١٤ برقم ٧٦٦ طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٥) وذلك لما ذكره النجاشي في رجاله ، ويعتبر آثبت من غيره عند اربآب المعاجم الرجالية مضافاً الى موافقة ابن داود الحلي له في تاريخ الوفاة ، وابن كثير الشامي في البداية والنهاية ، وغيرهم من أرباب المعاجم الرجالية ، ولعل ماذكره ابن شهرا شوب في تاريخ الوفاة غفلة منه .

أشهر من أن بحتاج الى البيان » (١).

وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أيضا جهاعة من المخالفين .

فعن ابن الجوزي في ( تأريخه ـ فيمن توفي سنة ستين وأربعائة من الأكابر ): « ... أبو جهفر الطوسي فقيه الشيعة ، توفي بمشهذ أمير المؤمنين على ـ عليه السلام ـ »(٢).

وحكى القاضي في (مجالسه) عن ابن كثير الشامي: أنه قال فيه: « إنه كان فقيه الشيعة مشتغلا بالافادة في بغداد الى أن وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة سنة ثمان وأربعين وأربعائة ، واحترقت كتبه وداره في باب الكرخ فانتقل من بغداد الى النجف ، وبقي هناك الى أن توفي في شهر المحرم سنة ستن وأربعائة » (٣).

وعن (تأريخ مصر والقاهرة لبعض الأشاعرة): «ان أبا جعفر الطوسي فقيه الامامية وعالمهم وصاحب التصانيف، منها تفسير كبير في عشربن مجلداً، جاور النجف، ومات فيه، وكان رافضياً قوي التشع وحكى جماعة أنسه وشي بالشيخ الى الخليفة العباسي أنه وأصحابه يسبون الصحابة ـ وكتابه المصباح يشهد بذلك ـ فانه ذكر أن من دعاء يوم عاشوراء: «اللهم خص أول ظالم باللعن مي ، وابدء به أولا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، اللهم العن يزيد بن معاوية خامساً » فدعا الحليفة بالشيخ والكتاب

<sup>(</sup>١) راجـع : ص ١٦٣ من الوجيزة للمجلسي الثاني الملحقـة بآخر خلاصة الأقوال ، طبع ايران سنة ١٣١٢ ه .

<sup>(</sup>۲) راجع: المنتظم لابن الجوزي ( ج ۸ ص۲۵۲ ) طبع حيدر آباد دكن سنة ۱۳۵۹ هـ .

<sup>(</sup>٣) راجع : البداية والنهاية لابن كثير الشامي ( ج ٢ ص ٩٧ ) طبع مصر فيحوادث سنة ٤٦٠هـ،

فلما حضر الشبخ ووقف على القصة ألهمه الله تعالى أن قال: ليس المراد من هذه الفقرات ماظنته السعاة، بل المراد بالأول: قابيل ـ قانل هابيل وهو أول من سن القتل والظلم.

وبالثاني: قيدار \_ عاقر ناقة صالح \_ وبالثالث: قاتل يحيى بن زكريا \_ ع \_ قتله لأجل بغي من بغايا بني إسرائيل ، وبالرابع: عبد الرحمان بن ملجم \_ قائل على بن أبي طالب \_ عليه السلام \_ فلما سمع الحليفة من الشيخ تأويله وبيانه قبل منه ورفع شانه ، وانتقم من الساعي وأهانه » (١).

ويستفاد من تأريخ تولد الشيخ \_ رحمه الله \_ ووفاته : أنه قد عمر خمساً وسبعين سنة ، وأدرك تمام الطبقة التاسعة وخمس عشرة سنة من الثامنة وعشر سنين من العاشرة . فيكون قد ولد \_ بعد وفاة الصدوق \_ رحمه الله \_ بأربع سنين ، فانه توفي سنة إحدى وثمانين وثلثمائة \_ كما سيجبيء في ترجمته إن شاء الله \_ .

ويعلم من تأريخ وروده العراق ـ وهي سنة ثمان وأربعائة: أن مقامه فيها مع الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ كان نحواً من خمس سنين ، فانه توفي سنة ثلاث عشرة وأربعائة . ومع السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ نحواً من ثمان وعشرين سنـة ، لانه توفي سنسة ست وثلاثـين واربعائة فيكون قد بقي بعـده أربعاً وعشرين سنـة ، اثنتا عشرة سنة منها في بغـداد ومثلها في المشهد الغروي . وتوفي فيـه ، ودفن في داره ، وقبره مزار معروف وداره ومسجده وآثاره باقية الى الآن ، وقـد جدد مسجده في حدود سنة ثمان وتسعين من المائة الثانية بعـد الألف ، فصار من أعظم حدود سنة ثمان وتسعين من المائة الثانية بعد الألف ، فصار من أعظم المساجد في الغـري المشرف ، وكان ذلك بترغيبنا بعض الصلحاء من أهل

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك قطب الدين محمد الأشكوري اللاهيجيّ ـ معاصر الشيخ الحر العاملي ـ في كتابه محبوب القلوب الفارسي ـ مخطوط ـ والقاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين (ج ۱ ـ ص ٤٨١) طبع ابران سنة ١٣٧٥ ه.

السعادة \_ رحمهمالله \_ (١).

محمد بن الحسين بن أبي الحسين ابن أبي للفضل للقزويني المعروف بـ (قطب الدين) فاضل فقيه، من أهل بيت العلم والفقه:

(۱) وموقع المسجد العظيم مهذا عرب من باب الصحن العلوي المطهر حيث الجهة الشمالية ، وبهذه المناسبة سمى باب الصحن باسم ( باب الطوسي ) وهكذا سمي الشارع المفتوح ما تخيراً ما باسم ( شارع الطوسي ) .

أماتأسيس هذا المسجد، فلايستطيع التأريخ أن يقف منه علىدقة، سوى أنه اتخذمسجداً بعد و فاة الشيخ و دفنه فيه . ومعنى ذلك : يكون تأريخ مسجديته بعد سنة ٤٦٠ هجرية بلا فصل .

والعارة التي يشير اليها سيدنا - في المنن - هي العارة الثانيسة لهدندا المسجد - أو الثالثة - فقدكان قائماً ، وأمر السيدبتجديده - كما تشير اليه عبارته - والعارة التي تليها ، كانت بأمر جدنا الحجة الورع الحسين بن الرضا بن السيد بحر العلوم المتوفى سنة ١٣٠٦ ه و ذلك سنة ١٣٠٥ ه . فكانت عمارة آية في الابداع والفن وفي سنة ١٣٠٦ ه تفتح الحكومة العراقية شارعاً يبدأ من باب الصحن - باب الطوسي - وينتهى الى أول وادي السلام ، فيطل المسجد على الشارع العام - بعد أن عملت الاثرة يومئذ - فأخذت من عرضه غير المستحق .

وظل المسجد \_ هكذا \_ مبعثر الجوانب ، منخفض الساحة ، منتقض الجدران حتى قيض الله له الساعة المباركة ، فكان أن شيد باحسن تشييد بتوجيه وترغيب سماحة آية الله الحجة التفي من آل بحر العلوم \_ إمام الجامع \_ وتبرع لفيف من المؤمنين في النجف الأشرف وخارجه ، وصرف عليه قرابة (٠٠٠/١٤الف دينار) فجاء تشييداً فخماً نادر النظير ، فأصبح اليوم \_ من (جوامع البلد) المهمة حاشداً بالمصلين ، وبالتدارس والتدريس \_ كل يوم \_ (راجع عن تفصيل ذلك : مقدمة كتاب تلخيص الشافي ) طبع النجف الاشرف .

ذكره الشيخ منتجب الدين على بن عبد الله بن بابويه ، وذكر أباه وأخويه : جالال الدين وجمال الدين في ( فهرسته ) الموضوع للمشائخ المتأخرين عن الشيخ الطوسي الى زمانه وهو من سنسة ستين واوبعائة الى خمس وثمانين وخمسائة \_ قال \_ : « المشائخ : قطب الدين محمد ، وجلال الدين محمود ، وجمال الدين مسعود \_ أولاد الشيخ الامام أو حد الدين الحسين بن أبي الحسين القزويني ، كلهم فقهاء صلحاء ، (١) وقال في ترجمة أبيهم \_ : « الشيخ الامام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين ابن أبي الحسين ابن أبي المسيخ الامام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين ابن أبي المسين ابن أبي المضل القزويني ، فقيه ، صالح ثقة واعظ » (٢).

وفي (ضيافة الاخوان) ـ الموضوع في علماء قزوين ـ المفاضل المحقق الرضي القزويني : حكاية ذلك كله عن ( فهرست منتجب الدين ) غير أنه عرف الفقهاء الصلحاء ، وعقبه بالأمراء الزهاد (٣) وهو وهم منه ، فان الأولين ـ كما وجدناه ، وحكاه الشيخ الحرفي (أمل الآمل) (٤) وغيره ـ منكران . وبها تتم ترجمة هؤلاء المشاشخ ، والأخيران معرفان ، وها ابتداء ترجمة لغيرهم ، والعبارة هكذا : و الأمراء الزهاد : تاج الدين محمود ، وبهاء الدين مسعود ، وشمس الدين محمد ، أولاد الأمير الزاهد

<sup>(</sup>۱) انظر: ( ص۱۳ ) من فهرست منتجب الدين الملحق بآخر أجزاء البحار المطبوع بايران سنة ۱۳۰۳ ه .

<sup>(</sup>٢) أنظر : ( ص ٥ ) من فهرست منتجب الدين المذكور ،

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في ترجمة الحسين بن أبي الحسن بن أبي الفضل القزويبي من كتاب (ضيافة الإخوان) لرضى الدين محمد بن الحسن القزويبي المتوفى سنة ١٠٩٦ والكتاب لايزال مخطوطاً .

<sup>(</sup>٤) راجع : أمل الامل ج ٢ : ص ٢٦٦ برقم ٧٧٠ و ( ج ٢ ص ٣١٥ ) برقم ٩٦٠ ، طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨٥ ه .

صارم الدين إسكندر بن دربيس: فقهاء صلحاء ، (١).

واهل الشيخ قطب الدين محمد بن الحسين القـزويني المذكور: هو الشيخ قطب الدين الكيدري المشهور، أحد الفضلاء الاعلام والفقهاء المنقول عنهم فروع الاحكام.

قيل: هو تلميذ ابن حمزة الطوسي ـ صاحب الوسيلة والواسطة ـ (٢).

له: كتاب الإصباح في الفقه ، وشرح نهج البلاغة . وأقواله في الفقه مشهورة منقولة في ( المختلف ) و ( غاية المراد ) و ( المسالك ) و ( كشف اللثام ) وغيرها .

وقد اكـثر شيخنا العلامة المجلسى ـ طاب ثـراه ـ في كتاب السهاء والعالم من البحار ـ من النقل عن الكبدري ـ رحمه الله ـ في شرح النهج

<sup>(</sup>١) راجع : فهرست منتجب الدين ( ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حمزة ـ هـذا ـ هو محمد بن علي بن حمزة الطوسى المشهدي ، ذكره منتجب الدين في (الفهرست) فقال: « فقيه عالم واعظ ، له تصانيف منها الوسيلة ، الواسطة ، الرائع في الشرائع ، المعجزات ، مسائل في الفقه » ونقل ذلك عنه صاحب أمل الآمل (ج ٢ ص ٢٨٥) طبع النجف الاشرف ، والوسيلة ، والواسطة كتابان مشهوران من المتون الفقهية ، وأماكتاب المعجزات فاسمه الثاقب في المناقب ، والمترجم له هو من مشائخ ابن شهرا شوب .

وانظر (ص ٢٠٤) من روضات الجنات ، طبع إيران سنة ١٣٠٧ ه ترجمة لمحمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري المشتهر بقطب المدين الكيدري صاحب كتاب الاصباح في الفقه ، وشرح نهج البلاغة الموسوم بحدائق الحقائق ، الذي فرغ منه في اواخر شهر شعبان سنة ٢٧٥ ه ، وقد أبدى صاحب الروضات تحقيقاً هناك يحسن الرجوع اليه .

وذكر اقتفاء ابن ميثم لآثاره في بعض المواضع (١) وسماه في باب النجوم في التذييل الذي عقده لذكر أقوال أجلاء الأصحاب في حكم العلم المذكور \_ قال بعد نقل كلام المفيد \_ رحمه الله \_ في ذلك : « وقال الشيخ محمد ابن الحسين الكيدري \_ رحمه الله \_ في شرح نهج البلاغة في تهجين احكام النجوم \_ وذكر كلامه في ذلك \_ ثم أورد عبارات باقي الأصحاب كالعلامة والشهيد \_ رحمها الله \_ وغيرها . لكن لم يلقبه بـ ( القطب ) فيا وجدته من كلامه (٢).

واحتمال أتحاد الكيدري والقزويني مبني على ماقاله الحافط ابن حجر العسقلاني في كتابه ( تبصير المنتبه ) : أن الكندري ـ بالكاف المضمومة والنون الساكنة ، بعدها المهملتان ـ : نسبة الى ( كندر ) وهي قربة بقرب ( قزوين ) منها ـ عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري وزير السلطان طغرلبيك (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر (ج ۱۶ ص ۲۶۷) من كتاب السهاء والعالم من (كتاب البحار) طبع كمباني سنة ۱۳۰۵ ه .

<sup>(</sup>۲) راجع البحار ـ كتاب السهاء والعالم ( ج ١٤ ص ١٥٨ ، ص ١٦١ ) الخ (٣) اسم الكتاب ( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ١٥٥٨ ه وهو تخرير لكتاب ( المشتبه في الرجال ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة ١٤٥٨ ه ، المطبوع بمصر سنة ١٩٦٢ ، ولم يطبع من كتاب ( تبصير المنتبه ) سوى الأول والثاني منه في مصر الى حرف الشين ويستمر في طبع بقية أجزائه التي في الثالث منها حرف الكاف ، وفيه ضبط لفظ ( الكندري ) وما يتعلق به ووجه نسبته .

وجاء في ( معجم البـلدان ) للحموي المتوفى سنة ٦٢٦ هـ، بمادة ( كندر ) ج ٤ ـ ص ٤٨٢ ـ طبع بيروت سنة ١٣٧٦هـ، ماهذا نصه: لا كندر ـ بالضم ثم =

وقال السيد علي بن أحمد ـ رحمه الله ـ في ( الطزاز ) ـ في كندر بالنون ـ : و إن كندر ـ كسنبل ـ : قرية قرب قزوين ، منها ـ عيسى ابن الحسين الكندري والد أبي الحسين علي ، وأبي الغانم الحسين ، المحدثين وقرية بنيسابور ، منها ـ عبد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري

= السكون ثم الضم وراء : موضعان (أحدها) قرية من نواحي نيسابور من أعمال طريثيث ، واليها ينسب عميد الملك أبو نصر محمد بن أبي صالح منصور بن محمد الكندري الجراحي وزير طغرلبك أول ملوك السلجوقية ثم قتل سنة ٩٥٩ه ، وقد ذكرت قصته في كتابي المبدأ والمآل ، ومعجم الادباء ، وكندر أيضاً : قرية قريبة من قزوين ، ينسب اليها أبو غانم الحسين وأبو الحسن علي إبنا عيسى بن الحسين الكندري ، سمعا أباعبدالله عبد الرحمن بن محمد بن الحسين السلمي الصوفي ، وكتبا تصاديفه ، ولها في جامع قزوين كتب موقوفة تنسب البها في الصندوق المعروف بالعثماني » .

وجاء في (اللباب في تهذيب الانتساب) لعز الدين بن الاثير الجزري المتوفى سنة ٦٣٠ هـ، (ج ٣ ص ٥٤) طبع مصر سنة ١٣٦٩ هـ وهو مختصر لانساب السمعاني ـ ماهذا نصه: الكندري بضم أولها، وسكون النون، وضم الدال، وفي آخرها راء، هذه النسبة ... إلى قرية قريبة من قزوين اسمها كندر، منها أبوغانم الحسين وأبو الحسن على ابنا عيسى بن الحسين الكنسدري، سمعا أبا عبد الرحن السلمي وغيره، ولها كتب موقوفة في جامع قزوين تعرف بها، وإلى كنسدر، وهي من قررى طريثيث، يقال لها (ترشيز) أيضاً، وهي من نواحي نيسابور، منها عميد الملك الوزير أبو نصر الكندري، كان من رجال الدهر جوداً وسخاءً وكتابة وشهامة، قتل سنة ٤٥٦ هه.

أما أبوعبدالله محمد الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ه، فقد ذكر في كتابه (المشتبه في الرجال ) ( ج ٢ ص ٥٥٤ ) طبع مصر سنة ١٩٦٢ م ، : ( كندر قرية ، منها =

وزير السلطان طغرلبك السلجوقي » (١) فأثبت قريتين اسمها (كنسدر) بالنون: احسداها ـ بقزوين ـ كما ذكره العسقلاني ـ والأخرى بنيسابور ـ وهذه قرية قديمة معروفة بهذا الاسم الى الآن، رأيناها ونزلنا فيها، وبينها وبين قزوين كل بلاد بيهت وبلاد قومس وبلاد الري، وهي مساقة طويلة لايصح معها الاضافة الى قزوين.

وقد أصاب السيد ـ رحمه الله ـ في إثباتها ونسبة عبد الملك اليها . ففي كتاب ( الاقاليم والبـلدان ) (٢) : ( كندر ـ بالنون ـ : قرية من = وزير السلطان طغرلبك ، عميد الملك أبونصر منصور بن محمد الكندري ، قتل سنة ٤٥٧ هـ ، وبالفتح وياء وذال معجمة ـ نسبـة الى كيـذر من قرى بيهق ، منها الأديب قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري الشاعر » .

وفي تاج العروس ـ شرح القاموس ـ للزبيدي ، بمادة (كندر) ه ... وكندر بالضم قرية بقرب قزوين منها عميد الملك أبونصر منصور بن محمد الكندري وزير السلطان طغرلبك ، قتل سنة ۷۵۷ ه » .

(۱) الطراز في اللغة للسيد علي خان الشيرازي المدني الحسيني ، صاحب (سلافة العصر) و (الدرجات الرفيعة) و (أنوار الربيع) و (شرح الصحيفة السجادية) وغيرها، المتوفى سنة ١١٢٠ه ، وهو من الكتب المخطوطة ، مرتباً ترتيب الحروف الهجائية يبحث فيه المعنى اللغوي ثم وجود اللفظة في القرآن وتفسيرها ،ثم وجودها في الأمثال العربية وتفسيرها ،ثم وجودها في الأمثال العربية وتفسيرها ،توجد نسخته في بعض مكتبات النجف الأشرف . قال الحوانساري في روضات الجنات (ص ١٤٣) طبع ايران \_ في ترجمة السيد على خان المدني بعد أن عد جملة من مؤلفاته \_ : و وله كتاب كبير في اللعــة سماه (طراز اللغة) وقد كان مشتغلا بتأليفه الى يوم رحلته من الدنيا ولم يتمه بعد وخرج منه قريب من النصف » .

(٢) لم يذكر لنا سيدنا \_ قدس سره \_ مؤلف كتاب الأقاليم والبلدان ، كما أن المجلسي في البحار \_ في كتاب السهاء والعالم : ( ج١٤ ص ٣١٤ ) طبع إيران =

قرى خراسان كثيرة الخيرات، وافرة الغلات، ينسب اليها الوزير ابو نصر الكندري ، استوزه السلطان طغرلبك السلجوقي لما استولى على خراسان ، واخذها من مـــلوك ( سبكتكين ) ـ قال ـ : وكان أبو نصر وزيراً ذا رأي وعفل الا أنــه كان شيعياً غالياً متعصباً ، وكان السلطان معتزلياً ، فأمر بلعن جميع المذاهب يوم الجمعة على المنبر ، وشق ذلك على المسلمين وفارق إمام الحرمين (نيسابور) وذهب الى مكة ، وكذلك الاستاذأبو القاسم القشيري ، حتى مات طغرلبك ، وقام مقامه ( ألب أرسلان )واستوزر نظام الملك ، وقبض على الكندري ، وقتل سنــة ست وخمسين وأربعائة ، . وفي هـــذا الكتاب إثبات قرية أخرى اسمها ( كندر ) لم يذكرها الحافظ ولا السيد، وهي قرية من قرى ( خجد ) من وراء النهر ، ويقال لها: (كندر باذام) أيضاً لأن باذام ـ وهو اللوز ـ بها كثير عجيب . فظهر: أن المسمى بـ ( كنـــدر ) ـ بالنون ـ: ثلاثة مواضع : احداها ـ التي بقرب فزوين ، فلا يتعين أن يكون القطب الكندري مهـا بل الظاهر \_ على تقدير ضبطه بالنون \_ : نسبته الى القرية التي بخراسان، فانها أشهر المواضع المسماة بهذا الاسم . مسع ان ضبط ( الكندري ) ـ بالنون ـ أيضاً غير متحقق ، بل المضبوط في اكـثر الكتب ـ كالمختلف وغاية المراد والبحار وغيرها \_ : كتابته بالياء المثناة من تحت ، وهو الدائر على الألسنة والمسموع من المشائخ ، إلا أن الفاضل في ( كشف اللثام )

<sup>=</sup> كمداني نقل عنه ولم يذكر اسم، ولفه ولعله من الكتب المخطوطة المفقودة ـ الآن ـ وكانت بحرازه سيدنا ـ قـدس سره ـ أو هو كتاب الأقاليم لأبي إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري المهروف بالكرخي المتوفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري صاحب كتاب المسالك والممالك المطبوع بليدن سنة ١٨٧٠م وكتاب الأقاليم ـ هذا ـ طبع على الحجر في غوطا سنة ١٨٣٩م ، بعناية الدكتور موار الألماني ومعه الحرائط ، فلاحظ .

عدل عن ذلك، وضبط ( الكندري ) بالنون ، وأعربه في بعض المواضع بضم الكاف والدال المهملة والباء الساكنة ، وحكى عنه بعض تلامذته في حواشي الكتاب : أنه قال : « تتبعت اللغة والتواريخ ، فلم أجد لكيدر ـ بالباء ـ ذكراً في أساء البلدان » (١) وهو كما قال ، اكن مع إهمال الدال أما مع الإعجام فهو موجود متحقق قد أثبته السيد ، والحافظ ـ مماً ـ في كتابيها المذكورين . ففي ( الطراز ) : « كيدر ـ بالذال المعجمة كحيدر ـ : قرية بيهق ، مها ـ قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري الأديب الشاعر » وفي ( المنبصر ) ـ بعد ذكر الكندري بالنون ـ : قال : ه وبالفتح والباء وإعجام الذال : نسبة الى كيدر من قرى بيهق ، منها الأديب قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري الشاعر » . وهذا كالتنصيص على المدعى في الاسم والنسبة واللقب ، فيكون هذا هو القطب الكيدري المشهور . والظاهر : أن إبدال الذال بالدال قد جاء من التعريب ، فان المشهور . والظاهر : أن إبدال الذال بالدال قد جاء من التعريب ، فان

ويؤيد انتسابه الى (كيدر من قرى بيهق): الى وجدت في (الحزانة الرضوية) نسخة من شرح نهج البلاغة منسوبة إلى البيهقي، وهي النسخة التي حكى منها العلامة المجلسي ـ طاب ثراه ـ إلا أني لم أتحقق ذلك ـ الآن ـ (٢) وبيهق ناحية معروفة في خراسان بين نيسابور وبلاد

<sup>(</sup>۱) راجع: كشف اللثام للفاضل الهندي المطبوع بايرانفانه اكثر من النقل عن الكندري ، وضبطه بالنون مع إهمال الدال .

<sup>(</sup>٢) يقول الحوانساري في (روضات الجنات: ص ٦٠٤) طبع ايـران في ترجمة محمد بن الحسين الكيدري البيهقي ـ: «وجدت في آخر نسخة عتيقة من الشرح المذكور صورة خط لبعض أعاظم فضلاء عصر الشارح المعظم بهذه الصورة: وافق الفراغ من تصنيف الإمام العالم الكامل المتبحر الفاضل قطب الدين =

قومس ، وقاعدتها بلدة (سبزوار) وهي من بلاد الشيعة الامامية ـ قديماً وحديثاً ـ وأهلها في التشيع أشهر من أهل (خاف و باخرز) في التسنن ومع ذلك كله ، فلا أستبعد أن يكون (القطب) الكيدري هو محمد بن الحسين القزويني المتقدم ، على أن يكون أصله من (كيدر) ثم انتقل هو وأوه الى قزوين ، فنسبوا إلى الموضعين .

ويؤيده: عدم ذكر ( منتجب الدين ) له إلا في ذلك الموضع ، مع وجوده في زمانه أو متقدماً عليه ، وتأخره عن الشيخ . وهو وان ذكر حماعة يلقبون بالقطب كقطب الدين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المقري النيسابوري ، والشيخ قطب الدين محمد بن محمد الكازري من أهل مسزوار \_ إلا أن الموافق للقطب الكيذري في الاسم واسم الآب : هو محمد بن الحسين القزويني المتقدم .

= نصير الإسلام ، مفتخر العلماء ، مرجع الافاضل ، محمد بن الحسن بن الحسن الكيدري البيهقي \_ تغمده الله تعالى برضوانه \_ في أواخر الشهر الشريف شعيان سنة ٧٦٥ ه ، هذا \_ وقد استفيد لنا من شرحه المذكور أن له الرواية عن الشيخ الإمام الأجل نصير الدين ، ظهير الإسلام ، عمدة الحق ، ثمال الأفاضل ، عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي ، قراءة عليه بسابز وار بيهق ، في شهور سنة ٧٧٧ ه ، عن الشيخ الامام عفيف الدين محمد بن الحسين الشوهاني ، ساعاً عن شيخه الفقيه على بن محمد القمي ، عن شيخه المفيد عبد الجبار بن على المقرى الرازي عن الشيخ أبي جهفر الطوسي .

وعنه ، عن الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفتوح الرازي صاحب التفسير ، عن المفيد عبد الجبار .

وعنه ، عن السيد الإمام الشريف أبي الرضا الراوندي ، عن الحلبي ، عن الي جعفر .

## محمد بن سنان أبو جعفر الهمداني

مولى همدان، وقبل: الزاهري، من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق المؤاعي. قبل: هو محمد بن الحسن بن سنان. توفي أبوه الحسن، وهو طفل، وكفله جده سنان، فنسب اليه، كوفي من الطبقة الرابعة والحامسة (۱) له كتب مثل كتب الحسين بن سميد وزيادة: كتاب الطرائف، وكتاب النوادر. صحب الكاظم والرضا والجواد والهادي ـ عليهم السلام ـ وروى عنهم، وعن كثير من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ كأبان بن عنهان وعبد الله بن مسكان وعمار بن مروان وعن بعض أصحاب أبي جعفر من أصحاب أبى عبد الله ـ عليها السلام ـ كحذيفة بن منصور وحزة بن حران وزياد بن المنذر.

وذكر الشيخ ـ في أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ: محمد بن سنان

<sup>=</sup> وعنه ، عن الشيخ الإمام عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري ، عن الشيخ الإمام أبي على بن أبي جعفر الطوسي ، عن أبيه ، قال : حدثنى الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان الحارثي » ثم ذكر صاحب الروضات مؤلفات أخرى لقطب الدين الكيدري المذكور ، فراجعه.

<sup>(</sup>۱) كل من أدرك عصر الإمام علي بن أبى طالب أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين عليهم السلام - فهو من الطبقة الأولى ، وكدل من أدرك عصر الإمام علي بن الحسين - عليه السلام - فهو من الطبقة الثانية ، وكل من أدرك عصر الامام الباقر - عليه السلام - فهو من الطبقة الثالثة ، وكل من أدرك عصر الإمام الصادق - عليه السلام - فهو من الطبقة الرابعة ، وكل من أدرك عصر الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي - عليهم السلام - فهو من الطبقة الحامسة ، وكل من أدرك عصر الإمام من أدرك عصر الإمام العسكري - عليه السلام - فهو من الطبقة السادسة ، وكل من أدرك عصر الإمام العسكري - عليه السلام - فهو من الطبقة السادسة ، وكل من أدرك زمان الغيبة الصغرى فهو من الطبقة السابعة ، فلاحظ ذلك .

ابن طریف الحاشمی قال ـ: « وأخوه عبد الله » (۱).

وهذا يقتضي اشتراك محمد بن سنان ، أو ان محمد بن سنان المعروف هو محمد بن سنان بن طريف الهاشمي ، وهو خلاف المعروف ، كعد محمد ابن سنان من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ

وقد يوجد في باب قضايا الديات والقصاص من التهذيب . : رواية محمد بن هذان عن أبي عبد الله . عايه السلام . في بعض النسخ (٢) وفي الأكثر مكان (محمد) : عبد الله . كما هو المعهود (٣) وقد أعاد الشيخ الحديث في آخر الباب مصرحاً بعبد الله ، باتفاق النسخ (٤) ورواه الكلبني في ( الكافي ) كذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع: رجال الشيخ الطوسي ـ باب أصحابالصادق ـ عليه السلام ـ ( ص ۲۸۸ برقم ۱۲۹ ) طبع النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٢) راجع: (التهذيب: ج٠١ ص ١٦٣) من الباب المذكور، رقم الحديث (٢) راجع: (التهذيب: ج٠١ ص ١٦٣) من الباب المذكور، وقم الحديث (٣٠ ـ ٦٥١) طبع النجف الاشرف، وأول الحديث: (الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان وبكير، عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً أله توبة ؟ ...).

<sup>(</sup>٤) راجع: المصدر نفسه ( ص ١٦٥ ) تسلسل الحـديث ( ٢٥٩ – ٣٨ ) ففيــه: الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ عليه السلام ـ .

<sup>(</sup>٥) راجع : الكافى ( ج ٧ ص ١٧٦ ) باب : إن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ، الحديث (٢) طبع طهران ، حيدري .

وقد عظم الحدلاف بين الاصحاب في محمد بن سنان ، واضطربت فيه أقوالهم اضطراباً شديداً ، حتى اتفق للاكثر فيه : القول بالشيء وضده من التوثيق والنضعيف والمدح والقدح ، والمنع من الرواية والاذن فيها والامتناع منها والاكثار منها ، والطعن فيه والذب عنه .

قال أبو عمرو الكشى ـ رحمه الله ـ : « قال حمدویه : كتبت أحادیث محمد بن سنان عن أبوب بن نوح ، وقال : لا استحل أن أروي أحادیث محمد بن سنان » (۱) ـ قال : ـ « ذكر حمدویه بن نصیر : أن أبوب بن نوح دفع الیه دفترا فیه أحادیث محمد بن سنان ، فقال لنا : اذا ششم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ، فانى كتبت عن محمد بن سنان ، ولكن لا أروي لكم عنه شیئا ، فانه قال قبل موته : كلما حدثتكم به لم یكن لي سماعاً ولا روایة وانما وجدته » قال : « وقال محمد بن مسعود : قال عبد الله بن حمدویه سمعت الفضل بن شاذان یقول : لا أستجل أن أروي أحادیث محمد بن سنان . وذكر الفضل فی بعض كتبه : أن من الكذابین المشهورین : ابن سنان ولیس بعبد الله (۲) .

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص ٣٣٢ برقم ٢٤٥ طبع النجف الاشرف.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨ برقم ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٤٥٧ برقم ٤١٩ باسم ( ابو سمينة ) .

قال أبو عمرو ـ : « وقد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد ابن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الحطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا دندان وأيوب بن نوح ، وغيرهم من العدول الثقات من أهل العلم » (١).

وهذا دفاع منه على ابن سنان برواية العدول الثقات عنه . واكده في ترجمة الفضل بتصريحه بمدح الامام \_ عليه السلام \_ لمحمد بن سنان بعد الذم (٢).

ومع ذلك ، فقد نص في ترجمة المفضل بن عمر على انه من الغلاة بل من أركانهم \_ قال \_ : « حدثني أبو القاسم نصر بن صباح \_ وكان غالباً \_ حدثني أبو يعقوب اسحاق بن محمد البصري \_ وهو غال من اركان الغلاة ... قال : حدثني محمد بن سنان \_ وهو كذلك \_ ، (٣).

وقد روى \_ هنا \_ : « عن محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي ابن محمد القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كنا عند صفوان ابن محمد القمي ، فذكر محمد بن سنان ، فقال : ان محمد بن سنان كان من الطيارة فقصصناه » (٤)،

وقال : « وجدت بحط أبي عبد الله الشاذاني : سمعت العاصمي بقول : إن عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقب بد ( بنان ) قال :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٤٢٨ برقم ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) قال في (رجاله) ص٥٥٥ \_ آخر نرجمة الفضل \_: «وقد علمت أن أبا الحسن الثانى وأبا جعفر \_ عليها السلام \_ قد أقر أحدها \_ أو كلاها \_ صفوان ابن يحيى ومحمد بن سنان وغيرها مما لم يرض بعد عنها ومدحها » .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٢٧٣ برقم ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ص ٤٢٨ برقم ٣٧٠.

كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل ، إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: هذا ابن سنان لقدهم أن يطير غير مرة ، فقصصناه حيى ثبت معنا » (١) . وهذا \_ كما سيجيء من النجاشي \_ رحمه الله \_ يدل على اضطراب فيه كان وزال .

وقال المفيد \_ طاب ثراه \_ : في (رسالته الهلالية) التي عملها في الرد على الصدوق ومن وافقه في القول بالعدد في شهر رمضان عند ذكر الأخبار المتضمنة لهذا المعنى \_ : « فمن ذلك مارواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله \_ عليه السلام \_ قال : شهر رمضان ثلاثون يوماً لاينقص أبداً \_ قال \_ : وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه ، في طريقه محمد بن سنان ، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، هما كان هـذا سببله لم يعمل عليه في الدين » (٢).

وقد ذكر في (كتاب الارشاد) خلاف ذلك ، فانه عد محمد بن سنان فيه من خاصة الكاظم ـ عليه السلام ـ وثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر الآنف نفسه ، والغاصمي ـ هنا ـ هو عيسى بن جعفر بن عاصم ذكره الكشي في رجاله ( ص ٥٠٢ ) وذكر في المعاجم الرجالية ـ المخطوطة ـ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ذلك في الرسالة الهلالية المخطوطة التي عملها فيأنشهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوماً كبعض الشهور ، رداً على الصدوق بن بابويه القمي القائل بان شهر رمضان لا يعتريه نقص وأنه ثلاثون يوماً .

<sup>(</sup>٣) راجع: باب ذكر الامام القائم بعد أبى الحسن موسى ـ عليه السلام ـ فصل ممنروى النص على ولده الرضا ـ عليه السلام ـ ويستعرض أسماء الرواة لذلك ـ ومن بينهم محمد بن سنان ـ .

وقال السيد الجليل على بن طاووس في مفتتح كتاب ( فلاح السائل ونجاح الآمل ) : « سمعت من يذكر طعناً على محمد بن سنان ، ولعله لم يقف إلا على الطعن ، ولم يقف على تزكيته والثناء عليه ، وكذلك يحتمل أكثر الطعون ، فقال شيخنا المعظم المأمون المفيد محمد بن محمد بن النعان في كتاب (كمال شهر رمضان) \_ لما ذكر محمد بن سنان \_ ماهذا لفظه: على أن المشهور عن السادة \_عليهم السلام \_ من الوصف لهذا الرجل خلاف مابه شيخنا أتاه ووصفه . والظاهر من القول ضد ماله به ذكر ، كقول أبي جعفر \_ عليه السلام \_ فيما رواه عبد الله بن الصلت القمي \_ قال \_ : دخلت على أبى جعفر ـ عليه السلام ـ في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله محمد بن سنان عنى خيراً فقد و في لي ، وكقوله \_ عليه السلام \_ فيما رواه علي بن الحسين بن داو د قال: سمعت أبا جعفر \_ عليه السلام \_ يذكر محمد بن سنَّان بحير ... ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه ، فما خالفني ولا خالف أبي ـ قط ـ هذا مع جلالته في الشيعة وعلو شأنه ورياسته وعظم قدره ولقائه من الأثيمة ـ عليهم السلام ـ ثلاثةوروايته عنهم ، وكونه بالمحل الرفيع منهم \_ أبو إبراهيم موسى بن جعفر و أبو الحسن علي بن موسى ، وأبوجعفر محمدبن علي \_ عليهم افضل السلام \_ ومع معجز أبي جعفر \_ عليه السلام \_ الذي أظهره آلله تعالى ، وآيته التي أكرمه بها ، فيما رواه محمد بن الحسين بن أبى الخطاب: أن محمد بن سنان كان ضرير البصر ، فتمسح بأبي جعفر الثاني \_عليه السلام \_ فعاد اليه بصره بعد ماكان افتقده ، (١). قال السيد : « فمن جملة أخطاء الطعون على الأخيار : أن يقف الانسان على طعن ولم يستوف النظر في أخبار المطعون عليه ، كما ذكرناه في محمد بن سنان \_ رحمه الله \_ ثم أيد ذلك بما رواه « باسناده الى هارون ابن موسى التلعكبري ـ رحمـه الله ـ قال : حــدثنا محمد بن هام قال :

<sup>(</sup>١) راجع: فلاح السائل (يص ١٠) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٥ م

حدثني الحسين بن أحمد المالكي قال قلت لأحمد بن هليك الكرخي أخبرني عماد الله، هم ـ والله ـ عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو؟ فقال: معاذ الله، هم ـ والله ـ علمني الطهور وحبس العبال ، وكان متقشفاً متعبداً » (١).

وقال الشيخ ـ رحمه الله ـ في كتاب الغيبة ـ عند ذكر وكلاء الأثمة (ع) وقوامهم الممدوحين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يخونوا ممن كان حسن الطريقة صحيح المذهب ـ : و ... ومنهم ـ على مارواه أبو طالب القمي ـ قال : دخلت على أبي جعفر الثاني ـ عليه السلام ـ في آخر عمره ، فسمعته يقول : جزى الله : صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكـريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيراً ، فقد وفوا لي » ـ ثم قال ـ : « وأما محمد بن سنان ، فانه روي عن علي بن الحسين بن داود قال : سمعت أبا جعفر الثانى ـ عليه السلام ـ يذكر محمد بن سنان بخير ، ويقول : رضي الله عنه برضائي عنه ، فإ خالفني وما خالف أبي قط » (٢).

وقال في (الفهرست): «محمد بن سنان، له كتب، وقد طعن عليه وضعف: وجميع مارواه ـ إلا ماكان فيه من تخليط أو غلو ـ أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن ـ جميعاً . عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان » (٣).

<sup>(</sup>۱) راجع: المصدر نفسه (ص۱۱) بزيادة قوله: «وقال أبو علي بنهمام: ولد أحمد بن هليك سنة ۱۸۰ ه ومات سنة ۲۶۷ هـ».

 <sup>(</sup>۲) راجع: كتاب الغيبة: للشيخ الطوسي (ص۲۱۱) طبع النجف الاشرف
 سنة ۱۳۸۵ ه.

<sup>(</sup>٣) راجع: فهرست الشيخ الطوسي : ص ١٤٣ برقم ٢٠٩ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ هـ

وقال في (كتاب الرجال) \_ في أصحاب الرضا \_ عليه السلام \_ عمد بن سنان ضعيف » (١).

وقال في ( الاستبصار ـ في باب لزوم المهر المسمى بالدخـول ) : « . . . محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جداً . . . » (۲).

وقال النجاشي ـ رحمه الله ـ : « ... قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد : إن محمد بن سنان روى عن الرضا ـ عليه السلام ـ قال : \_ وله مسائل عنه معروفة ، وهو رجل ضعيف جداً لايعول عليه ، ولا يلتفت الى ماتفرد به وقد ذكر أبو عمرو (٣) في ( رجاله ) : « قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري ، قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان ، ثم روى عنه مارواه عن بنان عن صفوان : أنه قال : « هذا ابن سنان لقد هم آن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا \_ قال \_ : « وهدذا يدل على اضطراب كان وزال » (٤).

قلت: وهـذا يشعر بارتضائه له، ولا ينافيه التضعيف المتقدم، لاحتال كونه من كلام (ابن عقدة) لامن كلامه، لكنه قال في (مياح المدائني): إنه «ضعيف جداً، له كتاب يعرف برسالة مياح ـ قال ـ وطريقها أضعف منها، وهو محمد بن سنان ... » (٥) وفيه منتهى القدح.

<sup>(</sup>۱) راجع: رجال الشيخ الطوسى: ص ٣٨٦ برقم ٧ باب الميم طبع النجف الاشرف. (٢) راجع: ج ٣ في أبواب المهور: ص ٢٢٤ تسلسل الحديث (٨١٠) طبع النجف الاشرف.

<sup>(</sup>٣) يعني : الكشي ، وقد تقدم ـ آنفاً ـ مارواه من الحبرين ، فراجعه .

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي : ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ طبع إبران .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ص ٣٣٢.

وقال ابن الغضائري: محمد بن سنان ضعيف غال لايلتفت اليه (١) وفيما أفرده التستري من (رجال ابن طاووس) زيادة الوضع بعد الغلو (٢).

وقال ابن شهرا شوب \_ بعد ذكره والاشارة الى كتبه \_ : • وقد طعن عليه ». (٣) وكلامه هذا يحتمل الحكم والحكاية . ورجع السيد حمال الدبن بن طاووس تضعيفه (٤).

وقال العلامة في (الحلاصة) - بعد نقل توثيقه عن المفيد - رحمه الله وتضعيفه عن الشيخ والنجاشي وابن الغضائري - : « والوجه عندي التوقف فيا يرويه » وعلل ذلك بما تقدم نقله عن الفضل بن شاذان وايوب بن نوح - قال - : ونقل عنه أشياء ردية ذكرناها في كتابنا الكبير » (٥) . وذكر في ( المختلف - في مسائل الرضاع ) ; رواية الفضيل بن يار

(١) راجع زرجال القهبائي فيا نقله عن كتاب رجال الضعفاء لابن الغضائري \_ حرف الميم \_ . .

- (٢) التسري: هو المولى عبدالله بن الحسين المتوفى سنة ١٠٢١ه فانه استخرج من التحرير الطاووسي ماكان أدرجه فيه من كتاب الضعفاء لابن الغضائري ورتبه على الحروف، وهو الموجرد اليوم المعروف برجال الغضائري.
- (٣) راج.ع : معالم العلماء لابن شهرا شوب : ص ١٠٢ برقم ٦٨٤ طبع النجف الأشرف .
- (٥) راجع: ذلك في القسم الثاني من رجاله \_ الحلاصة \_ ص ٢٥١ برقم ١٧ طبع النجف الاشم ف .

المتضمنة لتحديد الرضاع المحرم بعشر رضعات ، ووصفها بالصحة واحتج بها على ما اختاره من القول بالعشر .. ثم قال : « لايقال في طريقها محمد ابن سنان وفيه قول ، لأذا نقول : قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال » (١).

وتبعه على الوصف بالصحة ولده فخر المحققين ، والمحقق الكركي ، وغيرهما <sup>(۲)</sup>.

ومنع الشهيد الثاني في ( الروضة ) صحة الحديث ، قال : و . . . . فان في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف \_ على أصح القولين وأشهرها » (٣) وقال في ( المسالك ) . ( وأما رواية الفضيل بن اليسار ، فلا نسلم صحتها ، فان في طريقها محمد بن سنان ، وقد ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري ، وقال : إنه غال لايلتفت اليه ، وروى الكشى فيه قدحاً عظيا وقال الفضل بن شاذان : من الكذابين المشهورين ابن سنان ، وفيه من القدح غير ذلك . وحينتذ ، فلا عدر للعلامة في قوله في المختلف : إنه بين رجحان قوله في كتاب الرجال ، وأي رجحان يحصل مع قدح هؤلاء الأكابر الذين هم عمدة الطائفة في نقد الرجال . مع أنه في ( الخلاصة ) نقل فيه ماذكرناه ، وزيادة ، ونقل عن المفيد \_ رحمه الله \_ : إنه ثقة

<sup>(</sup>۱) راجع : ( ص ۷۰ ) من مختلف الشيعة للعلامة الحلي ، طبع إيران سنــة ۱۳۲۶ هــ كتاب النكاح في تحديد الرضاع المحرم بعشر رضعات ــ

<sup>(</sup>٢) راجــع: الإيضاح لفخر المحققين بن العلامة الحلي، وجامع المقاصد للشيخ علي الكركي العاملي ـ رحمهم الله ـ فانهما ذكرا ذلك في موارد عــديدة من كتابيهما المذكورين .

<sup>(</sup>٣) راجع: كتاب النكاح من (الروضة) الفصل الثالث في المحرمات بالنسب والرضاع ، في شرح قول الشهيد الأول : « أو خمس عشرة رضعة » .

ثم اختار التوقف في أمره . ولا وجه للتوقف ، لأن الجارح مقـدم مـع التساوي ، فكيف بمن ذكرناه » (١).

وقال العلامة المجلسي ـ رحمه الله ـ: « محمد بن سنان ضعفه المشهور ووثقه المفيد في الارشاد ، وهو معتمد عليه ـ عندي ـ ، (٧).

(١) راجع: كتاب النكاح من ( المسالك) الشرط الثاني من أسباب انتشار الحرمة بالرضاع، في شرح قول المحقق: « ولا حكم لما دون العشرة إلا في رواية شاذة » .

(٢) هو صاحب ( معالم الأصول ) ابن الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ فانه اختار القول بتضعيفه في كتابه ( منتقى الجهان ) .

(٣) الفاضلان المحمدان: هما الشيخ محمد صاحب (شرح الاستبصار) ابن الشيخ حسن صاحب ( المعالم) ، والسيد محمد صاحب ( المدارك) فان الشهيد الثانى \_ رحمه الله \_ هو جد الأول لأبيه ، وجد الثانى لأمه ، فهما سبطاه ، والسبط يطلق على ولد الولد ، وعلى ولد البنت كما ذكره علماء اللغة .

(٤) هو المولى أحمد الأردببلي ـ رحمه الله ـ صاحب ( مجمع الفائدة ) شرح الإرشاد للعلامة الحلي .

(٥) راجع الراشحة السادسة والعشرين منرواشحه ( ص ٨٨ ) طبع إيران (٦) راجع : الوسيط ـ الذي لايزال مخطوطاً ـ للميرزا محمد الاسترابادي صاحب ( منهج المقال ) المطبوع في ترجمة محمد بن سنان .

(٧) راجــع : الوجيزة للمجلسي الثانى ، الملحقة بآخر رجال ( الخلاصة ) ص ١٦٤ . وقال والده التقي ـ قدس سره ـ : « الذي يظهـر من الأخبار أنه من أصحاب الأسرار ، ثم حكى ماقبل في تضعيفه ، وضعفــه وبالغ في ذلك (١).

وقال الشيخ الحر ـ رحمه الله ـ (٢) : روى الكشي فيه مدحاً وذماً

(١) راجع: شرح مشيخة من لايحضره الفقيـه للمولى النقي المجلسي الأول المتوفى سنة ١٠٧٠ ه، توجــد نسخته المخطوطة فى مكتبة الحسينية الشوشترية في النجف الأشرف.

(٢) ماقاله الحر العاملي في (تحرير وسائل الشيعة ) ـ الذي تقدم التعريف به في تعليقتنا ( ص ٤٥ ) من هذا الجزء ـ نقله سيدنا ـ طاب ثراه ـ في الأصل بالمعنى أمانص ماذكره الحرر رحمه الله \_ على مانقله الشيخ عبد الني الكاظمي في (تكملة نقد الرجال) المحطوط ـ هكذا: ( محمد بن سنان ، وقداختلف في توثيقه و تضعيفه والاةوى التوثيق كما وثقه بعض مشايخنا المعاصرين، فقد وثقةالمفيد وجماعةً ، منهم الحسن بن أى شعبة في ( تحف العقول ) وابن طاووس في كتاب (التهات والمهات) وروى الكشيمايدل على توثيقه وروى له ذماً كامثاله منالخواص ، ووجهه التقية كما وقع التصريح به من الصادق . عليه السلام . عموماً ، ولعل ذلك سبب التضعيف مع الغفلة عن كونه تقية ، ومن أنه قال عند موته ما حاصله: إن مارواه لم يسمعه كله واكنه وجده ، وقد أنكر عليه بعض معاصريه ذلك ، كما نقله الكشي ، وقــد روى الكلبني وغيره في جواز الفتيا الرواية بذلك ، وإن كان السماع ونحوه أقوى وهذا دليل على كمال احتياطهم في الرواية ، أو سببه رواية بعض أحاديث الغلو والتخليط ، والتضعيف مخصوص بها ، وقد روى مثلها الثقات ، بل معاني بعضها موجود في بعض الآيات ، وهـو لايقتضي الضعف لأنه من المتشابهـات المأولات بالحجاز أو الإضهار ، أو نحوهما ، وقد أشار إلى ذلك الشيخ في ( الفهرست ) حيث روى جميع روايانه إلا ذلك القسم ، وقدد عده في كتاب الغيبة من خواصهم =

ووجه الذم مامر في زرارة وقد ذهب الى توثيقه جماعة من مشايخنا المعاصرين ومن قاربهم ، والرواية عن محمد بن سنان كثيرة وتحقيق حاله مهم وبتوقف ذلك على تفصيل ماله وعليه من المدح والقدح أما جهات المدح ، فمن أعظمها مدح الامام الهام أبى جعفر عليه السلام له وثناؤه عليه وإظهاره الرضا عنه رواه الشيخان (١) فيما تقدم من كلامها عن أبي طالب عبدالله ابن الصلت وعلى بن الحسن بن داود . وروى الكشى عن محمد بن مسعود قال : حدثني على (٠) بن محمد ، قال : حدثني أحمد بن محمد عن رجل عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر عن على عن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر المناهد عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر المناهد عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر المناود القمي ، قال : سمعت أبا بالمناهد عن دور القمي ، قال المناهد عن دور القمي ، قال : سمعت أبال المناهد عن دور القمي ، قال : سمعت أبال المناهد عن دور القمي ، قال المناهد عن دور القمي المناهد عن دور المناهد عن د

= \_ عليهم السلام \_ الممدوحين ، وروى فيه حديثاً ، ويظهر من بعض الروايات أنه كان وكيلا ، وهو يدل على التوثيق ، .

وأماماذكره الحر \_ رحمه الله \_ في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد التي ذكرها في خاتمة (وسائل الشيعة) في تراجم الرجال الذين ذكرهم فيه (ج ٣ ص ٧٥٥) طبع إبران ، ماهذا نصه: «إن الكشي روى له مدحاً جليلا يدل على التوثيق ، ثم قال: «وضعفه النجاشي والشيخ ظاهراً ، والذي يقتضيه النظر أن تضعيفه إنما هو من ابن عقدة الزيدي ، ففي قبوله نظر ، وقد صرح النجاشي بنقل التضعيف عنه وكذا الشبخ، ولم نجز ما يضعفه ، على أنهم ذكر واوجهه وهو أنه قال \_ عندموته \_ : كل مارويته لكم لم يكن لي سماعاً وإنما وجدته ، وهو لا يقتضي الضعف إلا بالنسبة الى الاحتياط التام في الرواية ... ، الخ .

<sup>(</sup>١) الشيخان: هم الشيخ النجاشي ، والشيخ الطوسي ـ رحمها الله ـ .

- عليه السلام - يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير ، وقال : رضي الله عنها فإ خالفانى وما خالفا أبى - قط - بعد ماجاء عنه فيها ماقد سمعه غير واحد (١) وعن محمد بن قولويه قال : حدثني سعد بن عبدالله القمي قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن على بن الحسين بن داود القمي ، قال : سمعت أبا جعفر الثانى - عليه السلام - يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان نخير ، وقال : رضي الله عنها برضائي عنها فإ خالفانى - قط - (٢).

هذا مع ماجاء عنه فيها ماقد سمعته من أصحابنا عن أبي طالب عبدالله ابن الصات القمي ، قال : دخلت على أبي جعفر الثانى \_ عليه السلام \_ في آخر عمره ، فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا ، فقد وفوا لي ، ولم يذكر سعد بن سعد \_ قال \_ : فخرجت فلقيت موفقاً ، فقلت له : إن مولاي ذكر صفوان ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم ، وجزاهم خيراً ، ولم يذكر سعد بن سعد \_ قال \_ : فعدت اليه ، فقال : جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا ابن آدم وسعد خيراً ، فقد وفوا لي (٣).

وقواه وعن أبي طالب و يحتمل الاتصال بسابقه على أن يكون تتمة رواية على بن الحسين بن داود، ويكون المدح الذي سمعه ـ شفاها تأكيداً لما رواه غــيره، والانقطاع عنه بأن يكون ابتداء رواية الكشى و عن أبي طالب و بحذف الاسناد اليه . وعلى هذا ، فقوله و بعدما جاء عنه فيها و يحتمل أن يكون إشارة الى ماجاء فيها من المدح كرواية

<sup>(</sup>١) راجع: رجال الكشي ( ص ٢٢٤ ) طبع النجف الاشرف.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر نفسه ( ص ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر: المصدر نفسه (ص ٤٢٤)،

عبد الله بن الصلت ، أو القدح ، وهو مارواه الكثي ـ رحمه الله ـ عن عمد بن مسهود ، قال : حدثني علي بن محمد القمى ، قال : حدثني أحمد بن عيسى القمي ، قال : بعث إلي أبو جعفر ـ عليه السلام ـ غلامه ، ومعه كتابه ، فأمرني أن أصير اليه ، فأتيته ، وهو بالمدينة فازل في دار (بزبع) فدخلت وسلمت عليه . فذكر في صفوان ومحمد بن سنان وغيرها ماقد سمعه غير واحد ، فقلت في نفسى : أسته طفه على زكريا بن آدم لغله أن يسلم مما قال في هؤلاء ، ثم رجعت الى نفسى ، فقلت : من أنا أتعرض في هذا وشبهه ، مولاي هو أعلم بما يصنع ، فقال لي : يا أبا علي ليس على مثل أبي يحيى يعجل وقد كان من خدمته لأبي ومنزلته عنده وعندي من بعده ... الحديث ، (1).

وروى المفيد \_ طاب ثراه \_ هذا الحديث في كتاب ( الاختصاص ) عن أحمد بن محمد عن أبيه ، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عبسى ، وهو طريق صحيح (٢).

وقد جاء القدح والمدح ـ معاً ـ مترتبين فيا رواه الكشى عن محمد ابن قولويه ، قال : (( حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن محمد بن اسهاعيل بن بزيع : إن أبا جعفر الثاني ـ عليه السلام ـ كان يخبرني بلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان ، فقال : إنهما خالفا أمري ، فلما كان من قابل ، قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ لمحمد بن سهل البحراني : تول صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان ، فقد رضيت عنهما ، (٣).

<sup>(</sup>١) راجع : رجال الكشي ( ص ٤٩٧ ) طبع النجف الأشرف ، في ترجمة زكريا بن آدم القمي ، و أبو يحيى في هذا الحديث كنية لزركريا بن آدم القمي . (٢) راجع : الاختصاص ( ص ٨٧ ) طبع إيران سنة ١٣٧٩ ه .

<sup>(</sup>٣) راجع : رجال الكشي ( مس ٤٢٤ ) طبع النجف الأشرف .

لايقال: همذه الأخبار - مع تدافعها - غير نقبة السند، لضعف أحمد بن هلال، وجهالة علي بن الحسين بن داود، وجهال الطريق الى عبد الله بن الصلت، فلا يصلح التعويل عليها في توثيق محمد بن سنان ولا في حسن حاله. وأيضاً، فقد صح حديث الطعن عليه فيا رواه المفيد - رحمه الله - في ( الاختصاص ) فلا يعارض ذلك بالخبر الضعيف. وأما صفوان، فهو - وإن شاركه في ذلك - إلا أذا قد علمنا الختم له بالحسني باجماع الصحابة عليه، فلا يقاس به غيره.

لأنا نقول: الأخبار المذكورة لاتقصر عن خبر واحد صحبح، فانها روابات متعددة مشهورة، ذكرها الكشى والمفيد والشيخ، واعتمد عليها الشيخان في مــدح محمد بن سنان، ونص المفيد على كونها مشهورة في النقل، وفي كلام الكشى مايؤذن بذلك، حيث أجاب عما ورد من الطعن على الفضل بن شاذان: بان ذلك قد تعقبه الرضا من الامام ـ عليه السلام ـ كما في صفوان ومحمد بن سنان (۱).

ولولا اشتهار الحديث الوارد فيها واعتباره عند الأصحاب، لما حسن التنظير بها، واقتران صفوان بن يحيى بمحمد بن سنان في الحديث الصحيح المتضمن للقدح مع عدم ورود ما يزيله عنه سوى الأخبار المشتركة بينه وبين ابن سنان من أوضح الشواهد على اعتبار هذه الأخبار عند الأصحاب واستنادهم اليها في الذب عنه . على ان الظاهر من الشيخين أخد حديث عبد الله بن الصلت من كتابه المعروف عندها . كما يشعر به اقتصارها على ذكره بحذف الطريق ، فيكون الحديث صحيحاً ، وقد ذكر الشيخ في (الفهرست) طريقه اليه ، فقال : «عبد الله بن الصلت يكنى : أبا طالب القمي ، له

<sup>(</sup>۱) راجع : رجال الكشى بعنوان : أبومحمد الفضل بن شاذان ( ص ٥٥١ رقم ٤١٦ » طبع النجف الأشرف .

كتاب، أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ، (١) وله اليه \_ ايضاً \_ في ( كتابي الأخبار ) عدة طرق صحيحة ، فانه: يروي عنه بواسطة الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد ابن الحسن الصفار ، وطريق الشيخ صحيح الى الجميع (٢).

وأما المدافعة ، فمع احتصاصها بالبعض ، مندفعة بحمل المخالفة في رواية ابن بزيع على فعلى الصغيرة غير المنافية المعدالة ، أو حمل النفي في حديث ابن داود على انتفاء المحالفة بعد توبته وتجدد الرضا عنه ، واللعن في الأول محمول على الابعاد لمصلحة ، كما ورد مثله في كثير من الأعاظم . وبالجملة ، فالمستفاد من هذه الأخبار : علو شأن محمد بن سنان وسلامته عما رمي به من الغلو والكذب ، وبحوها ، وأن الطعن فيه للمصلحة أو الاصلاح أو ثبوت المخالفة فيا يتعلق بأمر الوكالة ، مما لايقدح في المطلوب ، كما في صفوان ، ومنها ماهو معلوم بالتتبع والنقل من جدلالة عمد بن سنان ورياسته وعلو شأنه وعظم قدره ولقائه أربعة من الأثمة وروايته عنهم واختصاصه بهم ، ووكالته لهم وكثرة رواياته في الأصول والفروع وموافقتها لأخبار غيره من الأجلاء وسلامتها عما غزوا عليه من الغلو ، وروايته النص الصريح على الرضا والجواد \_ عليهما السلام \_ وسلامة مذهبه من الوقف ومن فتنة ( الواقفة ) التي أصابت كثيراً من الشيعة ممن وقف وبقي على ذلك ، كعلى بن أبي حمزة البطائي وأصحابه ، أو وقف

ثم قطع ، كأحمد بن محمد بن أبي نصر وجمبل بن دراج وحماد بن عيسى

<sup>(</sup>۱) فهرست الشيخ الطوسى: ص ۱۰۶ برقم ٤٣٧ ، طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ ه .

<sup>(</sup>٢) انظر: مشيخة كتاب التهذيب الملحق بآخره ، ومشيخة كتاب الاستبصار الملحق بآخره .

ورفاعة بن موسى وعبد الرحمان بن الحجاج ويونس بن يعقوب وغيرهم، مع اقتران النص الذي رواه بالاعجاز \_ بناء على ماهو الظاهر من إظهاره له قبل أن يولد الجواد \_ عليه السلام \_ وظهور معجز أبي جعفر \_ عليه السلام \_ فيه بعود بصره بعد ذهابه ببركة دعائه .

روى أبو عمرو الكشى ، قال : « حدثني حمدوبه ، قال : حدثني الحسن بن موسى ، قال حــدثني محمد بن سنان ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى ـ عليه السلام ـ قبل أن يحمل الى العراق بسنة ـ وعلي ابنه \_ عليه السلام \_ بين يديه \_ فقال لي : يامحمد ، قلت : لبيك ، قال : الأرض بيده ، ثم رفع رأسه إلي ، وهو يقول : ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء ، قلت : وما ذلك جعلت فداك ؟ قال : من ظلم ابني ـ هذا ـ حقه ، وجحد إمامته من بعدي ، كان كمن ظلم علي بن أبي طالب \_ عليه السلام ـ حقه وإمامته بعد محمد ( ص ) فعلمت : إنه قد نعى إلي نفسه ودل على ابنه . فقلت : والله لئن مـد الله في عمري لأسلمن اليه حقه ، ولأقرن له بالامامة ، وأشهـد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي الى دينه. فقال لي: يامحمد ، عمد الله في عمرك ، وتدعو الى امامته وامامة من يقوم مقامه من بعده . فقلت : ومن ذاك \_ جعلت فداك \_ ؟ قال: محمد ابنه ، قلت : الرضا والتسليم . قال : كذلك ، وقد وجـــدتك في صحيفة أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ أما إنك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء ، ثم قال : يامحمد ، إن المفضل أنسي ومستراحي وانت أنسهما ومستراحها ، حرام على النار أن تمسَّك أبداً ، (١).

<sup>(</sup>۱) رجال الكشي : ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ بعنوان محمـــد بن سنان برقم ٣٧٠ طبع النجف الاشرف .

وروى ذلك الكليني ـ رحمه الله ـ في (الكافي) والمفيد في (الارشاد) بطريق آخر عن محمد بن سنان (١).

وروى الكشي \_ أيضاً \_ : « عن خمدويه قال : حدثنا أبو سعيد الآدمي عن مجمد بن مرزبان عن محمد بن سنان قال : شكوت الى الرضا \_ عليه السلام \_ وجع العين ، فأخذ قرطاساً فكتب الى أبي جعفر \_ عليه السلام \_ وهو أول شيء ، ورفع الكتاب الى الحادم ، وأمرني أن أذهب معـه ، فقال : اكتم ، فأتيناه وخادم قد حمله \_ قال \_ ففتح الحادم الكتاب بين يدي أبي جعفر \_ عليه السلام \_ قال \_ : فجعل أبو جعفر \_ عليه السلام \_ ينظر في الكتاب ويرفع رأسه الى السهاء ، ويقول : ناج ففعل ذلك \_ مراراً \_ فذهب كل وجع في عيني ، وأبصرت بصراً لايبصره أحد \_ قال \_ : فقلت لأبي جعفر (ع) : جعلك الله شيخاً على هذه الأمة أحد \_ قال \_ : فقلت لأبي جعفر (ع) : جعلك الله شيخاً على هذه الأمة كا جعل عيسى بن مريم شيخاً على بني اسرائيل ، قال : ثم قلت : ياشبيه صاحب فطرس \_ قال \_ : فانصرفت وقد أمرني الرضا \_ عليه السلام \_

<sup>(</sup>۱) والطريق هكذا: محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن على وعبيدالله بن المرزبان عن ابن سنان ، قال: دخلت . . . الخ. ويقف الحديث على كلمة ( الرضا والتسليم ) . راجع: أصول الكافي ، كتاب الحجة ، باب الاشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه السلام - تسلسل الحديث ( ١٦ ) ، طبع طهران الجديدوراجع أيضاً: إرشاد المفيد في فصل من روى النص على الرضا على بن موسى الجديدوراجع أيضاً: إرشاد المفيد في فصل من روى النص على الرضا على بن موسى عليها السلام - والطريق هكذا: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، وعبيد الله ابن المرزبان ، عن ابن سنان ، قال: دخلت على أبي الحسن موسى . . . الخ ، ويقف الحديث على كلمة ( الرضا والتسلم ) أيضاً .

في أمر عيني ، فعاودني الوجع \_ قال \_ : قلت لمحمد بن سنان : ماعنيت بقولك : ياشبيه صاحب فطرس ؟ قال : فقال : إن الله تعالى غضب على ملك من الملائكة يدعى ( فطرس ) فدق جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر البحر . فلما ولد الحسين \_ عليه السلام \_ بعث الله عز وجل جبرئيل الى محمد ليهنيه بولادة الحسين (ع) وكان جبرئيل صديقاً لفطرس، فمر به \_ وهو في الجزيرة مطروح \_ فخبره بولادة الحسين (ع) وما أمر الله به ، فقال له : هل لك أحملك على جناح من اجنحى وأمضي بك الم محمد (ص) يشفع فيك ؟ \_ قال \_ فقال له فطرس : نعم . فحمله على جناح من أجنحته حتى أتى به محمداً ، فبلغه تهنئة ربه تعالى ، ثم حدث بقصة فطرس ، قال النبي (ص) لفطرس : امسح جناحك على مهد الحسين بقصح به ، ففعل ذلك فطرس . فجبر الله تعالى جناحه ورده إلى منزله مع الملائكة » (١) .

وروى الكليي \_ طاب ثراه \_ عن الحسين بن محمه عن معلى بن محمه عن أحمد بن محمد بن سنان : قال : دخلت على أي الحسن \_ عليه السلام \_ فقال : يامحمد حدث بآل فرج حدث ، فقلت : مات عمر ؟ فقال : الحمد لله ، حتى أحصيت له أربعاً وعشربن مرة . فقلت : ياسيدي ، لو علمت أن هسذا يسرك لجئت حافياً أعدو اليك ، قال : يامحمد ، أولا تدري ما قال \_ لعنه الله \_ لمحمد بن علي أي ؟ قال : قلت : لا ، قال : خاطبه في شيء ، فقال أظنك سكران ، فقال أي : اللهم إن كنت تعلم أني أمسيت لك صائماً ، فأذقه طعم الحرب وذل الأسر . فو الله إن ذهبت الأيام حتى حرب ماله وما كان له ، ثم أخذ أسيراً ، وهو ذا قد مات \_ لارحمه الله \_ وقد أدال الله عز وجل

<sup>(</sup>١) رجال الكشي: ص ٤٨٧ ـ ٤٨٨ برقم ٤٧٨ طبع النجف الاشرف.

منه ، وما زال يديل آولياءه من أعدائه » (١).

و عن سفد بن عبد الله والحميري - جميعاً - عن إبراهيم بن مهذيار عن اخيه علي عن الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان ، قال : قبض محمد بن علي - عليه السلام - وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً ، توفي يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة سنة عشرين وماثتين . عاش بعد أبيه تسع عشرة سنة إلا خمسة وعشرين يوماً ، (٢).

وقد علم من هذا الحديث وماقبله بقاء محمد بن سنان بعد أبي جعفر \_ عليه السلام \_ وروايته عنه . ولم يذكر ذلك أحد من علماء الرجال .

وقد ذكر النجاشي وغيره: أن محمد بن سنان مات سنة عشرين ومائتين، وهذا لايكاد يجتمع (٣) مع ماتقدم عن محمد بن سنان من وفاة أبي جعفر عليه السلام في شهر ذي الحجة من هذه السنة، فلا تغفل ومنها ورواية جماهير الأجلاء والأعاظم عنه، فقد أسند عنه من الفقهاء الثقات الأثبات المتحرزين في الرواية والنقل: أحمد بن محمد بن عيمى وأبوب بن نوح والحسن بن سعيد والحسن بن علي بن يقطين والحسين ابن سعيد وصفوان بن يحيى والعباس بن معروف وعبد الرحمان بن أبي نجران وعبد الله بن الصلت والفضل بن شاذان ومحمد بن اسماعيل بن بزيع ومحمد بن المحامين بن أبي الحطاب ومحمد بن عبد الجبار وموسى بن القاسم ومحمد بن الحسين بن أبي الحطاب ومحمد بن عبد الجبار وموسى بن القاسم

<sup>(</sup>۱) أنظر: كتاب الحجة من أصول الكافي ـ باب مولد أبي جعفر محمد بن على الثاني ـ عليه السلام ـ ( ج ۱ : ص ٤٩٦ ـ ص ٤٩٧) طبع إيران سنة ١٣٨١ هـ (٢) راجع: المصدر السابق نفسه ( ص ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) وحمله على موته في اواخر ذي الحجة بعد لقائه الهادي ـ علمه السلام ـ وروايته عنه ، لايخلو عن بعد ( منه قدس سره ) .

ويعقوب بن يزيد ويونس بن عبد الرحمان .

ومن مشاهير الرواة الموثقين أو المقبولين : إبراهيم بن هاشم وأحمد ابن محمد بن خالد والحسن بن الحسين اللؤاؤي والحسن بن علي بن فضال وشاذان بن الحليل وعلي بن أسباط وعلي بن الحكم ومحمد بن أحمد بن محبى ومحمد بن خالد البرقي ومحمد بن عيسى بن عبيد ، وغيرهم .

وأروى الناس عنه: محمد بن الحسين بن أبي الحطاب. وقد قال النجاشي فيه: « ... انه جليل من أصحابنا عظيم القدر ، كثير الرواية ، ثقة عين حسن التصانيف ، مسكون الى روايته » (١).

وكذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، مع ماعلم من تحفظه في النقل وتسرعه الى القدح ونفيه الاجلاء بتهمة الغلو والرواية عن الضعفاء . وكتب الحديث مشحونة بروايات محمد بن سنان قد رواها جميع أصحابنا الكوفيين والقميين . وأوردها صاحب ( نوادر الحكمة ) فيه (٢) ولم يستثنها محمد بن الحسن بن الوليد واتباعه منه ، وملا بها ثقة الاسلام الكليني ـ قدس سره ـ جامعه ( الكافي ) أصولا وفروعاً . ونقلها رئيس المحدثين ( الصدوق ) في كتابه الذي ضمن أن لايورد فيه إلا ماهو حجة بينه وبين ربه . وذكر في ( المشيخة ) : و إن مايرويه عنه فقد رواه عن أبيه عنه ، (٣)،

واكثر الشيخ في (كتابيه) (٤) من الرواية عنه . وروى في (الفهرست):

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي : ص ٢٥٧ طبع إبران .

<sup>(</sup>٢) راجع في التعريف بكتاب ( نوادر الحكمة ): تعليقتنا في ( ج١ ص٣٤٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) راجع ذلك في مشيخة ( من لا يحضره الفقيه ) المِدّرج في آخره .

<sup>(</sup>٤) كتاباه: هما التهذيب، والاستبصار.

كتبه عن جماعة ، ومنهم المفيد عن الصدوق عن آبيه ومحمدبن الحسن عن سعد بن عبدالله والحميري ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين واحمد بن محمد عنه .

وذكر الشيخ الثقة الجليل أبو غالب أحمد بن محمد بن سليان الزرارى ـ رضي الله عنه ـ في (رسالته) الى ولد ولده أحمد بن عبد الله بن أحمد في جملة الكتب التي أوصى بها اليه ووصاه بحفظها ، وأجاز له روايتها ـ : كتابي الطرائف ، والنوادر وغيرها من كتب محمد بن سنان . وقال : حدثى بكتاب الطرائف جدي محمد بن صليان ، عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ستان ، وحدثي بكتاب النوادر أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين عنه المعاذلي عن جدي أبي طاهر محمد بن سليان عن محمد بن الحسين عنه المعاذلي عن جدي أبي طاهر محمد بن سليان عن محمد بن الحسين عنه ـ قال ـ : وهو مخط جدي أبي طاهر ـ رضى الله عنه ـ (١).

وإطباق هؤلاء العلماء العدول على الرواية عنه والاعتناء بأخباره وتدوينها في الكتب الموضوعة للعمل ، كاشف عن حسن حاله وقبول رواياته .

هذه وجوه المدح. وأما جهة القدح ، فهي أمور :

الأول ـ الغلو"، قاله ابن الغضائري والكشي في موصع من كتابه (٢) وذكر خلاف ذلك في موضع آخر (٣) ولو"ح اليه الشيخ في (الفهرست) (٤) ونص في (كتاب الغيبة) على ماينافيه (٥).

<sup>(</sup>۱) راجع: رسالة أبي غالب المذكورة ، وقد طبعب ببغداد سنة ١٣٧٣ هـ وأدرجها العلامة المحدث الشيخ يوسف البحراني ـ صاحب الحداثق ـ في كشكوله ( ج ١ ص ١٨٠ ) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨١ ه .

<sup>(</sup>٢) راجع: رجال الكشي (ص٤٨٦. ص٤٨٨ ٤٨٧) طبع النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٣) راجع: المصدر \_ نفسه ( ص ٤٢٣ ، ص ٤٢٤ ، ص ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع : ( ص١٤٣ ) من الفهرست طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ه.

<sup>(</sup>٥) راجع: كتاب الغيبة ( ص ٢١١ ) طبع النجف الأشر ف.

واختلفت الرواية في ذلك عن صفوان مـع ضعفها: ففي إحدى الروايتين: « إنه كان من الطيارة فقصصناه » وفي الأخرى: « لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه » (١) والفص متحقق على الروايتين ، وغاية الأمر حصول شيء كان وزال ـ كما قاله النجاشي ـ (٢).

ويشهد لانتفاء الغلو من أصله أو عدوله الى الاستقامة بعد حصوله: سلامة رواياته عنه وصراحتها في اعتقاده لامامة الأثمة ـ عليهم السلام ـ واثبات صفات البشرية لهم، واعتماد القميين عليه، وهم أشد شيء في هذا الأمر سيا أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، ومحمد بن علي بن بابويه ـ رحمهم الله ـ كما هو معلوم من طريقتهم ـ ومحالطة الفقهاء له ـ كأحمد بن محمد بن أبى نصر ، وصفوان بن يحيى ، وبونس بن عيد الرحمان ، كما يعلم من تتبع الاخبار . وما تقدم من الخبر الصريح في تنزيهه عنه (٣) ـ وان كان في طريقه ضعف ـ فانه لايمنع من التأييد لغيره مع ماسبق من كثرة التساهل في الرمي بالغلو في كلامهم عموماً ـ وفي كلام ابن الغضائري ـ خصوصاً ـ .

فأما ملرواه الكشي عنه: ﴿ إِنْهَ كَانَ يَقُولُ فِي مَسَجِدُ الْكُوفَةُ : مَنَ أَرَادُ الْمُطْلِقِةُ لَا اللهِ عَلَيْهِ بِالشَّيْخِ ﴾ يعني صفوان بن يحيى (٤).

فلا دلالة فيه على الغلو ، فإن المضمئلات هي المشكلات ، ولا شك

<sup>(</sup>١) راجع : رجال الكشي ( ص ٤٢٨ ) طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٢) راجع: ( ص ٢٥٢) من رجاله، طبع إيران.

 <sup>(</sup>٣) يشير الى الخبر الذي رواه الكشي في رجاله وفيه : و فقال صفوان :
 هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا » .

<sup>(</sup>٤) راجع : رجال الكشي ( ص ٤٢٨ ) .

أن حديث أهل البيت \_ عليهم السلام \_ صعب مستصعب .

وأما مارواه عن بعض كتب الفلاة \_ قال \_ : وهو كتاب الدور، عن الحسن بن علي عن الحسن بن شعيب عن محمد بن سنان ، قال : دخلت على أبى جعفر الثانى \_ عليه السلام \_ فقال لي : يامحمد ، كيف أنت اذا لهنتك وبرثت منك وجعلتك محنة للعالمين ، أهدي بك من أشاء ، وأضل بك من أشاء \_ قال قلت : تفعل بعبدك ماتشاء ياسيدي إنك على كل شيء قدير \_ ثم قال \_ : يامحمد أنت عبد قد أخلصت لله وإني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل بك كثيراً وبهدي بك كثيراً (١).

فهذا الخبر من أكاذيب الغلاة وموضوعاتهم ، وقد نص الكثي على أخذه من كتبهم . والحسن بن على \_ هذا \_ هو ابن أبي عثمان الملقب ب (سجادة) ضعيف ملعون من العليائية فلا يحتج بروايته ، خصوصاً فيا يتعلق بمذهبه (۲) الثاذي الطعن عليه ، والاصل في هـذا الطعن : الفضل بن شاذان \_ رحمه الله \_ فانه عده من الكذابين المشهورين ، وقرنه بأبي الخطاب وأبي سمينة وابن ظبيان ويزيد الصائغ . وقال : لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان ، ولا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني (۳) وهذه المبالغة العظيمة منه نربب اللبيب ، فان كل من نظر في الأخبار وعرف الرجال ، يعلم أن محمد بن سنان ليس كأبي الخطاب وأبي سمينة وأضرابها ، ولا ممن يقرن بهم أو يقرب منهم ، وإنه \_ على تقدير ضعفه \_

<sup>(</sup>١) راجع : رجال الكشي ( ص ٤٨٧ ) طبع النجف الأشرف .

 <sup>(</sup>۲) راجع: ترجمة الحسن بن علي سجادة في رجال الكشي ( ص ٤٧٨ – ص ٤٧٩) برقم ( ٤٦٠ ، وراجع أيضاً رجال النجاشي ( ص ٤٨ ) والخلاصــة
 ( ص ٢١٢) برقم (٤) في القسم الثاني منه ، طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٣) راجع : رجال الكشي ( ص ٤٢٨ ، ص ٤٥٧ ) .

ليس من الكـذابين المشهورين أو ممن تحرم الرواية عنه ، إن ثبت تحريم الرواية عن أحد من الضعفاء . كيف ، والفضل ـ رحمه الله ـ هو أحـد المكثرين عن محمد بن سنان ، وروايته عنه دراية ، ومنعه عنها رواية . وقد روي عنه الاذن فيها بعد موته (١) ومعلوم أن الموت لا يحل محرماً ، ولا يبيح محظوراً . وقد حكى ابن داود ـ فى ترجمة محمد بن على المكنى بـ (أبي سمينة ) عن الفضل : أنه قال : « إن الكذابين المشهورين أربعة : أبو الحطاب ويونس بن ظبيان ، ويزيد الصائغ ، وأبو سمينة وهو أشهرهم ، (٢) وهذا يدل على خروج محمد بن سنان عنهم . ولعل النسخ في ذلك كانت مختلفة أو أن الزيادة في بعضها من الدسائس في كتب الفضل .

الثالث ـ ماحكاه حمدويه عن أيوب بن نوح عنه : أنه قال ـ قبل موته ـ : إن كلما حدثتكم به لم يكن لي سماعاً ولا رواية ، وانما وجدته وقد علل أيوب بن نوح ترك الرواية عن محمد بن سنان بذلك في إحدى روايتي حمدويه عنه (٣)، وقال في الأخرى : لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان (٤).

والظاهر بقرينة الاولى ـ : أن الوجه في ذلك هو ماذكره في تلك الرواية : من كون أخباره كلها وجادة من غير سماع ولا رواية .

وفيه \_ أولا \_ : أن الظاهر اعتبار الوجادة اذا كان الكتاب مغروف

<sup>(</sup>١) المصدر - نفسه - (ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) راجـع : رجال ابن داود الحلي ــ القسم الثاني ــ ( ص ٥٠٧ ) برقم (٢٥٤ ) طبع طهران ، دانشگاه .

<sup>(</sup>٣) راجع: الرواية المذكورة فى (رجال الكشي: ص ٤٢٧) وهي تنضمن تعليل أيوب بن نوح ترك الرواية عن محمد بن سنان.

<sup>(</sup>٤) راجع: المصدر - نفسه - ( ص ٤٢٨ )

الانتساب إلى مؤلفه ، كما يستفاد من الروايات المعتبرة (١) \_ وثانياً \_: إن هذه الكاية المنقولة عنه مخالفة لما هو معلوم بالضرورة : من روايته عن الأثمة

(۱) الوجادة ـ بكسر الواو ـ وهي مصدر وجد يجد ، مواد من غير العرب غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم ، وإعاولده العلماء بلفظ الوجادة لما أخد من العلم من صحيفة ، من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ، قال ذلك الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في كتاب ( دراية الحديث ) ص ١٠٧ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٧٩ ه ، ثم قال : و وهذا النوع من أخذ الحديث ونقله أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً مروي إنسان بخطه معاصر له ، أوغير معاصر ، ولم يسمعه منه هذا الواجد ولا له منه إجلزة ولا نحوها ، فيقول : وجدت ، أواقر أت نخط فلان ، أو في كتاب فلان خطه : حدثنا فلان ، ويسوق باقي الإسناد . أو يقول : وجدت بخط فلان عن فلان ( الخ ) هذا الذي استقر عليه العمل قديماً وحديثاً . . . هذا كله إذا وثق بانه خط المذكور أو كتابه » .

وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليين. وحجة المجوزين: بأنه لو توقف العمل بها على الرواية لانسد باب العلم بالمنقول لتعلم شرط الرواية بها ، غالباً ، وبعموم حجية الخبر السالم عن المعارض ، فان عمدة دليل حجيته وهو بناء العقلاء على العمل بالحبر الموثوق به \_ جار في الخبر الكتبي كجريه في اللفظي ، فانا نرى العقلاء متسالمين على اعتبار النقوش والكتابة والاعتماد عليها مع الوثوق بها والأمن من عروض التغيير والتزوير عليها من دون تأمل من أحد ولامناقشة أصلا ، وعلى هذا جرت السيرة في عصر النبي \_ صلى الله عليه و آله وسلم والأثمة \_ عليهم السلام \_ مع اطلاعهم على ذلك ، واقرارهم ، بل وفعلهم هم في أفسهم ، وجريهم \_ عليهم السلام \_ على ذلك ، فترى الامام \_ عليه السلام \_ يكتب اليه الراوي بما يريد ، ويكتب اليه الإمام \_ عليه السلام \_ بجوابه .

هذا مضافاً إلى الأحاديث الكثيرة الدالة على أمر الأثمة \_ عليهم السلام \_ =

- عليهم السلام - بالمشافهة ، ولا يتصور في مثله أن يكون من باب الوجادة ، إلا أن يخص العموم بما رواه عن غيره . وهذا - أيضاً - مقطوع بعدمه للعلم العادي بأنه قد روى عن أصحاب الأثمة وأخذ عنهم كثيراً من الاحاديث مهاعاً ، وحمل كلامه على إرادة نفي العموم دون عموم النفي في غاية البعد

= أصحابهم بكتابة مايسمعونه منهم وتأليفه وجمعه قائلين: إنه سيأتى على الناس زمان لايأنسون إلا بكتبهم ، بل وأمروا بالعمــل بتلك الكتب ، كـا في الحبر الذي رواه الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ في كتاب الغيبة (ص ٢٣٩) طبع النجف الأشرف ، عن عبــد الله الكوفي خادم الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح ـ رضي الله عنــه ـ وفيه ـ بعد ماسئل الشيخ عن كتب الشلمغانى ـ : و أقول فيها ماقال أبو محمد الحسن بن علي ـ عليسه السلام ـ وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : مانصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال : خذوا مارو واو ذر وامارأوا » .

وما رواه الكليي ـ رحمه الله ـ في الكافى (ج ١ ص ٥٣) من كتاب فضل العلم ـ باب رواية الكتب والحديث ـ الحديث (١٥) طبع طهران سنة ١٣٨١ ه، قال : وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ـ شينولة ـ قال : قلت لأبي جعفر الثانى ـ عليه السلام ـ : جعلت فداك إن مشامخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليها السلام ـ وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم ، فلماماتوا صارت الكتب الينا ، فقال : حدثوا بها فانها حق ، وأما حجة المانعين من العمل بالوجادة فعديدة ، راجعها في كتاب (مقباس المدابة ) في دراية الحديث للمغفور له الحجة الفقيه المامقاني ، والملحق بآخر الجزء الثالث من (تنقيح المقال ) في الرجال (ص١٠٧ ، ص٢٠٣ ) طبع النجف الأشرف الثالث من (تنقيح المقال ) في الرجال (ص١٠٧ ، ص٢٠٣ ) طبع النجف الأشرف

فقد ذكرها وأجاب عنها ، ورجع أخديراً العمل بالوجادة الموثوق بها ، وانظر ايضاً : ( دراية الحديث ) للشهيد الثاني ـ رحمــه الله ـ ( ص ١٠٩ ) طبع النجف الأشرف ، وباقي كتب الدراية .

وثالثاً \_ بأن الكـــلام المنقول عن أيوب بن نوح \_ رحمه الله \_ هنا متدافع ، فان حمدویه بن نصیر حکی عنه أنه دفع الیه دفتراً فیه أحاديث محمد بن سنان ، وقال : اذا شئم أن تكتبوا ذلك فافعـــلوا ، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لاأروي لكم عنه شيئاً , وعلل الامتناع بما حكاه عنه . والتدافع في ذلك ظاهر ، فان دفع الدفتر الذي أخرجه الى حمدويه ، وقوله : ﴿ إِذَا شَتْمَ أَنْ تَكْتَبُوا ذَلَكُ فَافْعُـلُوا ﴾ صربح في الرخصة . وقول حمدويه في روايته الأخــرى ــ: ( كتبت أحاديث محمد ابن سنان عن أيوب بن نوح ۽ (١) واضح الدلالة على روايته له أحاديث ابن سنان ، فلوكانت الرواية عنه محرمة غير جائزة كما ذكره لم يستقم ذلك. وظنى أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة ، فغمز عليه بعض من عانده وعاداه بالأسباب القادحة من الغلو والكذب ، ونحوها ، حتى شاع ذلك بين الناس واشتهر ولم يستطع الأعاظم الذين رووا عنه كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح وغيرها دفع ذلك عنه فحاولوا بما قالوا رفع الشنعة ص أنفسهم ، كما يشهد به صدور هذه الكلات المتدافعة عنهم ، ثم سرى والشيخ وابن شهرا شوب والسيدين الجليلين ابني طاووس والعلامة وابن داود وغیرهم ، فضعفته طائفــة ، ووثقته أخرى ، واضطرب آخرون ،

فاختافت كلمتهم فيه ، كما علمت ذلك مما نقلناه عنهم مفصلا ، وفي اقل

من هذا الاختلاف والاضطراب مايمنع التعويل والاعتماد على ماقالوه (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر : الرواية الأولى في رجال الكشي ( ص ٤٢٧ ) والرواية الثانيـــة ( ص ٣٣٢ ) ،

<sup>(</sup>٢) وللسيد رضي الدين بن طاووس ـ رحمه الله ـ كلام في محمد ـ هذا ـ و أشهاهـــه ( محصله ) إن جلالة قدرهم وشدة اختصاصهم بأهـــل العصمة = - ٢٧٧ –

فبقيت الوجوه التي ذكرناها \_ أولا. \_ سالمــة عن المعارض ، وعاد المدح والنزكبة من بعضهم عاضداً ومؤيداً لها ، واستبان من الجميع : أن الأصح توثيق محمد بن سنان .

ومن طيريف ما اتفق لبعض العارفين : أنه تفاءل لاستعلام حال محمد بن سنان من الكتاب العزيز ، فكان مما وقع عليه النظر قوله - عز وجل - (انما يخشى الله من عباده العلماء » (۱) والله العالم بأسرار عباده (۲) محمد بن شجاع القطان :

الظاهر: إنه مؤلف كتاب معالم الدين في فقه آل يس: وقد تكرر ذكره في الاجازات : وهو يروي عن المقداد بن عبد الله السيوري عن الشهيد .

وفي اجازة الشهيد الثانى للشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي \_ والد الشيخ البهائي \_ : «وعن الشبيخ شمس الدين بن داود عن السبيد الأجل المحقق السيد علي بن دقاق الحسيني ، عن الشيخ الفاضل المحقق شمس الدين محمد بن شجاع القطان عن الشيخ المحقق أبي عبد الله المقداد بن عبد الله

<sup>=</sup> \_ سلام الله عايهم \_ هو الذي أوجب انحظاط منزلتهم عندالشيعة ، لأنهم \_ عليهم السلام \_ لشدة اختصاصهم بهم أطلعوهم على الأسرار المصونــة عن الأغيار ، وخاطبوهم ؟ الابحتمله اكثر الشيعة ، فنسبوا الى الغلو، وارتفاع القول وماشاكلها) هكذاذ كر الشيخ أبو على الحائري في كتاب رجاله (منتهى المقال) في ترجمة محمد بن سنان (١) سورة فاطر ، آية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر المولى الأردبيلي ـ رحمه الله ـ فيجامع الرواة ( ج ٢ ص ١٢٤ ) جماعة كثيرة لهم الرواية عنه ، وأن له ـ نفسه ـ روايات في الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب والاستبصار ، فراجعها .

السيوري الحلي الأسدي عن الشهيد ، (١).

ثم رأيته في إجازة الشبخ شمس الدين محمد الشهير بابن المؤذن شبخ الشهيد الثاني ، وابن عم الشهيد الأول (٢) قال : « وأجزت له أن يروي عني جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيد علي بن دقاق عن شبخه الشبخ محمد بن شجاع القطان عن شبخه أبي عبد الله المقداد ، (٣).

وذكره الشيخ محمد الحر العاملي في كتاب (أمل الآمل) وقال: ه الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان ، فاضل صالح ، يروي عن المقداد بن عبد الله السيوري ، (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر : صورة إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين ابن الشيخ عبد الصمد العاملي في (كتاب الإجازات) للمجلسي الثاني الملحق بآخر أجزاء الىحار ، وفي كشكول الشيخ يوسف البحراني (ج ٢ ص ٢٠١) طبع النجف الاشرف.

<sup>(</sup>٢) الذي نص على أنابن المؤذن ابن عم الشهيد الاول هو صاحب (أمل الآمل) في ترجمته ، ونسب ذلك الى الشهيد الثاني في بعض إجازاته ، ويريد ببعض إجازاته : هي إجازته للشيخ حسين ابن الشيخ عبد الصمد العاملي والد البهائي المدرجة في كتاب الإجازات للمجلسي ، وفي (ج ٢ ص ٢٠١ من كشكول الشيخ يوسف البحراني) طبع النجف الأشرف ، ولعل كونه ابن عم الشهيد باعتبار إخوة أبيه لوالد الشهيد من الأم و إلا فالأب مختلف كما لا يخفى ، فان أبا الشهيد مكي بن أحمد ، وأبا ابن المؤذن محمد ، فاطلاق ابن العم بالمعنى الاعم بعيد هنا ، ذكر ذلك الشيخ يوسف البحراني في اؤ اؤ ق البحرين (ص ١٧١) طبع النجف الأشر ف سنة ١٣٨٦ه.

<sup>(</sup>٣) أنظر ذلك في إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ على بن عبد العالي الميسي ، المدرجة في كتاب الإجازات للمجلسي الثاني الملحق بآخر أجزاء البحار (ص٥٥) طبع إيران سنة ١٣١٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) راجع : الجزء الثاني ص ٢٧٥ برقم ٨١١ طبع النجف الأشرف.

ووجدت في ظهر نسخة لهذا الكتاب: « بلغ مقابلة من أوله الى آخره مع النسخة التي قرئت على مصنفه ، وفيه خطه طاب ثراه ، وهو محمد بن شجاع الانصاري الحلي ، ويظهر من تتبع الكتاب فضيلة المصنف وهو على طريقة الفاضلين (١) في أصول المسائل ، لكنه قد يغرب في التفاريع والذي أرى صحة النقل عنه (٢).

محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار.

أبو جعفر الكوفي البجلي مولى بجيلة ، من مشاهير الرواة وعلمائهم ، وهو أحد رجال ( نوادر الحكمة ) (٣) كثير الرواية ، واسع الطريق. روى

(۲) وقد روى عن محمد بن سنان \_ هذا \_ جماعة كثيرة من الأعلام المحدثين ، منهم : محمد بن أبي الصهبان ، ومحمد بن أبي الحطاب ، وأحمد بن محمد بن عيسى \_ بغير واسطة وبواسطة \_ ومحمد بن علي الصير في أبو سمينة ، والحسن بن شمون ، والفضل بن شاذان ، وأبوه شاذان ، وأبوب بننو ح، والحسن بن موسى ، ويوند ابن عبدالرحمن ، ومحمد بن عيسى العبيدي ، والحسن والحسين إبنا سعيدالأهوازيان والحسن بن شعيب ، ومحمد بن المرزبان ، وحمزة بن يعلى ، ومحمد بن خالد البرقى وموسى بن قاسم ، والمرزبان ، وعلى بن الحكم ، والحسن بن محبوب على ندرة .

هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ محمد أمين الكاظمي في (هداية المحدثين) وزاد عليهم المولى الاردبيلي الحائري في جامع الرواة (ج ٢ ص ١٢٤) جماعة آخرين، فراجعه.

ولمحمد بن سنان رويات كثيرة في الكتب الاربعة الحديثية للمحمدين الثلاثة ذكرها المولى الاردبيلي .

(٣) راجع : في التعريف بنوادر الحكمة تعليقتنا في (ج ١ ص ٣٤٨) من
 هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) الفاضلان ـ هنا ـ العلامة الحلي ، والمحقق الحلي صاحب الشرائع .

عنده الاجلاه والثقات ، كأحمد بن محمد بن خالد وسعد بن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن جعفر وعلى بن الحسن بن فضال وعلى بن مهزيار ومحمد بن أبي عمير ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن على بن محبوب ومحمد بن عيسى ، وغبرهم ...

وروى عن جمع كثير (١) منهم أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والحسن ابن الجهم ، وسيف بن عميرة وصفوان بن يحيى وعاصم بن حميد وعلى ابن الفضل الواسطي ومحمد بن جندب ومحمد بن حفص ، ومحمد بن عمر ابن يزيد ، ومحمد بن الوليد الخزاز ، ومنصور بن يونس ، ويحيى بن عمر ، ويونس بن يعقوب ، أدرك عصر الرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام - ولا تحضرني - الآن - رواية له عنهم - عليهم السلام - والشيخ في (الرجال) - بعد أن ذكره في أصحاب الرضا والعسكري - عليهم السلام - (٢) قال في (باب من لم يرو عنهم - عليهم السلام) - : عمد بن عبد الحميد روى عنه ابن الوليد » (٣).

ومحمد بن عبد الحميد \_ هذا \_ هو ابن عبد الحميد بن سالم ، فانه واحد في حديث أصحابنا غير مشترك . ولعله عاصر الأثمة \_ عليهم السلام \_

<sup>(</sup>١) ذكر المولى الاردبيلي في (جامع الرواة : ج ٢ ص ١٣٦) طبع ايران جماعة كثيرة ممن بروي عنهم أيضاً ، وكذا الكاظمى في (هداية المحدثين مخطوط فراجعها.

<sup>(</sup>٢) راجع ـ من الرجال ـ : ص ٣٨٧ برقم ١٠ باب الميم ، أصحاب الرضا ـ عليه السلام ـ وص ٤٣٥ برقم ١٠ باب الميم،أصحاب العسكري ـ عليه السلام ـ طبع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٣) المصدر الآنف : ص ٤٩٢ برقم ٦ باب الميم ، باب من لم يرو عنهم \_ عليهم السلام \_ .

ولم يتفق له اللقاء ، أو كان من أصحاب اللقاء دون الرواية ، ولو ثبت له رواية أمكن أن يكون عده فيمن لم يرو لبقائه الى زمانهم . وقد وقع للشيخ مثله \_ كثيراً \_ كما سبق التنبيه عليه في مواضعه ، ولا استعباد في بقائه الى عصر الغيبة مع وجوده في زمن الرضا \_ عليه السلام \_ فان بين وفاته ووفاة العسكري \_ عليه السلام \_ سبعاً وخمسين سنة ، فلو عمر ثمانين \_ مثلا \_ أمكن الجمع ،

وذكر الشيخ في أصحاب الجواد \_ عليــه السلام \_ محمد بن سالم بن عبد الحميد بتقديم (سالم) (١).

وقال الكشي \_ رحمه الله \_ : « محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد ، كلهم فطحية من أجدلة العلماء والفقهاء والعدول ، وبعضهم أدرك الرضا \_ عليه السلام \_ وكلهم كوفيون » (٢).

والظاهر أن محمد بن سالم بن عبد الحميد هو محمد بن عبد الحميد ابن سالم ، وفي الكلام تقديم وتأخير أو أن نسبته إلى عبد الحميد في كلام الأكثر \_ نسبة الى الجد دون الأب . فهو محمد بن سالم بن عبد الحميد ابن سالم . ولم نجد في الأخبار محمد بن سالم بن عبد الحميد . نعم في جملة من أسانيد الكافي : « أبو على الأشعري عن محد بن سالم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر» (٣) والطبقة تلائم محمد بن عبد الحميد ، لكنها غير بن محمد بن عبد الحميد ، لكنها غير

<sup>(</sup>١) راجع: المصدر الآنف: ص ٤٠٦ باب الميم برقم ٢٢.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشى: ص ٤٧١ برقم ٤٤١ ـ ٤٤٤ طبع النجف الاشرف . (٣) من الأسانيد المذكورة ماجاء في أصول الكافي ( ج٢ص ٦٤٩) من كتاب العشرة ـ باب التسليم على أهل الملل ـ طبع إير ان سنة ١٣٨١ه، ومنها مافي ( ج ٢ ص ٦٥٤) ـ كتاب العشرة ايضا ـ باب العطاس والتسميت، ومنها مافي فروع الكافي =

متعبنة اه . مع احتمال أن تكون النسبة فيها الى (سالم) نسبة الى الجد .
والمستفاد من كلام الكشي : أن محمد بن سالم بن عبد الحميد من
المشاهير كسائر نظرائه . ولاريب في أن المعروف في الأخبار والمشهور عند
علماء الرجال : هو محمد بن عبد الحميد بن سالم ، فيقرب الاتحاد جداً
ويلزم منه توثيق محمد بن عبد الحميد مع فساد مذهبه ، لكنه خلاف مايظهر
من علماء الرجال ، فانهم حجميعاً ذكروا محمد بن عبد الحميد ولم يطعن
فيه أحد منهم بفساد المذهب ، ولا أشار الى ذلك ، مع حكايتهم قول
الكشي في محمد بن سالم في عدة مواضع ، وهذا يعطي أنهم بنوا على التغاير
دون الاتحاد .

وقال النجاشي: « محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى \_ عليه السلام \_ وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين ، له كتاب النوادر ، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر بالكتاب » (١) والضمير في قوله « وكان ثقة » يحتمل العود الى كل من الأب والابن واختلفت الانظار في الترجيح . ولا ريب أن الأقرب صرفها الى الأب لأنه الأقرب ، ولأن الرجوع اليه هو الأوفق بنظم الكلام لمكان العاطف وظهور عطف « كان » على « روى » والعبارة مسلطة على فهم ذلك ، ولا يعارضه كون الابن هو صاحب الترجمة والمحدث عنه فيها ، فان الاستطراد في كلام النجاشي \_ رحمه الله \_ في التوثيق وغيره في غاية الكثرة

<sup>=</sup> كتاب الجنائز ـ باب ثواب المريض ( ج ٣ ص ١١٥) وكتاب الجنائز أيضا ـ باب صلاة النساء على الجنازة ( ص ١٧٩ ) ، ولكن فى بعض هذه الأسانيد « ... عن أحمد بن أبي نصر ) فراجعها .

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي: ص ٢٦١ طبع إيران.

كما يظهر لمن تتبع كتابه . ولا يقدح في ذلك خلو صاحب النرجمة عن التوثيق ، فان وضع كتابه \_ كما يفصح عنه التصفح ويدل عليه كلامه في أوله \_ على ذكر أصحاب الأصول والمصنفات وبيان الطربق الى كتبهم من دون النزام الجرح والتعديل فان النراجم خالية عنها في الأغلب .

والضمير في قوله : « له كتاب » راجع الى صاحب النرجمـــة وهو محمد بن عبد الحميد .

ويدل عليه ـ مـع ماعلم من طريقة النجاشي وغيره من اختصاص الكتب بأصحاب البراجم ـ تصريح الشيخ والسروي بنسبة الكتاب إلى محمد ففي ( المعالم ) : « محمد بن عبد الحميد ، له كتاب » (١).

وفي (الفهرست): ( محمد بن عبد الحميد، له كتاب، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه ه(٢) وفي هذا \_ مضافاً الى نسبة الكتاب الى محمد \_ مساواة الوسائط لما في ( رجال النجاشي ) في العدد ، وموافقة الحميري للبرقي في الطبقة (٣). ويشهد لكون الكتاب لمحمد : عدم وضع ترجمة لأبيه عبد الحميد في ( رجال النجاشي ) واستطراده عند ذكر ابنه ، كما تقتضيه عادته فيمن ليس له كتاب . وكذا قول الشيخ في رجاله باب أصحاب الصادق \_ عليه السلام \_: ( عبد الحميد أسند عنه ، (٤) بناء على أن المراد به تلقي الحديث السلام \_: ( عبد الحميد أسند عنه ، (٤) بناء على أن المراد به تلقي الحديث

<sup>(</sup>۱) معالم العلماء لابن شهرا شوب: ص۱۰۹ برقم۷٤۷ طبع النجف الأشرف (۲) فهرست الشيخ الطوسى: ص۱۵۳ برقم ۲۷۵ طبع النجف الأشرف. (۳) المراد: عبد الله بن جعفر الحميري المذكور في عبارة النجاشي، وأحمد

ابن أبي عبد الله البرق المذكور في عبارة الشيخ في الفهرست.

<sup>(</sup>٤) راجع : رجال الشيخ الطوسي ص ٢٣٦ ـ باب أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ ، برقم (٢١٦) طبع النجف الأشرف ، ولكن الذي فيه وفي المخطوطة =

من الراوي سماعاً مقابلة الاخت من الكتاب ، كما يشهد به تتبع موارد استعال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في (كتاب الرجال) واحمال عود الضمير \_ هنا ايضاً \_ الى عبد الحميد حتى تكون الجمل الثلاث كلها له \_ مع بطلانه عاقلناه \_ يقتضي خلو صاحب البرجمة عن جميع ما اشتملت عليه ، فلا يكون له فيها حظ \_ أصلا \_ غيير بيان أنه ابن رجل ثقة صاحب كتاب . ومعلوم أن هذا غير مقصود من وضع البرجمة له ، ولولا هذه التتمة وهي قوله « له كتاب » لكان المتجه صرف التوثيق الى صاحب البرجمة دون أبيه ، وإلا خلت عن بيان حال صاحبها بالكلية . وكلام الفاضلين (۱) في هذا المقام لايخلو من تشويش ، فانها ذكرا محمد بن عبد الحميد في ( القسم الاول من كتابيها ) وصححا طريق الصدوق الى منصور بن حازم (۲) \_ وهو فيه \_ وقالا \_ في ترجمة محمد بن عبد الحميد ابن سالم العطار : « أبو جعفر ، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى \_ عليه السلام \_ وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين » (۳) وهذه العبارة هي \_ بعينها \_ عبارة النجاشي المتقدمة ، غير أنها مقتطعة عما بعدها وهو قوله \_ بعينها \_ عبارة النجاشي المتقدمة ، غير أنها مقتطعة عما بعدها وهو قوله \_ بعينها \_ عبارة النجاشي المتقدمة ، غير أنها مقتطعة عما بعدها وهو قوله \_ بعينها \_ عبارة النجاشي المتقدمة ، غير أنها مقتطعة عما بعدها وهو قوله \_ بعينها \_ عبارة النجاشي المتقدمة ، غير أنها مقتطعة عما بعدها وهو قوله

<sup>=</sup> دعبد الحميد العطار الكوفي أسندعنه» ولعلسيدنا ـقدسسرهـ إختصر العبارة . (١) يعنى : العلامة وابن داود الحليين في رجاليها .

<sup>(</sup>٢) أنظر: تصحيح العلامة لطريق الصدوق ـ رحمه الله ـ الى منصور بن حازم في الفائدة الثامنة من الفوائد التي جعلها خاتمة للخلاصة ( ص ٢٧٧ ) طبع النجف الاشرف ، وفي آخر رجال ابن داود في التنبيهات في آخر رجاله ( ص٥٩٥٥) طبع طهران دانشكاه .

<sup>(</sup>٣) راجع : رجال العلامــة ـ الخلاصة ـ القسم الأول ( ص ١٥٤ ) باب محمد ، برقم ٨٤ ، طبع النجف الأشرف ، ورجال ابن داود الحلي (ص٣٢١ رقم ١٤١٠ ) باب الميم من القسم الأول ، طبع طهران دانشكاه .

« له كتاب » وظاهرها \_ مع القطع بالتقريب المذكور آنفاً \_ عود التوثيق إلى صاحب الرجمة ، وهو محمد ، دون أبيه . ويؤيده تصحيح الحديث ، فانه في قوة التوثيق . واستفادتها ذلك من عبارة النجاشي ، كما هو الظاهر منها \_ مبنى على عود الضمير الى الابن ، وكلامها \_ في ترجمة الأب \_ قاض بخلاف ذلك ، ففي ( الحلاصة ) : « عبد الحميد بن سالم العطار ، وى عن موسى \_ عليه السلام \_ وكان ثقة » (١) وهي عبارة النجاشي مقتطعة عما قبلها وما بعدها . وفي ( رجال ابن داود ) : « عبد الحميد ابن سالم العطار ( ق جخ ) ثقة » (٢) والظاهر اخذ التوثيق منها (٣) واحمال الاستقلال بالتوثيق هنا بعيد جداً ، خصوصاً مع إبراد عبارة النجاشي بعينها الاستقلال بالتوثيق هنا بعيد جداً ، خصوصاً مع إبراد عبارة النجاشي بعينها كما في ( الحلاصة ) .

وفي ( الوجيزة ) توثيق كل من الأب والابن في محله (٤) وكلامه بحتمل الأخذ من محل آخر في أحدهما . وكأنه الأب .

وفي ( تلخيص الأقوال ) (٥) نقل النوثيق فيها عن ( الخلاصة )

<sup>(</sup>۱) راجع: رجال العلامة (ص ۱۱٦) الباب السادس برقم (٣) طبع النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٢) (ق) رمز إلي أصحاب الصادق عليه السلام ، و (جخ) رمز الى رجال الشيخ الطوسي ، أي ذكره الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السلام ، من كتاب رجاله . راجع : رجال ابن داود الحلي (ص ٢٢١) القسم الأول ، برقم ٩٢٠ ، طبع طهران دانشكاه ،

<sup>(</sup>٣) أي من عبارة النجاشي في رجاله .

<sup>(</sup>٤) راجع: الوجيزة للمجلسي الثاني الملحقة بآخر خلاصة العلامة طبع إيران ـ باب العين ـ ( ص ١٥٥ ) وباب المهم ( ص ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) تلخيص الأقوال في معرفة الرجال، ويعرف (بالوسيط) للميرزا محمد =

والأصل في ذلك كلم عبارة النجاشي ، كما يظهر من كلام الجاعة . ومعلوم أنها لاتصلح لتوثيقهما معاً . والأظهر فيها ارادة الأب - كما عرفت ـ وبه صرح الشهيد الثاني في (فوائد الخلاصة) فانه قال : «هذه عبارة النجاشي ، وظاهرها أن الموثات الأب ، لا الابن ، (١) لكن في (حاشية التلخيص) عنه أنه قال ـ في تعليقاته على رجال ابن داود ـ مايستفاد منه أن الموثق هو الإبن (٢) واختاره سبطه الفاضل (٣) في (شرح

<sup>=</sup> ابن علي بن إبر اهيم الحديني الاستر ابادي \_ المتوفى بمكة سنة ١٠١٨ صاحب (منهج المقال) في الرجال المطبوع ، و ( الوسيط ) لم يزل محطوطاً ، فرغ من تأليفه عاشر شهر جمادى الآخرة سنة ٩٨٨ ه ، كما ذكر ذلك في آخره ، توجد نسخة منه فى مكتبتنا ، فرغ من كتابتها أحمد بن حمدان بن حماد بن ورد بن منصور بن حطيط في شير از في مدرسة مديرزا لطفي ضحى يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادي الأولى سنة ١٠٣٣ ه ، وهي سنة فتح بغداد ، كما ذكر ذلك كاتبه المذكور في آخر النسخة ، وكتب المؤلف على هو امش (الوسيط) حو اشي كثيرة برمز (منه) في آخر النسخة ، وكتب المؤلف على هو امش (الوسيط) حو اشي كثيرة برمز (منه) (١) راجع : حو اشي الشهيد الثاني على ( الحلاصة ) التي لاتز ال مخطوطة فانه كتب على قول العلامة في ( الحلاصة ) : و محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار . . وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين ، مالفظه : و هذه عبارة النجاشي ، والظاهر أن الموثق الأب لا الابن » .

<sup>(</sup>٢) راجع ذلك في تعليقته على التلخيص (الوسيط) برمز (منه) فانه قال فيها: - بعد ذكره عين العبارة التي ذكرها الشهيد في حاشيته على (الحلاصة) ماهذا لفظه: ه... قال الشهيد الثاني في تعليقاته على رجال ابن داود مايستفاد منه أن الموثق الابن، فليتأمل ».

<sup>(</sup>٣) سبطه الفاضل: هو الشيخ محمد ابن الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ وشرح الاستبصار لم يزل محطوطاً.

الاستبصار) وادعى أن توثيق الأب في عنوان الابن بعيد جداً من مثل النجاشي ، وهو غريب من مثله (۱) فان مثل ذلك كثير في كلام النجاشي كما يظهر بأدنى إلمام بكتابه \_ . وفي (حواشي شيخنا البهائي ) (۲) على ( الحلاصة ) : « هذه العبارة لاتخلو عن إجمال فان اسم كان يمكن عوده الى كل من الاب والابن » وعبارة النجاشي \_ ايضا \_ كذلك ، وعبارة ابن داود أقرب الى الدود الى الابن ، والوجه فى الاخير أنه قال « روى أبوه » مكان : « روى عبد الحميد » وأما التسوية بين الأولين ففيها مامر من ظهور الفرق بينها بوحود التتمة في عبارة النجاشي دون العلامة .

وقد أسقط البهائي \_ رضي الله عنه \_ في (الحبل المتين) أحاديث محمد بن عبد الحميد من الانواع الثلاثة المعتبرة التي عليها مدار كتابه، وهو الصحيح والحسن والموثق ، فانه لم يذكرها في شيء من تلك الانواع ، وقد صرح في مسألة وجوب السورة \_ بأن حديثه غـير نقي ، حيث ذكر استناد القائلين بالوجوب الى روايات غير نقية الأسانيد، وعد منها رواية منصور ابن حازم عن الصادق \_ عليه السلام \_ : « لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٣) وليس في طريقها من يحتمل الضعف إلا محمد بن عبد الحميد . والمحقق ابن الشهيد (٤) لم يذكر هذه الرواية في ( المنتقى ) لافي الصحيح ولا في الحسن ، والظاهر إنه لم يخر ج لمحمد بن عبد الحميد .

<sup>(</sup>١) يعنى: من مثل السبط الفاضل.

<sup>(</sup>٣) راجع : الحبل المتين ( ص ٢٢٤ ) طبع إيران سنة ١٣١٩ ه.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ حسن صاحب ( معالم الأصول ) ابن الشهيد الثاني زين الدين العاملي ـ رحمه الله ـ .

شيئاً في كتابه . وفي ( المدارك ) ذكرها في أدلة الموجبين ، وقال : ( إنها ضعيفة السند لأن في طريقها محمد بن عبد الحميد وهو غير موثق ، (١) وفي ( الذخيرة ) نحو ذلك إلا أنه قال : ( فانه غير موثق في كتب الرجال صريحاً ، (٢) ثم حكى عن العلامة : أنه قد يعد رواياته من الصحيح ، وأنه عد طريق الصدوق الى منصور بن حازم صحيحاً ، وهو فيه (٣) وقد سبقها الى ذلك المحتق الأردبيلي (٤) لكن أسند التصحيح الى ضمير الجمع المشعر بكونه ( قول الجميع أو الأكثر ، وفيه : أن الأصحاب ذكروا هذه

<sup>(</sup>۱) راجع: كتاب الصلاة من (المدارك) للسيد محمد العاملي في شرح قول الماتن المحقق الحلي صاحب الشرائع الذي نصه: «وقراءة سورة كاملة بعد الحمد واجب » فى رده لرواية منصور بن حازم عن أبى عبدالله \_ عليه السلام \_: «لانقرأ في المكتوبة باقل من سورة ولا باكثر » فاله قال: «أما الرواية الأولى فـــلان في طريقها محمد بن عبد الحميد وهو غير موثق »، وقد طبع المدارك بايران ،

<sup>(</sup>۲) راجع (ذخيرة المعاد) شرح إرشاد العلامة الحلي تأليف المحقق السبزواري المولى محمد باقر بن محمد مؤمن الحراساني المتوفى سنة ١٠٩٠ هـ كتاب الصدلاة بحث القراءة ، في شرح قول الماتن : « وتجب في الفريضة الثنائية وفي الأوليين من غيرها الحمد وسورة كاملة » قال في السرد على رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ « . . وعن الثاني ـ بعد الإغماض عن ضعف السند المشتمل على محمد بن عبد الحميد فانه غير موثق في كتب الرجال صريحاً » والكتاب مطبوع باير ان . على مد بن عبد المفائدة الثامنـة (ص ٢٧٧) من خاتمـة (الحلاصة) طبيع النجف الأشرف .

<sup>(</sup>٤) راجع (مجمع الفائدة، والبرهان) ـ شرح الإرشاد للعلامة ـ في يحث قراءة السورة في الصلاة ، طبـع إبران ، والمحقق الاردبيلي شارح الإرشاد : هو المقدس المولى أحمد بن محمد الأردبيلي النجفي المتوفى في صفر سنة ٩٩٣ هـ .

الرواية في كتب الاستدلال كالمختلف، والروض، والمهذب البارع وكشف اللثام وغيرها، ولم يصفها أحد بالصحة ـ لافي مسألة وجوب السورة، ولا في المنع عن التبعيض والقران ـ إلا العلامة في ظاهر (المنتهى) (١). ولوكانت صحيحة عندهم لم يهملوا بيانها في مقام الحاجة، مع معارضة الاخبار الصحيحة،

وبالجملة ، فصحة حدديث محمد بن عبد الحميد ليست مسلمة ولا ظاهرة . والعمدة فيها عبارة النجاشي ، وما بنى عليها من التوثيق وتصحيح الحديث . وقد عرفت أن الظاهر منها توثيق عبد الحميد ، دون محمد ، ولا أقل من احتمال المانع من القطع بالحكم ، لكن عدم صحة حديثه لايقتضي دخوله في قسم الضغيف ـ كما قيل ـ لاحتمال كونه حسناً أو موثقاً .

والوجه في الأول وجود أسباب الحسن كالعلم والفقه وكثرة الرواية ورواية الثقات ووجود الكتاب ، ودخوله في رجال ( نوادر الحكمة ) (٢) ومقبولية رواياته عند القدماء ، وعدم ظهور طعن من الشيخ وغيره ممن تقدم عليه أو تأخر الى زمان تنويع الأخبار . مع كثرة التضعيف بغيره .

وأما الثاني ، فلم سمعت من كلام الكشي في محمد بن سالم بن عبد الحميد مع ظهور اتحاده بمحمد بن عبد الحميد بن سالم ـ كما عرفت ـ ولايعارضه عدم تعرض غـيره لفساد المذهب ، فانهم لم يصرحوا بالسلامة أيضاً : وغايته الإشعار الضعيف ، فلا ينافي التصريح بالفساد . وهذا الاشعار ليس بأعظم من التوثيق الصريح ومن قواعدهم المقررة : الجمع بينه وبين الطعن

<sup>(</sup>۱) راجع : ( المنتهى ) المطبوع بايران في كتاب الصلاة ـ مسألة وجوب السورة فيها .

<sup>(</sup>٢) راجع في التعربف بنوادر الحكمة:تعليقتنا فى ( ج ١ ص ٣٤٨) من هذا الكتاب .

في المذهب بجعل الحديث موثقاً، تحكيما للنص على الظاهر . ومنه يعلم أن المتجه البناء على ذلك ، وان قلنا بعود التوثبق في عبارة النجاشي إلى محمد دون أبيه ، جمعاً بينها وبين كلام الكشى .

هذا على تقدير الآتحاد \_ كما هو الظاهر \_ وأما على التغاير، فالظاهر إن حديثه حسن كالصحيح لوجود أسبابه مــع سلامة المذهب، واحتمال التوثيق.

وكيف كان فينبغي القطع بقبول روايته وعدم خروجها عن الاقسام الثلاثة المعتبرة ، وان كان الاقرب كونها من الموثق القريب من الصحيح لوجود التوثيق المعتبر مع ظهور الاتحاد ، واعتضاده بسائر إمارات القبول والاعتماد . مع احتمال سلامة المذهب كما يحتمل في محمد بن الوليد ومعاوية ابن عمار وغيرها من الفطحية . فان الغالب فيهم الرجوع الى الحق (١).

(۱) يروي عن محمد بن عبد لحميد ـ هذا ـ : عبد الله بن جعفر ـ كما ذكره النجاشي ، في رجاله ـ و حمدويه و محمد كما في رواية الكشي في رجاله ، وزاد المولى أحمد الأردبيلي في (هداية المحدثين) رواية أحمد بن أبي عبد الله عنه ، وزاد المولى أحمد الأردبيلي في (جامع الرواة : ج ٢ ص ١٣٦) طبع إيران ، رواية سهل بن زياد ، و محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، والحميري ، ومحمد بن علي ابن محبوب ، وموسى بن الحسن ، ومحمد بن الحسن ، وحبيب بن الحسن ، وعلي ابن الحسن بن فضال ، ومحمد بن جعفر الرزاز ، وأبي عبد الله ، وابن أبي عمير ، ومحمد بن يحيي المعاذي ، وعمران بن موسى ، ومحمد بن عيسى ، وأحمد بن محمد ابن خالد ، وسلمة بن الحطاب ، عنه ، وروايته عن يونس بن يعقوب ، وأحمد بن ابن خالد ، وسلمة بن حميد ، ومنصور بن يونس ، ومحمد بن عمر بن يزيد ، وأبي نصر ، وعاصم بن حميد ، ومنصور بن يونس ، ومحمد بن علي ، والحسن بن الجهم ، عبيلة المفضل بن صالح ، وسيف بن عميرة ، ومحمد بن علي ، والحسن بن الجهم ، ومحمد بن الفضل الواسطي =

## محمد بن عبد الواحد بن القاسم:

المكنى بأبي عمرو الزاهد ، وغلام ثعلب ، المطرز الباوردي ، نسبة الى الباورد ) ويقال ( أبي وردي ) من خراسان أحد أثمة اللغة المشاهدير المكثرين ، صحب أبا العباس ثعلباً ، واستدرك على كتابه ( الفصيح ) شيئاً . وله مصنفات كثيرة ، مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (۱).

## محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي .

أبو جعفر شيخ مشايخ الشيعة ، وركن من أركان الشريعـة رئيس المحـدثين (٢) والصدوق فيما يرويه عن الأثمة الصادقين ـ عليهم السلام ـ

وكانت نشأته الأولى فى بلدة (قم) من بلاد إيران، التي هى يومئذكانت تعج بالعلماء وحملة الحسديث، فأصبح آية فى الحفظ والذكاء، يحضر مجالس الشيوخ يويسمع منهم، ويروي عنهم وبلغ مشايخه (٢١١) شيخاً على ماجاء فى معض المعاجم الرجالية، وقدذكر بعضهم شيخنا المحدث النوري ـ قدس سره ـ =

<sup>=</sup> وأبى خالد مولى على بن يقطين، ومحمد بن جندب ، وأحمد بن عيسى، وغيرهم هذا مضافاً الى من ذكرهم سيدنا \_ طاب ثراه \_ في صدر الترجمة ، وذكر المولى الأردبيلي ان المترجم له وقع في طرق روايات عديدة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار ، فراجعه .

 <sup>(</sup>۱) راجع ـ عن ترجمة له مفصلة ـ : هامش ( ص ٧ ) من الجزء الثانى من
 کتابنا ـ هذا ـ .

<sup>(</sup>٢) نشأ الصدوق ـ رحمه الله ـ برعاية أبيـه الذي كان يجمع بين فضيلي العلم والعمل، وشبخ القميين في عصره و فقيههم المشار اليه بالبنان ، وأدرك من ايام أبيه أكثر من عشرين سنة ، إقتبس خلالها من أخلاقه و آدابه ومعارفه وعلومـه ماسما به على أقرانه .

ولد بدعاء صاحب الأمر والعصر عليه السلام ونال بذلك عظيم الفضل والفخر ، ووصف الامام عليه السلام و في التوقيع الحارج من الناحية المقدسة بأنه: فقيه خير مبارك ينفع الله به . فعمت بركته الأنام وانتفع

= في خاتمه مستدرك الوسائل.

أخد عن كثير من مشائخ أهدل (قم) مثل محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، وسمح من حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على الوليد ، وسمح من حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على عليه السلام ـ ثم سافر لطلب الحديث في رجب سنة ٣٣٩ ه ، وتتابعت أسفاره فطاف فيها كثيراً من البلدان يبادل العلماء السماع ، واستدعاه ركن الدولة البويهي وطلب منه هو وأهالي الري السكنى فيها للاستفادة منه ، فلبي طلبهم ، فسافر الى الري وأقام هناك ، فالتف حوله جماه ـ ير أهلها يأخذون عنه أحكامهم ، فاخذ الحديث من شيوخ البلد ، وسمع فيها في رجب سنة ٣٤٧ ه من أبي الحسن محمد بن أحمد بن أسد الأسدي المعروف بابن جرادة المبردي ، ويعقوب بن يوسف بن أحمد بن أسد الأسدي المعروف بابن جرادة المبردي ، وأدى على أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل ، وأبي على أحمد بن محمد بن الحسن القطان المعروف بأبي على بن عبد ربه الرازي ، وكان الصائغ والقطان من شيوخ أهل الري ، كما وصفها ( الصدوق ) بذلك .

وسافر بعد ذلك الى كثير من البلدان وسمع بها من جماعة من الشيوخ وأولي الفضل ، فوصل الى خراسان وذلك في رجب سنة ٢٥٦ ه كها ذكر ذلك في خاتمة كتابه (عيون أخبار الرضا) فكانت هذه أولى زباراته لمشهد الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ وزار زبارة ثانية في شهر ذي الحجة سنة ٣٦٧ ه ، وأملى بها من مجالسه ـ عرض المجالس ـ عدة مجالس ، كان منها المجلس الـ (٢٦) أملاه يوم الغدير في المشهد المقدس ، ثم عاد إلى الري و دخلها في آخر ذلك الشهر ، وأملى المجلس الـ (٢٧) في غرة محرم سنة ٣٦٨ ه ، وزار ثالثاً سنة ٣٦٨ ه في شعبان ، وذلك عند خروجه إلى ديار ما وراء النهر ، وأملى بخراسان في سفره الثالث أربعة مجالسر =

به الخاص والعام ، وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام ، وعم الانتفاع بفقهه وحديثه: فقهاء الأصحاب ومن لايحضره الفقيه من العوام .

ذكره علماء الفن وقالوا : شيخنا وفقيهنا ووجمه الطائفة بخراسان .

وسافر إلى إستراباد وجرجان ، سمع بها من أبى الحسن محمد بن القاسم المفسر الإسترابادى الحطيب تفسير الإمام العسكرى \_ عليه السلام \_ ومن أبى محمد القاسم ابن محمد الاسترابادي ، وأبي محمد عبدوس بن على بن العباس الجرجاني ، ومحمد ابن على الإسترابادي.

وسافر الى نيشابور ، وردها في شعبان سنة ٣٥٧ ه ، أى في سنة زيارته الأولى لمشهد الرضا ـ عليه السلام ـ بعد منصر فه من ذلك المشهد ، وأقام بها مدة إجتمع عليه أهلها يسألونه ويأخذون عنه .

وسافر الى مرو الرود من مدن خراسان ، وردها فى سفره الى خرسان . وسافر الى سرخس ، وهي مدينـــة بنواحي خراسان بين نيسابور ومرو فى وسط الطريق ، وردها فى طريقه الى خراسان .

وسافر الى سمرقند البلد المعروف المشهور ، وهو أهم بلدان ماوراء النهر ، ورده سنة ٣٦٨ ه .

وسافر الى إبلاق ، وهي كورة من كور ماوراء النهر من أعمال سمرقند ، وردها سنة ٣٦٨ هـ ، وأقام بها ، وفي مدة إقامته بها اجتمع بالشريف أبي عبدالله محمد بن الحسن الموسوى المعروف بنعمة ، وبها وقف الشريف المذكور على اكثر مصنفات الشيخ الصدوق ـ رحمه الله ـ فنسخها كما سمع منه اكثرها ، ورواها عنه كلها ، وكانت مائتي كتاب وخمسة وأربعين كتاباً ، ودارت بينها أحاديث ، وهو الذي طلب من الصدوق أن يصنف كتاباً في الفقه و الحلال و الحرام والشرائع =

= والأحكام ويسميه ( من لا يحضره الفقيه ) فاجابه الصدوق وصنفه ، وقد ذكر ذكر فلا في مقدمة كتابه المذكور ، فراجعه ·

وسافر الى فرغانة ، وهي من مدن بلخ ، وردها في سفره ذلك .

وسافر الى همدان، وردها سنة ٣٥٤ ، عند ماتوجه حاجاً الى بيت الله الحرام وسافر الى بغداد ، دخلها سنة ٣٥٧ ه ، وحدث بها ، وسمع منه الشيوخ كما أنه سمع هو من الشيوخ ، و دخلها مره ثانية بعد منصر فه من الحج سنة ٣٥٥ ه ، و ممن سمع منهم ببغداد من الشيوخ: أبو محمد الحسن بن يحيى الحسيبي العلوي ، وأبو الحسن على بن ثابت الدواليبي ، وكان سماعه منه في دخوله الأول سنة ٣٥٧ ه ، وسمع أيضا من محمد بن عمر الحافظ ، وإبراهيم بن هارون الهيبسي .

وسافر الى الكوفة ، وردها في طريقه الى الحج سنة ٢٥٤ ، وسمع في مسجدها الجامع من جماعة كمحمد بن بكران النقاش ، وأحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي والحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، وأبي الحسن علي بن عيسى المحاور في مسجد الكوفة ، وسمع من نفر آخرين في أماكن أخرى ، فقد سمع من محمد بن علي الكوفي في مشهد الامام أمير المؤمنين ـ عليه السلام \_ في الكوفة ، وأبي الحسن علي ابن الحسين بن شقير بن يعقوب بن الحرث بن ابراهيم الهمداني ، في منزله بالكوفة ابن الحسين من أبي ذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز ، والحسن بن محمد السكوني المزكى " ، سمع منها بالكوفة .

رسافر الى فيد : وهو اسم مكان بين مكة والكوفة في نصف الطريق تقريباً سمع بها ـ بعد منصرفه من مكة ـ من أبي علي أحمد بن أبي جعفر البيهقي

ومن لاحظ مؤلفات الصدوق \_ رحمَــه الله \_ خاصة مشيخة كتابه ( من لابحضره الفقيه ) وباقي رواياته \_ بجده قد أخذ الرواية عن كثير من أعلام الحاصة والعامة ، وتحمل عنهم الحديث في مختلف الفنون ، كما يجد أن جلهم من أفذاذ =

جليل القدرُ بصير بالفقه والرجال ، ذاقـــد للاخبار ، حفظـة ، لم يُر في القميين مثله في حفظه ووسعة عامه وكثرة تصانيفه (١).

قدم العراق، وسمع منه شيوخ الطائفة \_ وهو حدث السن \_ وكان من روى عنه : الشيخ الثقة الجليل القدر العديم النظير ، أبو محمد هارون بن موسى التلعكبرى ، والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان المفيد وأبو عبد الله الخضائرى ، وعلي بن أحمد بن عباس النجاشي ، وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي ، وأبو زكريا محمد بن سلمان الحمراني ، وغيرهم من مشائخ الأصحاب .

وقال النجاشي ـ في ترجمة أبيه على بن الحسين ـ رحمه الله ـ : إنه ... قدم العراق، واجتمع بأبي القاسم الحسين بن روح ـ رضي الله عنه ـ

= العلماء الذين كانت تشد اليهم الرحال للتحمل والروايـة في مختلف الحواضر العلمية في القرن الرابع كبغداد، والكوفة، والري، وقم، ونيشابور، وطوس، وبخارى، تلك البلدان التي سافر اليهاو حدث بها، وحدثوه بها. فالصدوق شخصية فذة لامثيل لها في أهل (قم) ومدرسة علمية سيارة قائمة بشخصه الكريم.

توفي \_ رحمه الله \_ في بلدة الرى سنة ٣٨١ ه ، مخلفاً له جمبل الذكر ، وحسن الأحدوثة ، خالداً بحسناته الباقيات الصالحات ، وقبره بالرىبالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسنى \_ رضي الله عنده \_ في بقعة شرفت به ، وأضحت مزاراً يلجأ البها الناس ويتبركون بها ويدفنون موتاهم حولها ، وفي صحنه قبور كثير من العلماء وأهل الفضل والاءان .

(ملخص) مقدمة (علل الشرائع) المطبوع في النجف الأشرف سنة ١٣٨٢هـ بقلم السيد محمد صادق بحر العلوم).

(۱) راجع هذه الفقرات وأمثالها فيرجال النجاشي، ورجال الشيخ الطوسي وفهرسته، ورجال العلامة الحلي، ورجال ابن داود الحلي، وأكثر المعاجم الرجالية.

وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك على يد أبي جعفر محمد بن علي الأسود يسأله أن يوصل له رقعة الى الصاحب - عليه السلام - ويسأله فيها الولد فكتب البه: « قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين ، فولد له: أبو جعفر وأبو عبد الله - من أم ولد - وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر - عليه السلام - ويفتخر بذلك ، (١).

وروى الشيخ \_ رحمه الله \_ في ( كتاب الغيبة ) عن أبي العباس ابن نوح عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن سورة القمي عن علي بن الحسن بن يوسف الصائغ القمي ومحمد بن أحمد بن محمد الصيرفي المعروف الموف ابن ابدلال ) وغيرهما من مشائخ أهل ( قم ) : « أن على بن الحسين ابن بابويه كانت تحته بنت عمه محمد بن موسى بن بابويه ، فلم يرزق منها والداً : فكتب الى المشيخ أبي القاسم بن روح \_ رحمه الله \_ أن يسأل ( الحضرة ) أن بدعو الله أن يرزقه أولاداً فقهاء ، فجاء الجواب : إنك لازرق من هذه ، وستملك جارية ديلمية وترزق منها والدين فقيهسين لازرق من هذه ، وستملك جارية ديلمية وترزق منها والدين فقيهسين أولاد : محمد والحسين \_ فقيهان ماهران في الحفظ محفظان مالا محفظ غيرها والزهد لا محتلط بالناس ولا فقه له \_ قال ابن سورة \_ : كلها روى ويقولون لها : هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الامام \_ عليه السلام \_ وهذا ويقولون لها : هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الامام \_ عليه السلام \_ وهذا

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي : ص ١٩٨ طبع إبران .

أور مستفيض في أهل (قم) ، (١).

وروى الشيخ \_ في الكتاب المذكور \_ قال : « أخبرنا جماعة عن آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وأبي عبدالله الحسين بن على أخيه \_ قالا \_: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود \_ رحمه الله \_ قال: سألني على بن الحسين بن موسى بن بابويه ـ رحمه الله ـ بعد موت محمد ابن عثمان \_ قدس الله روحه \_ أن اسأل أبا القاسم الروحي \_ قدس الله روحه \_ أن يسأل مولانا صاحب الزمان \_ عليه السلام \_ أن يدعو الله أن يرزقه ولداً \_ قال \_ : فسألته فأنهى ذلك ، ثم أخـبرني بعــد ثلاثة أيام : أنه \_ عليه السلام \_ قد دعا لعلي بن الحسين، وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به ، وبعنده أولاد \_ قال أبو جعفر محمد بن علي الأسود ، وسألتـه في أمر نفسي أن يدعو الله لي : أن ارزق ولداً ، فلم يجبني اليه \_ وقال لي : ليس إلى هذا سبيل -قال- : فولد لعلي بن الحسين - رضي الله عنه -تلك السنة : محمد بن علي ، وبعـده أولاد ، ولم يولد لي قال أبو جعفر ابن بابویه : وكان أبو جعفـر محمد بن علي الأسود كشـيراً مايقول لي ـ اذا رآني أختلف الى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ـ رحمه الله ـ وأرغب في كتب العلم وحفظه ـ : ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الامام \_ عليه السلام \_ وقال أبو عبد الله بن. بابويه : عقدت المجلس ولي دون العشربن سنــة فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمد بن على الأسود، فاذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجب لصغر سني ، ثم يقول: لاعجب لأنك ولدت بدعاء

<sup>(</sup>۱) أنظر : كتاب الغيبة (ص ۱۸۷ ـ ص ۱۸۸) طبع النجف الاشرف سنة ۱۳۸۰ ه.

الامام \_ عليه السلام \_ » (١).

وهذه الأحاديث تدل على عظم منزلة الصدوق ـ رضى الله عنه ـ وكونه أحد دلائل الامام ـ عليه السلام ـ فان تولده مقارناً للدعوة ، وتبينه بالنعت والصفة من معجزاته ـ صلوات الله عليه ـ ووصفه بالفقاهة والنفع والبركة ـ دليل على عدالته ووثاقته ، لأن الانتفاع الحاصل منه ـ رواية وفتوى ـ لابتم إلا بالعدالة التي هي شرط فيها فهذا توثيق له مز، الامام والحجـة ـ عليه السلام ـ وكفى حجة على ذلك .

وقد نص على توثيقه جماعة من علمائنا الأعلام، منهم: الفقيه الفاضل عمد بن ادريس ـ رحمه الله ـ في ( السرائر ) و ( المسائل ) ، والسيد الثقـة الجليل علي بن طاووس ـ رحمه الله ـ في ( فلاح السائل ونجاح الآمل ) وفي كتاب النجوم ، والاقبال ، وغياث سلطان الورى لسكان الثرى والعلامـة ـ رحمه الله ـ في ( المختلف ) و ( المنتهى ) والشهيد ـ قدس سره ـ في ( نكت الارشاد ) و ( الذكرى ) والسيـد الداماد ، والشيخ المبهائي ـ رحمه الله ـ والمحدث التقي المحلسي ، والشيخ الحر العاملي ، والشيخ عبد الني الجزائري وغيرهم .

ويدل على ذلك \_ مضافاً الى ماذكر \_ : إجماع الأصحاب على نقل أقواله واعتبار مذاهبه في الاجماع والنزاع، وقبول قوله فى النوثيق والتعديل والتعويل على كتبه ، خصوصاً : كتاب ( من لايحضره الفقيه ) فانه احد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار . وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توفف من أحد ، حتى أن الفاضل المحتمق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني \_ مع ما علم من طريقته

 <sup>(</sup>۱) راجع : كتاب الغيبة ( ص ۱۹۶ ـ ص ۱۹۰ ) طبع النجف الأشرف.
 ۲۹۹ ـ ۲۹۹ ـ

في تصحيح الأحاديث ـ يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل (١) وحكى عنه تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف بن أبي جامع في (رجاله) (٢) أنه سمع منه ـ مشافهة ـ يقول: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته ، لاناقل .

ومن الأصحاب من يذهب الى ترجيح أحاديث (الفقيه) على غيره من الكتب الاربعة نظراً الى زيادة حفظ الصدوق ـ رحمه الله ـ وحسن ضبطه وتثبته في الرواية ، وتأخر كتابه عن (الكافي) وضهانه فيه لصحة مايورده ، وأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع مارووه ، وإنما يورد فيه مايفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه (٣) وبهذا الاعتبار قبل : إن مراسيل الصدوق في (الفقيه) كراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار ، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب ، لاتوجد في غيره من كتب الاصحاب ، والحوض في هذه الفروع تسليم للاصل من الجميع .

على أن الشهيد الثاني \_ طاب ثراه \_ في ( شرح دراية الحديث ) قال : « إن مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا لايحتاج أحد منهم الى التنصيص على تزكيته ، ولا التنبيه على عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة » (٤).

<sup>(</sup>۱) راجع : المنتقى للشيخ حسن بن الشهيد الثانى ، وهو مطبوع في جزءين بطهران حديثاً .

<sup>(</sup>٢) لايزال هذا الكتاب مخطوطاً ، ونسخته نادرة الوجود.

<sup>(</sup>٣) كما صرح به \_ هو \_ في مقدمته ، فراجعها .

<sup>(</sup>٤) راجع: شرح دراية الجديث (ص٦٩) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٩هـ

ولعل هذا هو السر في عدم تنصيص اكثر المتأخرين من علماء الرجال على توثيق كشير من الأعاظم ممن لايتوقف في جلالته وثقته وعدالته كالصدوق \_ رضي الله عنه \_ والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وغيرهم من المشاهير ، اكتفاء بما هو المعلوم من حالهم ، والطريق في النزكية غير منحصر في النص عليها ، فان الشياع منهج معروف ومسلك مألوف ، وعليه تعويل علماء الفن في توثيق من لم يعاصروه \_ غالباً \_ ومع الظفر بالسبب فلا حاجة الى النقل .

وكيف كان فوثاقة الصدوق أمر ظاهر جلي ، بل معلوم ضروري كوثاقـة أبي ذر وسلمان ، ولو لم يكن إلا اشتهاره بين علماء الأصحاب بلقبيه المعروفين (١) ، لكفى في هذا الباب .

توفى \_ رضي الله عنه \_ بالري سنــة احــدى وتمانــين وثلاثمائة ويظهر مما تقــدم : أنه ولد بعد وفاة محمد بن عثمان العمرى في أوائل سفارة الحسين بن روح ، وقد كانت وفاة العمري سنـة خمس وثلاثمائة ، فيكون قــد أدرك من الطبقــة السابعة فوق الاربعين ، ومن الثامنة (٢) إحدى وثلاثين ، ويكون عمره نيفاً وسبعين سنة ، ومقامه مع والده ومع شيخه أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني \_ رضى الله عنه \_ في الغيبة الصغرى نيفاً وعشرين سنة ، فان وفاتها سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وهي سنة وفاة أبى الحسن على بن محمد السمري آخر السفراء الاربعة .

<sup>(</sup>١) اللقبان المعروفان هما: رئيس المحدثين ، والصدوق.

<sup>(</sup>٢) الطبقة الثامنة تبدأ من الغيبة الكبرى المصادفة لسنة ٣٢٩ ه وهي السنـة التي توفي فيها أبو الحسن علي بن محمد السمرى آخر السفراء الاربعة .

## محمد بن علي الكراچكي ـ رضي الله عنه ـ

الشيخ الفقيه ، القاضي أبو الفتح (١) له كتاب (كنز الفوائد) من تلامذة الشيخ المفيد وقد روى عنه كثيراً ، وذكر رسالته في أصول الفقه في القصل الرابع من الجزء الثانى من هذا الكتاب ، وقد روى فيه عن عدة من المشايخ غير المفيد منهم : أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي \_ رضي الله عنه \_ قال في آخر الجزء الاول من الكتاب \_ : الواسطي \_ رضي الله عنه الله الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي \_ رضى الله عنه من الكتاب عبيد الله بن علي الواسطي \_ رضى الله عنه \_ ، وهذا الشيخ هو الذي حكى عنه ابن طاووس القول بالمواسعة

(١) ترجم للكراجكي اكثر أرباب المعاجم الرجالية من الشيعـة والسنــة ووصف فيها بابلغ الصفات العلمية .

فقد ترجم له صاحب (أمل الآمل) في (ج ٢ ص ٢٨٧) طبع النجف الأشرف سندة ١٣٨٥ هـ، فقال : «الشيخ أبو الفتح محمد بن على بن على الكراجكي ، عالم فاضل متكلم ، ثقة محدث جليل القدر ، له كتب منها كنز الفوائد ، وكتاب معدن الجواهر ورياضة الحواطر ، والاستنصار في النصعلى الائمة الأطهار عليهم السلام - ، ورسالة في تفضيل أمير المؤمنين - عليه السلام - والكر والفر في الإمامة ، والإبانة عن المائلة في الاستدلال بين طريق النبوة والإمامة ورسالة في حق الوالدين ، ومعونة الفارض في استخراج سهام الفرائض » .

وذكره المحدث المجلسي ـ رحمه الله ـ في مقدمات كتابه ( بحار الأنوار ) فقال « وأما الكراجكي فهو من أجلة العلماء والفقهاء والمتكلمين ، وأسند اليه جميع ارباب الإجازات ، وكتابه ( كنز الفوائد ) من الكتب المشهورة التي أخذ عنها جـل من أتى بعده » ، وسائر كتبه في غاية المتانة » .

وترجم له منتجب الدين في ( الفهرست ) الملحق بآخر أجزاء بحار الأنوار المجلسي الثاني ـ رحمه الله ـ فقال : « فقيه الأصحاب ، قرأ على السيد المرتضى =

= والشيخ الموفق أبي جعمر رأي الطوسي ) . وله تصانيف منها كتاب التعجب كتاب النوادر ، أخبرنا الوالد عن والده عنه » .

وترجم له ابن شهراشوب السروى فى ( معالمالعلماء: ص ١١٨ ) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٨٠ هـ وذكر له مؤلفات عديدة لم يذكر بعضها صاحب ( أمل الآمل ) فراجعه .

وله أيضاً : كتاب الفهرست ـ كما نسبه اليه ابن طاووس في أواخر كتاب الدروع الواقية ـ هكذا في بعض نسخ ( أمل الآمل ) المخطوطة .

وترجم له صاحب روضات الجنات ترجمة مفصلة، وذكر مصنفاته وشيوخه في الرواية وتلامذته الذين يروون عنه .

وذكره أيضا المحدث النورى في خاتمة مستدرك الوسائل (ج ٣ ص ٤٩٧) وترجم له من أعلام السنة اليافعي في (مر آة الجنان) ـ طبع حيدر آباد دكن \_ في حوادث سنة ٤٤٩ ه فقال: «توفي فيها أبو الفتح الكراجكي الخيمي، رأس الشيعة، صاحب التصانيف، كان نحوياً لغرياً منجماً طبيباً منكلها، من كبار أصحاب الشريف المرتضى».

وترجم له أيضاً ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان: ج ٥ ص ٣٠٠) طبع حيدر آباد دكن فقال: «محمد بن علي الكراجكي ـ بفتح الكاف وتخفيف الراء وكسر الجيم ثم كاف ـ نسبة الى عمل الحيم وهي الكراجك، بالغ ابن طي في الثناء عليه في ذكر الإمامية وذكر أن له تصانيف في ذلك، وذكر أنه أخذ عن أبي الصلاح، واجتمع بالعين زربي، ومات في ثاني ربيع الآخر سنة ٤٤٩ه».

وترجم له ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب: ج ٣ ص ٢٨٣) طبع مصر ، في وفياتسنة ٤٤٩ هـ ، فقال : « وفيها أبوالفتحالكر اجكي ـ أى الحيمي ـ رأس الشيعة وصاحب التصانيف ، محمد بن علي، مات بصور في ربيع الآخر ، = في صلاة القضاء في رسالت المعمولة في تلك المسألة (١) وهو يروى عن الشيخ الثقة أبى محمد هارون التلعكبرى .

ومنهم أبو المرحى محمد بن على بن أبى طالب البلدى ، والشريف = وكان نحوياً لغوياً منجما طبيباً متكلما متفنناً ، من كبار أصحاب الشريف المرتضى وهو ، ولف : تلقين أولاد المؤمنين » .

وقد ذكر الكراجكي في أكثر طرق الإجازات ، وطبع من مؤلفاته كتاب (الاستنصار) سنة ١٣٤٦ ه ، في النجف الأشرف ، وكتاب (كنز الفوائد) في تبريز سنة ١٣٢٢ ه ولكنه مشحون بالأغلاط الشائنة ، وألحق به في الطبع (كتاب التعجب من أغلاط العامة) في مسألة الإمامة ، وهو كتاب قيم - على صغره - فقد جمع فيه ماتناقضت فيه أقوالهم ، أو خالف فيه أفعالهم أقوالهم ، وطبع أيضا من مؤلفاته (رسالة تفضيل أمير المؤمنين - عليه السلام -) على جميع البشر ممن تقدم وتأخر سوى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طبعت بطهران . سنة ١٣٧٠ ه (ورسالة التعريف محقوق الوالدين) وهي رسالة الوصية الى ولده ، طبعت بطهران أيضاً سنة ١٣٧٠ ه .

وقد أدرج في (كنز الفوائد) جملة من مؤلفاته الني منها: رسالة (البيان عن المبين عن وجوب مسح الرجلين) كتبها إلى بعض إخوانه، ورسالة (البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان)، وكتاب (الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عليه السلام) كتبها لبعض إخوانه، (ورسالة في وجوب الإمامة) كتبها لبعض إخوانه وكتاب (البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان) عليه السلام ما أدرج فيه رسالة في اصول الفقه لأستاذه الشيخ المفيد أبي عبدالله محمد بن محمد ابن النعان العكري البغدادي مرحمه الله م في (ج ٢ ص ١٨٦).

(١) هذه الرسالة للسيدرضي الدين السيد علي بن طاووس المتوفى سنة ٦٦٤هـ ولا تزال مخطوطة ، وتوجد في مكتبتنا . أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر الحسيني - رضى الله عنه ـ والشيخ الففيـه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي ، وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن احمد القمي ، وأبو الحسن طاهـر بن موسى بن جعفر الحسيني ، عن أبى القاسم ميمون بن حمزة الحسيني ، والقاضي أبو الحسن أسدبن ابراهيم بن كليب السلمي الحراني - رضي الله عنه ـ وقد تكررت روايته فيه عن أبى الحسن بن شاذان القمي ـ رضى الله عنه ـ وفي جملة منها عمكة في المسجد الحرام محاذي المستجار .

فمنها: مارواه عنه عن أبيه عن محمد بن الحسن بن الوليد . ومنها عنه عن أبى الحسين محمد بن عثمان بن عبد الله النصيبي في داره ومنها عنه عن نوح بن أحمد بن أيمن ـ رضي الله عنه ـ .

ومنها: عنه عن خال أبيه أو أمه \_ على اختلاف في لفظ الكتاب \_ وهو أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه \_ رضي الله عنه \_ وذكر في قصل أورد فيه روايات ابن شاذان: أنه روى بعضها عن محمد بن سعيد المعروف بر الدهقان) وبعضها عن أحمد بن محمد بن محمد \_ رضي الله عنه \_ وبعضها عن محمد بن محمد بن محمد .

وقال في الجزء الاخير من الكتاب ـ فيما روي أنه ـ صلى الله عليه وآله ـ رأى في السماء ملكاً على صورة أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : «هذا الحبر قد اتفق أصحاب الحديث على نقله ، حدثني به ـ من طريق العامة ـ الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمي . ونقلته من كتابه المعروف ب ( إيضاح دقائق النواصب ) (١) وقرأته عليه بمكة

<sup>(</sup>۱) دقائق: بالقاف بعد الدال المهملة، وفي آخره قاف، وجاء كـذلك في روضات الجنات في ترجمة ابن شاذان المذكور (ص ٥٧٣) طبع إبران سنة ١٣٠٧ هـ، ولكن جاء في اكثر المعاجم الرجالية (دفائن): بالفاء بعد الدال =

في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعائة » (١).

وقال في بعض فصول الجزء الثاني من الكتاب: « أخبرني الشريف أبو منصور أحمد بن حمزة العريضي بـ ( الرملة ) وأبو العباس أحمد بن اسماعيل بن عنان بـ ( حلب ) وأبو المرجى محمد بن علي بن أبي طالب بـ ( القاهرة ) ـ رحمهم الله ـ قالوا ـ جميعاً : أخبرنا أبو المفضل محمد ابن عبد الله بن المطلب الشيباني الكوفي ـ وساق حديث أبي ذر في مناقب أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ومثالب اعدائه وقول أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ومثالب اعدائه وقول أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ

= المهملة ، وفي آخره نون ، جمع دفينة ، وقدذكره شيخنا الحجة الطهراني بالعنوان الثاني في ( الذريعة ، ج٢ ص٤٩٤ ) ونوجد نسخته المخطوطة في مكتبتنا بالعنوان الثاني ، ايضا . ونص على نسبة هذا الكتاب لابن شاذان ـ هذا ـ جماعة من الاعلام والمحدثين كالعلامة المحدث المجلسي الثاني في (كتاب أربعينه) المطبوع، والسيد هاشم البحراني التوللي في كتابيه: البرهان في تفسير القرآن، وغاية المرام المطبوعين، والعلامة النوري في خائمة مستدرك الوسائل. وكانت النسخ القدعمة من هذا الكتاب المقروءة على المؤلف: مسندة من طرق العامة كما لايخفي على المراجع لكتب الكراجكي. ونص عليه العلامة النوري في خاتمة مستدرك الوسائل. ونقل عنها المجلسي عنه رواية مسندة ، وإنما أسقط أسانيدها بعض من لا فهم له للاختصار أو لغير ذلك من الأغراض ، والنسخة التي وصلت الى السيد هاشم البحر اني كانت محذوفة الأسانيد، واكثر من النقل عنها في كتابيه البرهان وغاية المرأم، كما يتضح لمن راجع الكتابين المذكورين ، وهذا الكتاب هو عين كتاب ( المائة منقبة ) في مناقب أمير المؤمنين وأهل البيت ـ عليهم السلام ـ منطرق العامـــة ، لاغيره .وقد أورد المحدث النوري في مستدرك الوسائل في الحاتمة ( ج٣ ص٠٠٠) شواهد على ذلك فر اجعه .

<sup>(</sup>١) راجع: ( ج ٢ ص ٢٥٩ ) من نفس الكتاب.

« مامن أمة إثتمت رجلا \_ وفيهم من هو أعلم منه \_ إلا ذهب أمرهم سفالي » (١).

وفي فصل أخبار عبد المطلب في الجزء الاول ـ: « أخبرني شيخي أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الواسطي ـ رضي الله عنه ـ قال : اخبرنى أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ، قال: أخبرنى محمد بن همام وأحمد ابن هوذة » (٢).

وفي فصل حديث العقل: « أخبرنى شيخي أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله » (٣) والمراد به الواسطي المذكور ه لا ابن الغضائري ، فانه لم يجر له ذكر في الكتاب ، وعادته كلما قال « شيخي » ونسبه الى نفسه إرادة الحسين بن عبيد الله الواسطي . وتعظيمه لهذا الشيخ ولأبي الحسن بن شاذان ووصفه بالشيخ الفقيه كلما ذكره \_ يدل على عظم شأنها وعلو قدرها وذكر \_ في اخبار المعمرين \_ : « حدثني أبو عبد الله الحسين بن عمد ابن أحمد القمى \_ رضى الله عنه \_ » .

جملة شيوخه في هذا الكتاب عدة من الأصحاب . وقد روى فيه عن جملة من العامة ، منهم الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي ، وقال : « وكان مشتهرا بالعناد . لآل محمد \_ عليهم السلام \_ ونقل عنه في الإمامة ماهو حجة على النواصب ، (٤)،

وهـذا الكتاب يدل على فضل مؤلفه ، وبلوغـه الغاية القصوى في التحقيق والتـدقيق والاطلاع على المذاهب والأخبار ، مـع حسن الطريقة

<sup>(</sup>١) راجع: ( ج ٢ ص ٢١٤ ـ ص ٢١٥) من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) راجع: ( ج ١ ض ٨١) من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) راجع : ( ج ١ ص ٨٧ ) من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) راجع: (ج ١ ص ١٥٤) من المصدر نفسه.

وعذوبة الالفاظ ، وهو ظاهر لمن تدبر .

محمد بن على ماجيلويه القمى.

شيخ الصدوق \_ رضي الله عنه \_ وقد اكثر الرواية عنه في ( مشيخة الفقيه ) (١) وسائر كتبه . وكلما ذكره قال : \_ رضي الله عنه \_ . وحديثه في ( المنتقى ) و ( الجبل المتين ) معدود فى الصحيح (٢) وكذا في كتب الاستدلال . وحكم العلامة \_ رضي الله عنه \_ في ( الخلاصة ) بصحة طرق الصدوق المشتملة عليه ، كطريقه الى اسماعيل بن رباح ، والحسين بن زيد ومنصور بن حازم (٣) وغيرهم .

(۱) أنظر : مشيخة الفقيـه وشرحها في آخر (ج ٤ ص ٤) طبع النجف الأشر ف سنة ١٣٧٨ ه .

(۲) راجع: المنتقى للشيخ حسن بن الشهيد الثاني ( ج١ص٠٢٩ ، ص ٣٨٣) ص ٣٩٣ ، ص ٥٢٩،ص ٥٤٣ ) وراجع: الحبل ألمتين للشيخ البهائي ( ص ٢٣٠) طبع طهران سنة ١٣٧٩ ه. فقد صحح فيه رواية منصور بن حازم ، وفي طريقها محمد بن على ماجيلويه .

(٣) أنظر: طريق (الصدوق) إلى منصور بن حازم ( ص ٢٧٧ ) في الحاتمة من الحلاصة ـ الفائدة الثامنة ـ طبع النجف الأشرف، وانظر أيضا : طريقه الى الحسين بن زيد فلم نجده في المطبوع من (الحلاصة) الإيرانية والنجفية ، ولا في بعض المخطوطات منها ـ وإن ترجم له في القسم الأول منها ( ص ٥١ ) برقم ( ١٦ ) طبع النجف الأشرف ـ ولعله سقط من الطابع أو من الناسخ ، فان الميرزا محمد الاسترابادي في ( رجاله الكبير ) المطبوع ( ص ٤١٠ ) و ( الوسيط ) المخطوط ـ في آخرها ـ ذكر طريق الصدوق إلى الحسين بن زيد ، ونسب صحة طريقه إلى العلامة الحلي في ( الخلاصة ) وكذا السيد مصطفى التفريشي في آخركتابه نقد الرجال (ص٤٢٠) ، فراجعها =

= والصدوق ـ نفسه ـ ذكر الحسين بن زيد في (مشيخته) آخر الكتاب ( ج ٤ ص ١٢٣) فقال: ( وما كان فيه عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه ـ رضي الله عنه ـ عن محمد بن يحيى العطار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمد بن أبي عمد بن أبي طالب ـ عليهم السلام ـ ».

والحسين بن زيد \_ هــذا \_ : هو أبو عبدالله ، مدني من أصحاب الصادق \_ عليه السلام وكان الصادق \_ عليه السلام \_ تبناه ورباه ، ونشأ في حجره منذ قتل أبوه ، وزوجه بنت الأرقط محمد بن عبدالله الباهر ابن الإمام علي بن الحسين \_ عليه السلام \_ وقد شهد الحسين بن زيد مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله ابن الإمام الحسن \_ عليه السلام \_ ثم توارى ، وكان مقيا في منزل الصادق \_ عليه السلام \_ وأخذ عنه علما كثيراً .

روى عنه : عباد بن يعقوب وصفوان بن يحيى و إبراهيم بن سليان ، و ترجم له النجاشي في ( رجاله : ص ٤١ ) طبع إيران ، وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق ـ عليه السلام ـ ( ص ١٦٨ ) برقم ( ٥٥ ) وذكره في الفهرست ( ص ٥٥ ) طبع النجف الأشرف ، وقال : ( له كتاب رواه حميد ، عن ابراهيم ابن سليان عنه » والعلامــة الحلي في الحلاصة ص ٥١ ، برقم (١٦) طبع النجف الأشرف ، وذكره أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين ( ص ٣٨٧ ) طبع القاهرة سنة ١٣٦٨ ه و ترجم له ابن حجر العسقلاني في تهذيب الهذيب ( ج ٢ – القاهرة سنة ١٣٦٨ ه و ترجم له ابن حجر العسقلاني في تهذيب الهذيب ( ج ٢ – ص ٣٣٩ ) طبع حيدر آباد دكن ، وقال ١ ... روى عن إسهاعيل بن عبد الله بن جعفر ، وأبيه زيد بن علي، وأعمامه محمد ، و عمر ، و عبدالله ، وأبي السائب المخزومي جعفر ، وأبيه زيد بن علي، وأحمامه محمد ، وعمر ، و عبدالله ، وأبي السائب المخزومي المدني ، وابن جريج ، وجماعة من آل علي، ويروي عنه إبناه: يحيى ، وإسهاعيل ، =

قال في ( المنهج ) : « وتابعه مشایخنه علی ذلك » (۱) وظاهره الاتفاق علی صحة حدیثه . وربما ناقش فیه بعض المتأخرین ، وهو نادر . وفي ( الرواشح ) و ( القاب التلخیص ) : النص علی توثیقه (۲). وهو ظاهر ( المنتقی ) و ( مشرق الشمسین ) (۳).

وقد يستفاد ذلك ـ أيضاً ـ من توثيق الشهيـد الثاني في ( الدراية ) جميع المشائخ المشهورين من زمان الكليني الى زمانه (٤).

والأصح : إنه شيخ من مشائخ الاجازة ، وحديثه صحيح ، وان لم يثبت توثيقه ، إذ ليس له كتاب يحتمل الاخذ منه ، وانما يذكر لمجرد اتصال السند .

<sup>=</sup> والدراوردي ، وأبوغسان الكناني ، وأبو مصعب، وعباد بن يعقوب الرواجني، وغيرهم » .

توفي سنة ۲۳۵ ه و قبل : سنة ۲۶۰ ه 🗕 وعمره ۲۶ سنة – .

<sup>(</sup>١) راجع : ( ص ٤٠٨ ) من منهج المقال في الفائدة الثامنة آخر الكتاب .

<sup>(</sup>۲) راجع: الراشحة الثالثية والثلاثين من الرواشح السماوية للسيد الداماد (ص ١٠٦) وراجع ألقاب تلخصيص الأقوال (الوسيط) المخطوط بعنوان (ماجيلويه) فقد نص كل منها على او ثيقه .

<sup>(</sup>٣) راجع: (المنتقى) الصفحات الآنفة الذكر ، كما مر ص ٣٠٨ وراجع: (مشرق الشمسين) للشخ البهائي المطموع بايران فانه اعتمد فيه على روايات عديدة ينتهي سندها الى منصور بن حازم المتفق على وثاقته ، وفي طريق جملة من الروايات المنتهية الى منصور بن حازم وقع في طريقها محمد بن على ماجيلويه ، فيظهر من ذلك توثيق الشيخ البهائي لمحمد بن على ماجيلويه ، فلاحظ .

<sup>(</sup>٤) راجع: شرح دراية الحديث للشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ ص ٦٩، طبع النجف الأشرف.

وما جيلويه: لقب له ، ولجده الثقة محمد بن أبي القاسم عبد الله أو عبيد الله المذكور في موضعه (كذا في التلخيص) (١).

ويظهر من ( مشيخة الصدوق ) : أن محمد بن أبى القاسم عمه ، لاجده .

ويروي محمد بن علي عنه وعن جماعة (٢).

محمد بن محمد بن النعمان: أبو عبد الله المفيد ـ رحمه الله ـ شيخ المشائخ الجله (٣) ورئيس رؤساء الملة ، فانح أبواب التحقيق

(۱) راجع: تلخيص الأقوال (الوسيط) في الألقاب بعنوان (ماجيلويه).
(۲) راجع: مشيخة الصدوق آخر كتاب (من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٠) فانه قال فيها: ١... وماكان فيه عن علي بن محمد الحضيني فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه، ـ رضي الله عنه ـ عن عمه محمد بن أبي القاسم . . . ٤ الخ ، وأشار الى ذلك الإسترابادي في ألقاب منهج المقال (ص ٣٩٩) فانه قال: «ماجيلويه يلقب به محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم ، وجدده محمد بن أبي القاسم ، ولكن روى الصدوق في مواضع من الفقيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم » و الكن روى الصدوق في مواضع من الفقيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم » و القاسم » و القاسم » و القاسم » و الكن روى الصدوق في مواضع من الفقيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، و عمد بن أبي القاسم » و الكن روى القاسم » و القاسم »

(٣) شهرة الشيخ المفيد \_ رحمه الله \_ تغنينا عن الاطالة في ترجمته ، وقد أطراه المخالف و المؤالف ممن ذكره سيدنا \_ طاب ثراه \_ في الأصل ، وممن أطراه من أعلام السنة ممن لم يذكرهم سيدنا \_ قدس سره \_ ابن الجوزي في ( المنتظم : ج ١٩٠٨ ) طبع حيدر آباد دكن ، قال : ( محمد بن محمد بن النعان أبو عبد الله المعروف بابن المهلم ، شيخ الإمامية وعالمها ، صنف على مذهبهم ، ومن أصحابه المرتضى ، وكان لابن المهلم مجلس نظر بداره ، بدرب رياح ، يحضره كافة العلماء ، وكانت له منزلة عند أمراء الأطراف بميلهم الى مذهبه ، توفي في رمضان هذه السنة ( أي سنة ١٤٨ه ) ورثاه المرتضى ... » ثمذكر ثلاثة أبيات من مرثيته ، وتجد القصيدة =

بنصب الأدلة ، والكاسر بشقائق ببانه الرشيق حجج الفرق المضلة ، اجتمعت فيه خلال الفضل ، وانتهت البه رئاسة الكل ، وانفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته . وكان \_ رضي الله عنه \_ كثير المحاسن ، جم المناقب ، حديد الحاطر ، دقيق الفطنة ، حاضر الجواب ، واسع الرواية ، خبر أ بالرجال والأخبار والأشعار . وكان أوثق أهل زمانه في الحديث وأعرفهم بالفقه والكلام ، وكل من تأخر عنه استفاد منه .

= في ديوان الشريف المرتضى (ج ٣ ص ٢٠٤ – ص ٢٠٦)، ومطلعها: من على هذه الديار أقاما . أوضفا ملبس عليه وداما عج بنا نندب الذين تولوا \* باقتياد المنون عاماً فعاما

وترجم له أيضاً ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان: ج ه ص ٣٦٨) طبع حيددر آباد دكن ، فقال: «عالم الرافضة أبو عبد الله بن المعلم صاحب التصانيف البديعة وهي مائنا تصنيف ، له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة ، شيمه ثمانون ألف رافضي ، مات سنة ١٦٤ ه ، وكان كثير التقشف والتخشع والإكباب على العلم ، تخرج به جماعة ، وبرع في المقالة الإمامية حتى كان يقال: له على كل إمام منة ، وكان أبوه معلما بواسط وولد بها ، وقتل بعكبرا ، ويقال: إن عضد الدولة كان يزوره في داره ، ويعوده إذا مرض ، وقال الشريف أبو يعلى الجعفرى دوكان تزوج بنت المفيد .: ماكان المفيد ينام من الليل إلا هجعة ، ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يتلو القرآن » .

وترجم له أيضاً ابن العاد الحنبلي في (شذرات الذهب: ج ٣ ص ١٩٩) فقال: «توفي سنة ١٣٤ ه المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان البغدادي الكرخي، ويعرف أيضاً بابن المعلم، عالم الشيعة، وإمام الرافضة، وصاحب التصانيف الكثيرة» ثم أورد ماقال فيه ابن أبي طي مما ذكره سيدنا ـ طاب ثراه = في الأصل.

وممن قرأ عليه: السيد الأجل الأوحد المرتضى علم الهدى ، وأخوه السيد الرضي ، وشبح الطائفة أبو جعفر الطوسي ـ رحمه الله ـ وأبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفرى ، وأبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي والشيخ الثقة الجليل بقيـة السفراء أبو الفرج على بن الحسين الحمداني ، وغيرهم من المشائخ الأجلاء والفقهاء العظاء .

= اما الحطيب البغدادي فقد ترجم له في (تاريخ بغداد: ج ٣ ص ٣٣١) طبع مصر وأورد بعد ذلك في الشيخ المفيد كلمات بذيئة ، ولكن ليس بمستغرب منه ( فان الإتاء ينضح بما فيه ).

و معاصره ابن النسديم ترجم له في موضعين من (الفهرست): ففي (ص ٣٦٦) طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، قال : « ابن المعلم أبو عبد الله ، في عصر نا انتهت رئاسة متكلمي الشيعة اليسه ، مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه ، دقيق الفطنة ، ماضي الخاطر ، شاهدته فرأيته بارعاً » ، وفي ( ص ٣٩٣ ) قال : « ابن المعلم أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعان ، في زماننا اليه انتهت رئاسة أصحابه من الشيعة الامامية في الفقه والكلام والآثار ، و مه لده سنة ٣٣٨ » .

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال: ج؛ ص ٢٦) طبع مصر سنة ١٣٨٨. و محمد بن محمد بن النعان أبو عبد الله بن المعلم الرافضي الملقب بالشبخ المفيسد، له تصانيف كثسيرة ، مات سنة ٤١٣ ه ، وكان ذا عظمة وجلالة في دولة عضد الدولة » ، وذكره مرة أخرى (ص ٣٠) وزاد قوله: «صاحب التصانيف البديعة وهي ماثنامصنف ، وله صولة عظيمة بسبب عضد الدولة ، شيتعه ثمانون الف رافضي » وبعسد وفاته رثاه كل من السيد المرتضى والمهيار الديلمي بمراث مثبتة في ديوانيها المطبوعين ، وأخبار الشيخ المفيد كثيرة ، وقد ترجم له في اكثر المعاجم ديوانيها المطبوعين ، وأخبار الشيخ المفيد كثيرة ، وقد ترجم له في اكثر المعاجم الرجالية ، وورد ذكره في طرق الإجازات ، وكتبت في حياته رسائل .

أما مشائخه والذين يروي عنهم من الفريقين فهم كثيرون ، وقد ذكر =

وهو يروى عن شيخيه الصدوقين : أبي القاسم جعفر بن قولويه ، وأبي جعفر محمد. بن علي بن بابويه ، والسيد العالم الزاهد أبي محمد الحسن ابن حمزة العلوى، والفقيه الفاضل المشهور أبي على محمد بن أحمد بن الجنيد ومحمد بن أحمد بن داود وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وغيرهم قال ابن ادريس في (مستطرفات السرائر): ﴿ إِنَّ المفيد \_ رحمه الله \_ كان من أهل (عكيراء) وانحدر الى بغداد مع أبيه ، وبدأ بقراءة العلم على الشيخ أبي عبد الله المعروف بالجعل ، ثم حضر مجلس على بن عيسى الرماني ، وكان متكلما فأناه رجل من أهل البصرة وسأله، عن يوم الغدير والغار، فقال الرماني: أما خبر الغار فدراية، وأما خبر الغدير فرواية، والرواية لاتوجب ماتوجبه الدراية . فانضرف البصري ، ولم يحر جواباً يرد به . قال المفيد \_ رحمه الله \_ : فقلت : أيها الشيخ ، مسألة فقال : هات مسألت ؟ فقلت : ماتقول فيمن قاتل إماماً عادلا ؟ فقال : كافر ، ثم استدرك ، فقال : فاسق ، فقلت : ماتقول في أمير المؤمنين على بن أي طالب ؟ فقال : إمام عادل . فقلت : فها تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير ؟ فقال : تابا ، قلت : أمَّا خبر الجمل فدراية . وأما خبر التوبة فرواية ، فقال لي : كنت حاضراً ، وقد سألني البصري ؟ فقلت : نعم رواية برواية ، ودراية بدراية . فقال : بمن تعرف ، وعلى من تقرأ ؟ قلت : أعرف بابن المعلم = صاحب مقدمة ( محارالأنوار ) الطبع الجديد جملة منهم و انهاهم الى (٥٩) شيخاً فر اجعها.

وأما تلامذته والراوون عنه من الفريقين فهم كثيرون أحصى منهم صاحب المقدمة المذكورة (١٥) شخصاً ، وهؤلاء الذين وصلت اليه يد التتبع ،

وقد ذكر صاحب مستدرك الوسائل فى الحاتمة ( ج ٣ ص ٥٢٠ ـ ص ٥٢٠) حماعة منهم ، فراجعه . وأقرأ على أبي عبد الله الجعل . فقال : موضعك ، فلخل مبنزله وأخرج معه رقعة قد كتبها وألصقها . وقال لي : أوصل هذه الرقعة الى أبي عبد الله ، فجئت بها اليه ، فجعل يقرأها ، ويضحك ، وقال : أي شيء جرى لك في مجلسه ؟ فقد أوصاني بك ولقبك (المفيد) فذكرت له المجلس بقصته ، فتبسم » (١١).

وذكر الشيخ ورام بن أبي الفراس في كتابه: و أن الشيخ المفيلا المحدر من و عكبرا ، الى بغداد للتحصيل ، اشتغل بالقراءة على الشيخ أبي عبد الله المعروف بد ( الجعل ) ثم على أبي ياسر ، وكان أبو ياسر ربما عجز عن البحث معه ، والخروج من عهدته ، فأشار اليه بالمضي إلى على بن عيسى الرماني الذي هو من أعاظم علماء الكلام ، وأرسل معه من يدله على مدنزله ، فلم المضى وكان مجلس الرماني مشحوناً من الفضلاء حلس الشيخ في صف النعال ، وبقي يتدرج للقرب كلما خلا المجلس شيئاً فشيئاً لاستفادة المسائل من صاحب المجلس ، فاتفق أن رجلا من أهل البصرة دخل وسأل الرماني عن خبر الغار والغدير (٢) ثم ساق الكلام على الوجه الذي حكيناه عن ابن ادريس

وفي ( مجالس المؤمنين ) عن مصابيح القلوب (٢) حكاية هذه القصة

<sup>(</sup>۱) أنظر:مستطرفات السرائر ، فيما استطرفه من كتاب ( العيون والمحاسن) للشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ طبع إيران سنة ١٢٧٠ هـ

<sup>(</sup>٢) راجع: كتاب تنبيه الحواطر ونزهة النواظر ـ المشهور بمجموعة ورام ـ لأبي الحسين الشيح ورام بن أبي فراس المالـكي الأشتري المتوفى بالحـلة ثاني شهر محرم سنة ٢٠٥ ه ( ج ٢ ص ٣٠٢) طبع إبران المطبعة الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) مصابيح القلوب ، فارسي في المواعظ والنصائح وشرح سنـة وخمسين حديثاً من الأحاديث النبوية ، تأليف المولى أبي سعيد الحسن بن الحسين الشيعي =

مع القاضي عبد الجبار (١) المشهور - شيخ المعتزلة - بوجه آخر : قال :

ه ... بيها القاضي عبد الجبار ذات يوم في مجلسه في بغداد - ومجلسه مملوء من علماء الفريقين - إذ حضر الشيخ وجلس في صف النعال ، ثم قال للقاضي : إن لي سؤالا ، فان أجزت بحضور هؤلاء الائمة ؟ فقال له القاضي : سل ، فقال : مانقول في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة: ( من كنت مولاه فعيلي مولاه ) أهو مسلم صحيح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الغهدير ؟ فقال : نعم : خبر صحيح ، فقال الشيخ : ما المسراد بلفظ ( المولى ) في الحبر ؟ فقال : هو بمعنى أولى . قال الشيخ : فإ هذا الخبر رواية ، وخلافة أبي بكر دراية ، والعاقل القاضي : أيها الأخ هذا الخبر رواية ، وخلافة أبي بكر دراية ، والعاقل لايعادل الرواية بالدراية . فقال الشيخ : فإ نقول في قول النبي ( ص ) لايعادل الرواية بالدراية . فقال الشيخ : فإ نقول في قول النبي ( ص ) الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها الحديث صحيح . قال : فإ تقول في أصحاب الجمل ؟ فقال القاضي : ايها

السبزواري الذي كان حياً سنة ٧٥٣ ه، لأنه فرغ بهذا التاريخ من تأليف كتابه (راحة الأرواح)، وقد ترجم له الميرزا عبد الله أفندي في (رياض العلماء) وشيخنا الحجة الطهراني في كتابه (الحقائق الراهنة في تراجم المائة الثامنة) وغيرهما من أرباب المماجم الرجالية.

الآخ ، إنهم تابوا ، فقال الشيخ : أيها القاضي ، الحرب دراية ، والتوبة رواية ، وأنت قد قررت \_ في حديث الغدير \_ أن الرواية لاتعارض الدراية فيهت القاضي ، ولم يحر جواباً ، ووضع رأسه ساعة ، ثم رفع رأسه ، وقال : من أنت ؟ فقال له الشيخ : خادمك محمد بن محمد بن النجان الحارثي . فقام القاضي من مقامه ، وأخذ ببد الشيخ وأجلسه على مسنده فقال : أنت ( المفيد حقاً ) فتغيرت وجوه علماء المجلس مما فعله القاضي بالشيخ المفيد ، فلما أبصر القاضي ذلك منهم ، قال : أيها الفضلاء العلماء ال هذا الرجل ألزمني ، وأنا عجزت عن جوابه ، فان كان أحمد منكم عنده جواب عما ذكره فليذكره ليقوم الرجل ويرجع الى مكانه الاول . فلما انفصل الحلس شاعت القصة واتصلت بعضد الدولة ، فأرسل إلى الشيئ وسأله ، فحكى له ذلك ، فخلع عليه خلعة سنية ، وأمر له بفرس على بالزينة ، وأمر له بوظيفة نجري عليه » (١).

وحكى الشيخ الجليل أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي \_ في آخر كتاب الاحتجاج \_ : و أنه ورد من الناحية المقدسة في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعائة كتاب الى الشيخ المفيد \_ طاب ثراه \_ ذكر موصله : أنه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز . وهذه صورته : ( للاخ السديد والولي الرشيد والشيخ المفيد أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعان \_ أدام الله إعزازه \_ من مستودع المهد المأخوذ على العباد : بسم الله الرحمن الرحم ، أما بعد ، سلام عليك ، أبها الولي المحلص في الدين المحصوص فينا باليقين ، فإنا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين ، ونعلمك \_ أدام

<sup>(</sup>۱) راجع : مجالس المؤمنين للقاضي نور الله التسترى المتوفى سنة ١٠١٩هـ ( ج ١ ص ٤٦٤ ) طبع إبران سنة ١٣٧٥ ه .

الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق \_ : أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك فيها ما توسيه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته ، وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته ، فقف \_ أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه \_ على مانذكره ، واعمل في تأديته الى من تسكن اليه عما نرسمه إن شاء الله تعالى ، ثم إنه \_ عليه السلام \_ أمره بالاعتصام بالتقية ، وأخبر فيه ببعض الملاحم الكائنة في تلك السنة وما بعدها (ونسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام): هذا كتابنا اليك بعدها (ونسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام): هذا كتابنا اليك أبها الآخ الولي ، والمخلص في ودنا الصفي ، والناصر لنا الوفي ، حرسك أبها الآخ الولي ، والمخلص في ودنا الصفي ، والناصر لنا الوفي ، حرسك ضمناه أحداً ، وأد مافيه الى من تسكن اليه ، وأوص جماعتهم بالعمل عليه ان شاء الله تعالى ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين »

قال الطبرسي: ٥ وورد عليه كتاب آخر من قبله ـ صلوات الله عليه ـ يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنى عشرة واربعائة ، نسخته من عبد الله المرابط في سبيله الى ملهم الحق ودليله : بسم الله الرحمن الرحم . سلام عليك أيها الناصر للحق الداعي اليه بكلمة الصدق ، فانا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، آلهنا وآله آبائنا الأولين ، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين ، وبعد ، فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه ، وحرسك به من كيد أعدائه ، وشفعنا (١) فيك من مستقر لنا ناضب (٢) في شمراخ من بهاء ، صرنا اليه ـ آنها ـ من

<sup>(</sup>١) الظاهر: وسمعنا ذلك (منه قدس سره)

<sup>(</sup>٢) نضبت المفازة: بعدت (منه رحمه الله)

عمى ليل ألجأنا اليه السباريت (١) من الاعان . ويوشك أن يكون هبوطنا منه الى صحصح (٢) من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان، ويأتيك نبأ منا عا تتجدد لنا من حال ، فتعرف بذلك ماتعمده من الزلفة الينا بالأعمال ، والله موفقك لذلك برحمته . فلتكن ـ حرسك الله بعينه التي لاتنام \_ أن تقابل لذلك ففيه ، تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لاسترهاب المبطلين ، يبتهج لدمارها المؤمنون ، ويحزن لذلك المحرمون ، وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالجرم المعظم من رجس منافق مستحل للدم المحرم يعمد بكيده أهل الإيمان ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان ، لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لايحجب عن ملك الأرض والسماء ، فلتطمئن بذلك من أوليائنا القــلوب، وليثقوا بالكفاية وإن راعتهم بهم الخطوب ، والعاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب ، ونحن نعهد البك ، أيها الولي المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصَّالِحين إنه من اتَّقي ربه من إخوانك في الدين واخرج ما عليــه الى مستحقه كان آمناً من فتنتنا المطاة ومحنتنا للظلمة المضلة . ومن نخل منهم بما أعان الله من نعمته على من أمر بصلته ، فانه يكون خاسراً بذلك لأولاه وأخراه ، ولو أن عليهم ، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا ، فها يخبسنا عنهم إلا ايتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم . والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلانه على سيدنا البشير النذير محمد وآليه الطاهرين . وكتب في غيرة شوال سنية

<sup>(</sup>١) السيروت: الارض القفر ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) صحصح: ما استوى من الارض (منه رحمه الله).

اثني عشرة وأربعمائة ( نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله وسلامه على صاحبها ): هذا كتابنا البك أيها الولي الملهم للحق العلي باملائنا وخط ثقتنا فاخفه عن كل أحد واطوه واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن الى أمانته من أوليائنا شملهم الله بعركننا ودعائنا ان شاء الله، والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين » (١).

وحكي عن الشيخ يحبى بن بطريق الحلي \_ صاحب كتاب العمدة وغيره \_: انه و ذكر في رسالة نهج العلوم لنزكية الشيخ المفيد \_ رضى الله عنه \_ طريقين : أحدهما \_ مايشترك بينه وبين غيره من أصحابنا الثقات ، وثانيهما \_ مايختص به ، وهو ماترو به كافة الشيعة وتتلقاه بالفبول : أن مولانا صاحب الأمر \_ صلوات الله عليه وعلى آبائه \_ كتب اليه ثلاثة كتب ، في كل سنة كتاباً ، وكان نسخة عنوان الكتاب : للاخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه » \_ وذكر بعض ماتقدم \_ ثم قال \_ : و وهذا أو في مدح وتزكية ، وأزكى ثناء وتطرية بقول إمام الأمة وخلف الاثمة عليهم السلام » (٢).

وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى .

وبمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن واشتمال النوقيع علىالملاحم

<sup>(</sup>۱) راجع: في هذين الكتابين تفصيلا ـ: الاحتجاج للطبرسي ( ج٢ص ٣١٨ ـ ٣٥٥) طبع النجف الأشرف ـ على ما فيهما من أغلاط مطبعية غير مغتفرة ـ . (٢) الحاكى عن ابن بطريق في رسالته ( نهج العلوم الى نفي المعدوم ) : هو العلامة المحدث الشيخ يوسف البحراني أستاذ سيدنا ـ طاب ثراه ـ راجع ( لؤلؤة البحرين : ص ٣٦٧) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٦ ه، ونقل ذلك عن ( اللؤلؤة ) أيضا صاحب ( روضات الجنات ) في ترجمة الشيخ المفيد ( ص ٣٦٥ ) أما كتاب نهج العلوم ـ هذا ـ فهو من المخطوطات المفقودة في زمائنا .

الملاحم والاخبار عن الغيب الذى لايطلع عليه إلا الله وأولياؤه باظهاره لم م وإن المشاهدة المنفية: أن بشاهد الامام ويعلم أنه الحجة ـ عليه السلام ـ حال مشاهدته له ، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك .

وقد يمنع \_ أيضا \_ امتناعها في شأن الخواص ، وان اقتضاه ظاهر النصوص بشهادة الاعتبار ، ودلالة بعض الآثار .

وكان مولد المفيد ـ طاب ثراه ـ يوم الحادى عشر من ذى القعدة سنة ست وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين ـ (١) أوسنة ثمان وثلاثين ـ على ماذكره الشيخ وحمه الله ـ (٢).

وتوفي \_ رحمه الله \_ ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعائة ، وصلى عليه السيد المرتضى \_ رضي الله عنه \_ في ( ميدان الأشنان ) (٣) وضاق على الناس مع سعته ، ودفن في داره سنين ، ثم نقل الى مقابر قريش بالقرب من السيد الإمام أبي جعفر الجواد \_ عليه السلام \_ عند الرجلين الى جنب قبر شيخه الصدوق أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وكان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف \_ قاله الشيخ وغيرهما - .

ويعلم من تأريخ تولده ووفاته ـ رضى الله عنه ـ : أنه عمر خمساً أو سبعاً ـ وسبعين سنة ، وأنه أدرك جميع الطبقة الثامنة ، وثلاث عشرة

<sup>(</sup>١) راجع : رجال النجاشي : ص ٣١٥ طبع إبران ـ

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في كتابه ( الفهرست : ص ١٥٨ برقم ٦٩٦) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ ه.

<sup>(</sup>٣) قال الحموي في ( معجم البلدان بمادة أشنان ) : « قنطــرة الأشنــان ــ بالضم ــ : محلة كانت ببغداد . . . » .

سنة من الناسعة ، ولم يدرك شيئاً من الغيبة الصغرى (١).

فانها انقضت بوفاة أبي الحسن علي بن محمد السمري ـ آخر السفراء ـ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وهي سنة تناثر النجوم . وولادة المفيد متأخرة عنها بسبع سنين أو اكثر .

وفي ( مجالس المؤمنين ) (٢) : « إن هـذه الأبيات لصاحب الأمر ـ عجل الله فرجه ـ وجدت مكيوبة على قبره :

لاصوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم إن كنت قدغببت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيه مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم وقد ذكر شيخنا المفيد جماعه من أكابر العامة ، وأثنوا عليه غاية الثنهاء :

منهم اليافعي في (تأريخه) المسمى بـ (مرآة الجنان في تأريخ المشاهير الأعيان) قال ـ عند ذكر سنة ثلاث عشرة واربعائة ـ : « وفيها توفي عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم البارع في الكلام والفقه والجدل. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية. قال ابن أبي طي ـ : وكان كثير

<sup>(</sup>۱) لا يخفى أن سيدنا \_ طاب قراه \_ جول أصحاب الطبقة الثامنة والذبن لم يدركوا شيئاً من الغيبة الصغرى من الطبقة التاسعة أمثال الشبخ المفيد ـ رحمه الله وهذا يناقض ماذكره (ص ١٩٩ ) من هذا الجزء ، حيث ذكر محمد بن أحمد المعروف بأبي الفضل الصابوني وجعله من الطبقة السابعـة ، وممن أدرك الغيبتين الصغرى والكبرى ، فكيف الجمع بين هذبن الكلامين المتناقضين في ترتيب الطبقات فلا حظ جيداً لعلك تهتدي الى دفع التناقض .

<sup>(</sup>٢) راجع : مجالس المؤمنين (ج ١ ص ٤٧٧) طبع إيران سنة ١٣٧٥ ه. .....

الصدقات ، عظيم الحشوع ، كثير الصلاة والصوم ، خشن اللباس ، وقال غيره : كان عضد الدولة ربما زار الشيخ المفيد ، وكان شيخاً ربعة نحيفاً أسمر . عاش ستاً وسبعين سنة ، وله اكثر من مثني مصنف وكانت جنازته مشهودة ، شيعه ثمانون ألفاً من الرافضة والشيعة ، وأراح الله منه وكان موته في رمضان » (١).

وفي مجالس المؤمنين ـ عن تأريخ ابن كثير الشامي ـ : أنه قال فيه:

« محمد بن محمد بن النعان أبو عبد الله المعروف بابن المعلم ، شيخ الروافض والمصنف لهم والحامي عنهم ، كانت ملوك الأطراف تعتقد به ، لك ثرة الميل إلى الشيعة في ذلك الزمان ، وكان يحضر مجلسه خلق عظيم من جميع طوائف العلماء . ومن تلامذته: الشريف المرتضى ، ورثاه بأبيات حسنة ، (٢) وقال النجاشي ـ رضي الله عنه ـ في نسبه : « محمد بن محمد بن النعان بن عبد السلام بن جابر بن نعمان بن سعيد بن جبير بن وهب بن هلال بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الله بن عبد الدار بن رثاب ابن قطرب بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث ابن عبد بن عبد ابن يشخب بن المارث بن عبد بن عبد بن عبد الله بن عبد بن يعرب بن وهب بن المارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن يعرب بن قحطان ... ،

<sup>(</sup>١) راجع : مراة الجنان لليافعي في حوادث سنة ٤١٣ هـ ، طبــع حيدر آباد دكن .

<sup>(</sup>٢) راجع : مجالس المؤمنين ( ج ١ ص ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع: رجال النجاشي: ص ٣١١ طبع إيران ويختلف ماهو مطبوع من رجال النجاشي مع ماذكره سيدنا ـ طاب ثراه ـ في الأصل في بعض الاسماء ، ولعله لكثرة الأغلاط فيما هو مطبوع في رجال النجاشي ، فلاحظ .

محمد بن المستنير بن أحمد النحوى اللغوي.

مولى سلام بن زياد <sup>(۱)</sup> المعروف بـ ( قطرب ) . أخذ الأدب عن سيبويه ، وهو الذي لقبه ( قطرب ) سكوره في التعلم . مات سنة ست

(۱) محمد بن المستنسير بن أحمد ، أبو علي الشهير بقطرب ، نحوي ، عالم بالأدب واللغة من أهل البصرة . من الموالي ، وكان يرى رأي المعتزلة النظامية وهو أولى من وضع ( المثلث ) في اللغة ، لهمؤلفات عديدة ، منها : معاني القرآن والنوادر ، لغة، والأزمنة والأضداد ، وخلق الإنسان ، وما خالف الإنسان البهيمية الوحوش وصفاتها ، وقدطبع ، وغريب الحديث ، وذكر السيوطي في (بغية الوعاة) له مؤلفات أخرى ، فراجعها ، أما ( المثلثاث ) المطبوعة فهي من نظم سديد الدين أي القاسم عبد الوهاب بن الحسن بن بركات المهلبي المترفى سنة ٦٨٥ ه ، وابتدأ في مثلثاته بقوله : و نظمت مثلث قطرب في قصيدة قلتها أبياتاً على حروف المعجم في مثلثاته بقول في ختامها :

لما رأبت دله وهجره ومطله نظمت في وصفي له مثلثاً لقطارب

وقد توهم الجلبي صاحب كشف الظنون وغيره في نسبة المثلثات التي مطلعها « يامولها بالغضب ، إلى قطرب ، فلاحظ . ونسب السيوطي في ( بغيـة الوعاة ) البيتين الآتيين إلى قطرب ، وهما :

إن كنت لست معي فالذكر منك معي يراك قلبي وإن غيبت عن بصري فالعين تبصر من تهوى وتفقده وناظر القلب لايخلو من النظر توفي قطرب سنة ٢٠٦ه، وتجد له ذكراً في وفيات الأعيان لابن خلكان عوبغية الوعاة للسيوطي، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وطبقات النحويين لونزهة الألباء، وشذرات الذهب، ومعجم المطبوعات، وكشف الظنون، والأعلام للزركلي، وغيرها.

ومثنين . ويقال : إن اسمه أحمد بن محمد ، والأول أشهر . والمستنبر ـ بلم والسين المهملة الساكنة بعدها النون ـ .

محمد بن يعقوب بن اسحاق أبو جعفر الرازي الكليني .

ثقة الاسلام ، وشيخ مشايخ الأعلام (١) ومروج المذهب في غببة الامام ـ عليه السلام ـ ذكره أصحابنا والمحالفون ، واتفقوا على فضله وعظم منزلته .

(۱) الكليني: نسبة الى (كلين) ، قال الزبيدي في (تاج العروس) شرح القاموس بمادة (كلان) مازجاً كلام الماتن الفيروز آبادي: « ... وكلين كأنير، هكذا في النسخ ، وفي بعصها: وكلين بالكسر ، وضبطه السمعاني كزبير ، قلت: وهو المشهور على الألسن ، والصواب بضم الكاف وإمالة اللام كما ضبطه الحافظ في التبصير: بلدة بالري ، منها أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ورؤس فضلائهم في أيام المقتدر ، ويعرف أيضاً بالسلسلي لنزوله درب السلسلة ببغداد » .

وقال العلامة الحلي ـ رحمه الله ـ في ترجمة أحمـــد بن إبراهيم ، خال العلامة المعروف بعلان الكليني ( ص ١٨ رقم ٣١) طبع النجف الاشرف : • الكليني مضمرم الكاف مخفف اللام قرية من الري » .

وقال العلامة الفقيسه الشيخ أحمد النراقي المتوفى سنة ١٧٤٥ه، في العائدة الأخبرة من (عوائد الأيام) التي ذكر فيها تصحيح بعض أسماء الرجال والقابهم وكناهم، سيا المشهورين منهم (ص ٢٩٧) طبع إيران سنسة ١٣٢٣ه، ماهذا نصه: «الكليني: بضم الكاف وتخفيف اللام منسوب الى (كلين) قرية من قرى الري، ونحوه في بعض لغات الفرس، وحكي عن الشهيد الثاني \_ رحمه الله \_ أنه ضبط \_ في إجازته لعلي بن خازن الحائري \_ الكليني بتشديد اللام، والقرية موجودة الآن في الري في قرب الوادي المشهور بوادي (الكرج) و (عبرت) عن قربه =

= ومشهورة عند أهلها وأهل تلك النواحي جميعاً بكلين ـ بضم الكاف وفتح اللام المخففة ـ وفيها قبر الشيخ يعقوب والد محمد » .

والإجازة التي ذكرها النراق لابن الحازن والتي ضبط فيها الكليني بتشديد اللام إناهيمن الشهيد الثاني، آما توهم اللام إناهيمن الشهيد الثاني، آما توهم الحاكي ، وهي مدرجة في كتاب الإجازات للمجلسي الملحق بآخر اجزاء البحار (ص ٣٩) وقد أجازه بدمشق منتصف نهار الاربعاء (١٢) شهر رمضان سنة ٧٨٤

ومحمد بن يعقوب الكليني منتسب الى بيت طيب الأصل في (كلين) أخرج عدة من أفاضل رجالات الفقه والحديث، منهم خاله (عدلان) الذي تقدم ذكره (ص ٧٩) من هذا الجزء، وكان الكليني شيخ الشيعة في وقته بالري ووجههم، ثم سكن بغداد في درب السلسلة بباب الكوفة، وحدث بها سنة ٧٢٧ ه، كما في الاستبصلر للشيخ الطوسي (ج ٢ ص ٣٥٦)، وقد انتهت اليه رئاسة فقهاء الإمامية في أيام المقتدر العباسي، كما ذكر ذلك الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس عادة (كلان) وقد أدرك زمان سفراء الإمام المهدى المنتظر عليه السلام وجمع الحديث من مشرعه ومورده، وقد انفرد بتأليف كتاب (الكافي) في أيامهم كما ذكر ذلك السيد على بن طاووس وحمه الله في كتاب (الكافي) أي أيامهم كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين مايكتفي رجال الشيعة أن يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين مايكتفي به المتعلم، ويرجع اليه المسترشد حكما ذكر ذلك في مقدمة (الكافي) ص ٨، طبع ايران الجديد .

وكان مجلسه مرتعاً لأكابر العلماء الذين قصدوه في طلب العـــلم ، وكانوا عضرون حلقته لمذاكرته ، ومفاوضته ، والنفقه عليه .

والكافي \_ محق \_ هو جؤنة \_ حافلة باطائب الأخبار ، ونفيس الأعلاق من العــــلم والدين ، والشرائع والأحـــكام ، والأمر ، والنهي ، والزواجر ، والسنن ، والآداب والآثار ، وكان ـ مع ذلك ـ عار فأ بالتواريخ والطبقات ، صنف كتاب الرجال ، متكلما بارعاً ، ألف كتاب الرد على القرامطة ، وأما عنايته بالآداب فمن إمارتها: كتاباه رسائل الأثمة \_ عليهم السلام \_ وما قيل في الأثمة من الشعر ، ولعل كتابه تفسير الرؤيا خير كتاب أخرج في باب التعبير .

أما مشايخ الكليني ـ رحمه الله ـ فقد ذكروا في المعاجم الرجالية من الشيعة والسنة ، وقد ذكر منهم الأستاذ ( حسينعلي محفوظ ) في رسالته التي الفها في حياة الكلبني وجعلها مقدمة للكافي المطبوع سنة ١٣٨١ هـ بايران ، ذكر من شيوخه ستة وثلاثين شيخاً من الفطاحل، عن مصادر وثيقة من المعاجم الرجالية، كما ذكر من تلامذته الذين يروون عنه خمسة عشر تلميذاً قدر ما اطلع عليه منهم ، وهم كثيرون وذكر أقوال أرباب المعاجم الرجالية في مدحه وإطرائه وجملة من تأليفاتــه القيمة ومنها ( الكافي ) و إطراء الأعلام له ، و أن شيوخ عصره كانوا يقرؤنه عليه ويروونه عنه سماعاً وإجازة ، كما قرؤه على تلميذه أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، ورواه جماعة من أفاضـــل رجالات الشيعة عن طائفة من كملة حملته ، ومن رواته الأقدمين النجاشي ، والصـــدوق ، وابن قولويه ، والمرتضى والمفيد، ، والطوسي والتلعكبري ، والزراري ، وابن أبيرافع ، وغيرهم

ولزياد الاطلاع على ترجمة الكلبني راجع الرسالة المذكورة للاستاذ (محفوظ) وراجع مستدرك الوسائل ( الحاتمــة ) ، واؤاؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني صاحب الحداثق ( ص ٣٨٦ ) طبغ النجف الأشرف وروضات الجنات ، وغيرها من المعاجم الرجالية .

وقد ألف الميرزا فضل الله ابن الميرزا شمس الدين ابن الميرزا جعفر ابن =

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : ( ثقة جليل القدر ، عارف بالأخبار ) (١). وقال النجاشي والعلامة : ( . . . شيخ أصحابنا في وقت بالري ، ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ... ، (٢).

وذكره المحقق ـ رحمه الله ـ في (المعتبر) في فضلاء أصحاب الحديث الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقد الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار (٣)

وفي (إجازة المحقق الكركي للشيخ أحمد بن أبي جامع): « . . . . وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة ـ يعني المتقدمة على الصدوق ـ الشيخ الأجل جامع أحاديث أهـــل البيت ـ عليهم السلام ـ محمد بن يعقوب صاحب

الميرزا حسن على ، اللواساني الأصل ، الطهراني المولد والمسكن ، والمتوفى سنة ١٣٥٣ ه ، كتاب (عين الغزال في فهرس أسماء الرجال ) وطبع في آخر فروع الكافي بطهران سنة ١٣١٥ ه ، وهو كتاب لطيف اقتصر فيه على تراجم الرواة إلى الطبقة السابعة ، وهي طبقة الكليني ، ورتبهم في جدولين لطيفين ، (أحدهما) فيمن تحقق له أصل أو كتاب وراو معين عنه (والثاني) فيمن لم يتحقق فيه ذلك ، بدأ عقدمة في ترجمة الكليني ، وخاتمة في فوائد من علم الدراية ، فراجعه .

(۱) راجع: كتاب الرجال للشيخ الطوسي ـ باب من لم يرو عنهم ـ عليهم السلام ـ ص ٤٩٥ برقم ٢٧، والفهرست له ( ص١٣٥ برقم ٩٩١) طبع النجف الأشرف.

(٢) راجع: رجال النجاشي ( ص٢٩٢ ) طبع إيران ، ورجال العلامة الحلي ـ القسم الأول ـ باب محمد ( ص ١٤٥ برقم ٣٦ ) .

(٣) راجع: كتاب المعتبر للمحقق الحلي ـ الفصل الرابع منه ـ ( ص ٧ ) طبع إيران سنة ١٣١٨، فانه ـ رحمه الله ـ يستعرض فيه أسماء أعاظم الرواة والعلماء من المتقدمين والمتأخرين، ويعد من بينهم الشيخ الكايني ـ رحمه الله ـ .

كتاب ( الكافي ) في الحديث الذي لم يعمل للأصحاب مثله ، (١) وقد تقدمه في نعت الكتاب بنحو ذلك: الشهيد \_ رحمه الله \_ في إجازته لابن الخازن (٢) وفي إجازة الشهيد للشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي \_ رحمه الله \_ : « . . . الشيخ الامام ، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد ابن يعقوب ، (٣).

وفي ( الوجيزة ): ( محمد بن يعقوب ثقة الاسلام ، جزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء ( <sup>3</sup>).

وفي ( القاموس ـ في كلين ) : ( إنها كامير قرية بالرى ، منهـا محمد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ».

وفي ( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) للشيخ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني : و الكليني ـ بالضم وإمالة اللام ثم ياء ساكنسة ثم نون ـ : أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني من رؤساء فضلاء الشيعة في أيام المقتدر

<sup>(</sup>١) أنظر:صورة الإجازة التي أدرج فيها الأوصاف المذكورة ، في كتاب الإجازات للمجلسي الملحق بآخر البحار (ص٦٢) والإجازة مؤرخة في (٢٦) شهر رمضان سنة ٩٢٩ ه .

 <sup>(</sup>۲) راجـــع : الإجازة المذكورة في المصدر السابق ( ص ۳۸ ) والإجازة
 مؤرخة في ( ۱۲ ) شهر رمضان سنة ۷۸٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) راجمع: الاجازة المذكورة في المصدر السابق (ص ٨٤) والإجازة مؤرخة لئلاث ليال مضت من شهر جمادى الآخرة سنة ٩٤١ هـ، وانظرها ايضاً في كشكول الشبخ يوسف البحراني صاحب الحدائق (ج ٢ ص ٢٠١) طبع النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٤) راجع : الوجيزة للمجلسي الملحقة بخلاصة الأقوال في الرجال للعلامة الحلي ( ص ١٦٦ ) طبع ايران .

وهو منسوب الى (كلين) من قرى العراق ، (١).

وقال ابن الأثير في (جامع الأصول): ه ... أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازى الفقيه الامام على مذهب أهل البيت ـ عليهم السلام ـ عالم في مذهبهم كبير فاضل عندهم مشهور » (٢).

وعده في حرف النون من (كتاب النبوة) من المجددين لمدهب الاماهية على رأس المائة. الثالثة وكذا الفاضل الطبي في (شرح المشكاة) وقد مر تفصيل المجددين عنها في ترجمة على بن الحسين المرتضى \_ رحمه الله\_ (٣) وهذا \_ كما عرفت \_ إشارة الى الحديث المشهور المروي عن النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_: أنه قال : ( إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » (٤).

وما ذكره ابن الأثير وغيره من أهل الخلف : من أن الكليني ـ رحمه الله ـ هو المجدد لمذهب الامامية في المائة الثالثة ـ من الحق الذي أظهره الله على لسانهم وأنطقهم به .

ومن نظر: كتاب الكافي الذي صنفه هــذا الامام ـ طاب ثراه ـ وتدبر فيه تبين له صدق ذلك، وعلم أنه ـ رحمه الله ـ مصداق هذا الحديث فانه كتاب جليل عظيم النفع عديم النظير فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترنيب وزيادة الضبط والتهــذيب وجمعه للاصول والفروع واشماله.

<sup>(</sup>۱) راجع: تبصير المنتب. حرف الكاف. وهو بعد لم يطبع ، وإنما طبع منه الجزء الأول والثاني فقط.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مقدمة جامع الأصول المطبوع بمصر سنة ١٣٧١ ه.

<sup>(</sup>٣) راجع: ص ١٢٧ من هذا الجزء.

على أكثر الأخبار الواردة عن الأثمة الأطهار – عليهم السلام – . وقد اثفق تصنيفه في الغيب الصغرى بين اظهر السفرآء في مدة غشرين سنة كما صرح به النجاشي وغييره (١) وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث وماثة وتسعين حديثاً (٠) ووجدت ذلك منقولا من خط العلامة . قدس سره ـ وقال الشهيد في ( الذكرى ) : ( إن مافي الكافى من الأحاديث يزيد على مافي مجموع الصحاح الستة للجمهور ، (٢)

(١) راجع . رجال النجاشي : ص ٢٩٢ طبع إيران .

(\*) ذكر بعض المتأخرين: أن الصحيح منها خمسة الآف واثنان سبعون، والحسن مائة وأربعة وأربعون، والموثق ألف ومائة وثمانية عشر، والقوي اثنان وثلاثمائة، والضعيف تسعمة آلاف واربعائة وخمسة وثمانون. والمجتمع من همذا النفصيل ستة عشر ألفا ومائة وواحمد وعشرون حديثا، وهو لايظابق الاجمال (منه عدس سره).

لا يخفى أن الذي ضبط أخبار الكافي فى (١٦١٩٩) حديثاً هو بعض المتأخرين الذي أشار اليه سيدنا \_ طاب ثراه \_ و أنه ضبط الصحيح مهاو الحسن و الموثق و القوي و الضعيف، فبلغت (١٦١٢١) . و نقل الشيخ بوسف البحر اني في (لؤلؤة البحرين) ص ٣٩٤ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٦ ه عن بعض المتأخرين أيضاً عين الجملة التي نقلها سيدنا \_ قدس سره \_ فى الأصل و في الهامش عن بعض المتأخرين الإ أنه لم يذكر أن ( المحتمع من هذا التفصيل ستة عشر ألفاً و ما ثة و واحد و عشر و ن حديثاً ، و هو لا يطابق الإجمال » و لعله \_ رحمه الله \_ لم يلتفت الى عدم المطابقة .

أما عدم المطابقة للمجموع الذي بزيد على حاصل الحساب بـ ( ٧٨ ) حديثاً فلعله لتكرار بعض الأحاديث في الكافي ، فلاحظ ذلك .

(۲) راجع: كتاب الذكرى للشهيد الاول ـ الوجهالتاسع من الاشارة السابعة من المقدمة (ص ٦) ـ طبع إيران سنة ١٢٧١ هـ وعدة كتب الكافى: اثنان وثلاثون كتاباً (٠) وهي: كتاب العقل والجهل وفيه فضائل العلم، وكتاب التوحيد، وكناب الحجة وفيه الحمس وكتاب الايمان والكفر وفيه الطاعات والمعاصي، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القدرآن، وكتاب العشرة، وكتاب الطهارة، وكتاب الجيف، وكتاب الجنائز، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج والمزار، وكتاب الجهاد، وكتاب المعيشة وفيه انواع المعاملات وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق وما يلحق به، وكتاب العتق وتوابعه وكتاب الخدود، وكتاب العلق وتوابعه وكتاب الخدود، وكتاب الديات، وكتاب الشهادات، وكتاب الحكومات وكتاب الأعمدة والاشربة، وكتاب الزي والمروة والتجمل، وكتاب الدواجن والرواجن، وكتاب الوقوف والصدقات، وكتاب الوصايا، وكتاب المواديث والرواجن، وكتاب الروضة وهو آخر الكتاب .

وله \_ غير الكافي \_ : كتاب الرد على القرامطة ، وكتاب تعبير الرؤيا وكتاب الرجال ، وكتاب رسائل الأثمة ، وكتاب ماقيل فيهم من الشعر . توفي \_ رحمه الله \_ في شهر شعبان من سنة تسع وعشرين وثلاثائة سنة تناثر النجوم ، وهي السنة التي توفي فيها : أبو الحسن علي بن محمد السمري آخر السفرآء الأربعة (قاله النجاشي) والشيخ في كتاب الرجال (٢)

<sup>(\*)</sup> وقال الشيخ : إنها ثلاثون كتاباً ، ولعل ذلك بادخال بعض الكتب في بعض . وقال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد : إنها حمسون كتاباً ، وهو غريب (منه رحمه الله) .

<sup>(</sup>۱) راجع: فهرست الشيخ الطوسي (ص ١٣٥) برقم (٥٩١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ه.

<sup>(</sup>٢) راجع: رجال النجاشي: ص ٢٩٢ طبع إيران، ورجال الشيخ الطوسى ( ص ٤٩٥ رقم ٢٧ ) باب من لم يرو عنهم ـ عليهم السلام ـ طبع النجف الاشرف ـ ٣٣٢ ـ

وفي ( الفهرست ) وكتاب ( كشف المحجة لابن طاووس ) : أنه توفي سنة ثمان وعشرين <sup>(۱)</sup>. واحتملها العلامة ، وابن داود <sup>(۲)</sup>. وكانت وفاته في بغداد ، وصلى عليمه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط <sup>(۳)</sup> ، ودفن به ( باب الكوفة ) <sup>(٤)</sup>.

(۱) راجع: من الفهرست: ص ۱۳٦ برقم ۹۱ ه طبع النجف الاشرف سنة ۱۳۵۱ ه، ومن كشف المحجة لرضي الدين السيد علي بن طاووس الحسي -: (ص ۱۵۹) طبع النجف الأشرف سنة ۱۳۷۰ ه، ووافقها على هذا التاريخ ابن الأثير في الكامل حوادث سنة ۳۲۸ وابن حجر في لسان المبزان (ج ه ص ٤٣٣) (۲) راجع: رجال العلامة: ص ۱٤٥ باب محمد، برقم ۳۲ طبع النجف الأشرف، ورجال ابن داود الحلي: ص ۳٤۱ برقم ۱۵۰۷ طبع دانشگاه طهران فانها - بعد أن ترجما للكليني - نقلاتاريخ و فاته عن الشيخ والنجاشي بلا رد عليه .

(٣) محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن المعنو بن أبي طالب عليه السلام-المعروف بأبي قيراط ، بهذا العنوان ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يروعنهم عليهم السلام (ص ، ٥، رقم ٥٧) وقال: و روى عنه التلعكبري، يكني أبا الحسن ، وسمع منه سنه ٣٢٨ ه ، وله منه إجازة » ويروى عن محمد بن جهفر حسندا أيضاً أبو بكر الدورى كما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة عمرو بن ميمون (ص ١١١) ، برقم ٤٨١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ ه .

(٤) المعروف أنباب الكوفة بجانب الكرخ من بغداد، وهو وباب البصرة وباب خراسان، وباب الشام، أبواب أربعة لقصر المنصور الذى بناه في وسط المدينة بالجانب الغربي - كما ذكره الحموي في معجم البلدان بمادة (بغداد) -، كما أن الصراة - بفتح الصاد المهملة ثم الراء بعده الف وهاء نهر ان ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى وهما بالجانب الغربي من بغداد، بأخذان من نهر عيسى، من عند بلدة يقال لها المحول =

= بينها وبين بغداد فرسخ ، و نهر عيسى ينسب الى عيسى بن علي بن عبدالله بن العباس قال الحموى في (معجم البلدان) بمادة (نهر عيسى) مالفظه: و... وهي كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد ، يعرف بهذا الإسم ، ومأخذه من الفرات عند قنطرة ديما ، ثم يمر فيسقى طسوح فير زسابور حتى ينتهى الى المحول ، ثم تتفرع منه أنهار تتخرق مدينة السلام » - إلى أن قال - « ثم يصب فى دجلة عند قصر عيسى بن علي ... » ، وقال ( الحموي ) أيضاً في مادة ( المحول ) : « ... بليدة حسنة طيبة نزهة كثيرة البساتين والفواكه والأسواق و المياه ، بينها و بين بغداد فرسخ ، وباب يحول : عملة كبيرة هي اليوم منفردة بجنب الكرخ ، وكانت متصلة بالكرخ أولا ... » .

عرفت مما تقدم أن قبر الكذيني في الجانب الغربي ببغداد ، ولكن المعروف ـ الآن ـ أن قبره في الجانب الشرقي (الرصافة) بباب الجسر العتيق ( جسر المأمون الحالي) بالقرب منه ، على يار الوارد منجهة المشرق وهو قاصدالكرخ . ويقول الميرزا عبد الله أفندى في ( رياض العلماء ) ـ مخطوط ـ : « قبره ببغداد ، ولكن ليس في المكان الذي يعرف الآن بقيره » .

قال الأستاذ ( محفوظ ): ص ٤٦ ) من الرسالة المذكورة آنفاً بعنوان ( قبره ببغداد ): « وقد تعود الشيعة زيارة هذا القبر الحالي منذ قرون متعاقبة ، معتقدين أن صاحبه هو الكليني ، والفريقان مجتمعان على تعظم هذا القبر ، وتبجيل صاحبه وقصة نبش قبره سائرة ، وطريقة سلفنا و آبائنا المتقدمين ، واستمرار سيرتهم في زبارة الموضع المعروف المنسوب اليه في ( جامع الآصفية ) قرب رأس الجسر من الشرق ، يضطرنا الى احترام هذا المزار ، وإن كان في الحقيقة لم يرمس فيه ، وذلك إحياء لذكره ، وإخلاداً لاسمه ، واستبقاء له » .

قال أبوعلي الحائري في (منتهى المقال في الرجال)بترجمة الكليني: « وقبره =

قال الشيخ: (... قال ابن عبدون (۱): رأيت قبره في صراةالطائي (۲) وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه (۳) قال النجاشي: (... وقال ابن عبدون: كنت أعرف قبره وقد درس (٤).

قلت: ثم جدد، وهو الى الآن مزار معروف بباب الجسر، وهو باب الكوفة، وعليه قبة عظيمة، قبل: إن بعض ولاة بغداد رأى بناء القبر فسأل عنه، فقيل: إنه لبعض الشيعة، فأمر بهدمه وحفر القبر، فروي فيه بكفنه لم يتغير، ومعه آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضاً، فأمر بابقائه وبنى عليه قبة (٥) وقبل: إنه لما رأى إقبال الناس على زيارة

= \_ قدس سره \_ معروف في بغداد الشرقية مشهور ، تزوره الخاصة والعامة في ( تكية المولوية ) وعليه شباك من الحارج الى يسار العابر من الحسر ، ومثله ماذكره الحوانساري في ( روضات الجنات ) عند ترجمته ( ص ٥٥٣ ) ، والسيد المهدى القزوبني النجفي في ( فلك النجاة ) ص ٣٣٧ \_ طبع إبران سنة ١٢٩٨ هـ . وغيرهم من بعض أرباب المعاجم .

(١) ابن عبدون ـ هذا ـ : هو أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن البزاز ، المعروف بابن عبدون وابن الحاشر ، توفي سنة ٤٢٣هـ ، ترجم له في المعاجم الرجالية .

(٢) الصراة ـ كما عرفت عن المعجم للحموي ـ بالهاء في آخره ، وهمكذا جاء في نسخة الفهرست للطوسي المطبوعـة وبعض المخطوطات ، فها جاء في بعض المعاجم الرجالية بالطاء المعجمة في آخره ، فمن تحريف الناسخين .

(٣) قال ذلك الشيخ الطوسي في الفهرست ( ص ١٣٦ برقم ٥٩١ ) طبسع النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ ه .

<sup>(</sup>٤) راجع : رجال النجاشي ( ص ٢٩٣ ) طبع إبران .

<sup>(</sup>a) ذكر ذلك الشيخ يوسف البحراني في ( لؤلؤة البحرين : ص ٣٩٠ = =

قبر الكاظم ـ عليه السلام ـ حمله النصب على حفر القبر ، وقال : إن كان ـ كما يزعمون من فضله ـ فهو موجود في قبره ، وإلا منعنا الناس عنه . فقيل له : ان ههنا رجلا من علماء الشيغة المشهورين ، ومن أقطابهم إسمه محمد بن يعقوب الكليني ، وهو أعور ، فيكفيك الاعتبار بقبره ، فأمر به فوجدوه بهيئته كأنه دفن تلك الساعة ، فأمر بتعظيمه وبناء قبة عظيمة عليه فصار مزاراً مشهوراً (١).

وقد علم من تأريخ وفاة هذا الشيخ ـ رحمه الله ـ : أن طبقته من السادسة والسابعة ، وأنه قد توفي بعد وفاة العسكري ـ عليه السلام ـ بتسع وستين سنة ، فانه قبض ـ عليه السلام ـ سنة ماثتين وستين . فالظاهر : أنه أدرك تمام الغيبة الصغرى ، بل بعض أيام العسكرى ـ عليه السلام ـ أيضا. مسعدة بن صدقة للعبدي .

وقيل: الربعي ، يكنى: أبا محمد ، وقيـــل: أبا بشر ، كثـبر الرواية . روى عن الصادق والكاظم ـ عليهما السلام ـ لــه كتاب (٢).

= ص ٣٩١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٦ه، نقلا عن السيدهاشم البحراني في كتابه (روضة العارفين) وهو قدحكى القصة عن بعض الثقات من علما ثه المعاصرين. (١) ذكر ذلك الشيخ يوسف البحراني في (لولوة البحرين: ص ٣٩٢) طبع النجف الأشرف، فقال: «... والذي وجدته بخط بعض مشايخنا وأظنه المحدث السيد نعمة الله الجزائري - هو أن السبب في ذلك أن بعض الحكام في بغداد الم رأى افتنان الناس بزيارة الأثمة - عليهم السلام - حمله النصب ... الى آخر القصة التي ذكرت في الأصل.

(۲) ذكر مسعدة بن صدقة ـ هذا ـ الطوسي في الفهرست (ص ١٦٧) ولم يصفه بالعبدى ، وقال : ( له كتاب » ثم ذكر روايته للكتاب بسنده عن هارون ابن مسلم ، عنه . عنه هارون بن مسلم ، وعنه \_ أيضاً \_ أبو روح فرج بن أبي قرة \_ أو أبي فروة . \_ في « التهذيب في باب فضل المساجد » وفي ( الكافى في باب فضل الجهاد ) : « قال : حدثني ابن أبي ليلى » ويأتي عن يعقوب بن يزيد ، عن مصعب ، عنده في باب حالات الأئمة \_ عليهم السلام \_ في السن (١)

قال الشيخ: « عامي » (٢) والكشي « بستري » (٣) والمجلسي

(۱) جاء في باب فضل المساجد من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي (ج ٣ ص ٢٦٠) طبع النجف الاشرف سنة ١٣٧٨ : «عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة الربعي) ، وفي باب فضل الجهاد منه (ج ٦ ص ١٢٣ ، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٠ ه : «عن أبي روح فرج بن أبي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن أبي ابلى ... ، الخ ، وفي كتاب الكافي للكليني ـ باب فضل الجهاد ـ (ج ٥ ص ٤) طبع إبران سنة ١٣٧٨ ه ، « . . . عن أبي روح فرج بن قرة عن مسعدة بن صدقة ، قال: حدثني ابن أبي لبلى ... » ، وفي الكافي أيضاً ـ باب حالات الأثمة ـ علبهم السلام في السن (ج ١ ص ٣٨٣) : «عن يعقوب بن يزيد ، عن مصعب ، عن مسعدة ... »

(۲) راجع: رجال الشيخ الطوسي ـ باب أصحاب الباقر ـ عليـــه السلام ـ
 ص ۱۳۷ برقم ٤٠ ـ طبع النجف الأشرف .

(٣) راجع: رجال الكثبي ( ص ٣٣٣ ) طبع النجف الأشرف ، فانه عــد
 جماعة من البترية ،وقال: و وأما مسمدة بن صدقة بتري » .

والبترية ـ بتقديم الباء الموحدة المفتوحة بعدها التاء المثناة الفوقانية الساكنة ـ هم أصحاب كثير النوا ، والحسن بن صالح بن حي ، وسالم بن أبي حفصة ، والحكم ابن عتيبة ، وسلمة بن كهيل ، وأبي المقددام ثابت الحداد ، وهم الذين دعوا إلى ولاية على ـ عليه السلام ـ ثم خلطوها بولاية أبي بكروعمر ، ويثبتون لهما إمامتهما =

« ضعيف » (١) ووالده « ثقة » ـ قال ـ : « والذي يظهـر من أخباره أنه ثقة لأن جميع مايرويه في غاية المتانة والموافقة لما يرويه الثقات ، ولذا عملت الطائفة برواياته ، كمـا عملت برواية غـيره من العامـة » (٢) وليس

= ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد على ابن أبى طالب ـ عليه السلام ـ يذهبون في ذلك الى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ عند خروجه الإمامة ، ذكر ذلك الكشى في رجاله (ص ٢٠٢).

وسبب تسميتهم بالبترية: ماذكره الكشي في رجاله (ص ٢٠٥) بسنده «عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر - عليه السلام - ومغي سلمة بن كهيل ، وأبو المقددام ثابت الحداد، وسالم بن أبي حفصة، وكثير النوا، وجماعة معهم، وعند أبي جعفر - عليه السلام - أخوه زيد بن علي، فقالوا لأبي جعفر - عليه السلام نتولى علياً وحسناً وحسيناً ونتبرأ من أعدائهم ؟ قال: نعم، قالوا: نتولى أبابكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم ؟ قال: فعم، قالوا: نتولى أبابكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم ؟ قال : فيومئذ سموا البترية » .

(١) راجع : الوجــيزة للمجلسي الثاني الملحقة بآخر رجال العلامة الحلي ، ( ص ١٦٧ ) طبع إبران .

(٢) يريد بوالد المجلسي هو المجلسي الأول المولى النقي ـ رحمه الله ـ فان الوحيد البهبهاني ذكر في تعليقته على الرجال الكبير للميرزا محمد الاسترابادي ، في ترجمة مسمدة بن صدقة (ص٣٣٣) ماهذا لفظه : « قال جدي ـ رحمه الله ـ (يعي به المحلسي الأول ) : والذي يظهر من أخباره التي في الكتب أنه ثقـة لأن جميع مايرويه في غاية المتانة والموافقة لمايرويه الثقات من الأصحاب ، ولهذا عملت الطائفة عما رواه هوو أمثاله من العامة ، بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد و أمتن من اخبار مثل جميل بن دراج ، وحريز بن عبدالله » .

من رجال العدة \_ هما ظن \_ وربما شمله العموم (١). معلى بن محمد البصري.

أبو الحسن ، وقيل : أبو محمد ، أكدثر عنه الكليني ، له كتب روى عنه أبو علي الأشعري والحسين بن حمدان والحسين بن سعيد والحسين ابن محمد ، وهو ابن عامر الأشعري الثقة ، وعلي بن اسماعيل ومحمد بن الحسن ابن الوليد .

قال النجاشي : « مضطرب الحديث والمذهب ، وكتبه قريبة » <sup>(۲)</sup> وقال ابن الغضائري : « نعرف حديثه وننكره ، ويروي عن الضمفاء

(۱) لعله يريد برجال العدة: عدة الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله عليهاالسلام \_ الذين ذكرهم الكشي في رجاله ( ص٢٠٦) و (ص٣٢٢) وقال: « أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه » فان مسعدة بن صدقة وان لم يكن معدوداً منهم فيا ذكره الكشي لكنه ربما يشمله عموم لفظ الفقهاء فان هدذا اللفظ ليس منحصراً بالفقهاء الذين ذكرهم الكشي وإنماكان ذكرهم من باب المثال والغرض انعقاد الإجماع على تصديق جميع الفقهاء من أصحابها \_ عليها السلام \_ كمايظهر من كلام السيد الداماد في ( ص٥٥) من الرواشح السهاوية ، فان الفقهاء من أصحابها كثيرون كما هو واضح ، والكشي حن المسلام \_ فان الفقهاء من أصحابها كثيرون كما هو واضح ، والكشي الصادق والكاظم \_ عليها السلام \_ وقال فيه « ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى الصادق والكاظم \_ عليها السلام \_ وقال فيه « ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري ، وهو ثقة خير فاضل ، مقدم معدود في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة » مع أنه ليس معدوداً من الذين معدود في ومثله كثير ، فراجع مواضع عديدة من رجاله .

(٢) راجع : رجال النجاشي: ص ٣٢٧ طبع إيران ، ويريد بقوله: « وكتبه قريبة » أي : قريبة الى المذهب .

ويجوز أن يخر ج شاهداً » (١) وقال المجلسي : « لم نطلع على خبر يدل على اضطرابه في الحديث والمذهب ،.، » (٢) وفي ( الوجيزة ) : « ولا يضر ضعفه لأنه من مشايخ الاجازة » (٣) وفي ( المعراج ) ـ نقلا عن بعض معاصريه ـ القول بصحة حديثه لكونه من المشائخ (٤) والاشارة فيه الى ماتقدمه ، وفيه تصريح الشيخ والنجاشي بأن له كتباً ، فلعل الرواية منها ، بل الظاهر : أنه كذلك (٥).

<sup>(</sup>١) راجع: كلام ابن الغضائري في (كتاب الضعفاء) الذي نقله عنــه القهبائي في (مجمع الرجال) في ترجمة معلى بن محمد البصري، ونقله أيضاً عنــه العلامة الحلي في ( الخلاصة ص ٢٥٩ ) القسم الثاني، طبع النجف الأشرف.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة نقلها الوحيدالبهبهاني ـ رحمه الله ـ عن المجلسي الاول في تعليقته على منهج المقال للميرز ا محمد الإسترابادي عند ترجمتــه لمعلى بن محمد البصري : (ص ٣٣٧) طبع إبران.

<sup>(</sup>٣) راجع: الوجــيزة للمجلسي الثاني الملحقة بآخر أجزاء بحار الأنوار (ص ١٦٧) طبع إيران.

<sup>(</sup>٤): (المعراج) لايزال مخطوطاً واسمه (معراج الكمال في معرفة الرجال) وهو شرح لفهرست الشيخ الطوسي لكنه لم يتم ، تأليف الشيخ سليان بن علي بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن عمار البحراني الماحوزي المولود سنة ١٠٧٥ ه ، والمتوفى سنة ١٠٢١ه ، وهو صاحب كتاب ( بلغة المحدثين) في الرجال ، وقد ترجم له في المعاجم الرجالية ، وقد نقل عن (المعراج) الوحيد البهبهاني في تعليقته المذكورة آنفاً \_ عند ترجمته لمعلى بن محمد البصري ماهذا نصه: ﴿ وفي المعراج نقل عن بهض معاصريه عد حديثه صحيحاً ، وعده من مشائخ الإجازة » وسيدنا \_ قدس سره \_ نقل عبارة (المعراج) في (الأصل) بالمعنى .

<sup>(</sup>٥) راجع: فهرست الشبخ الطوسي (ص ١٦٥ برقم ٧٢٧) طبع = ...

المفضل بن مزيد.

قال الميرزا محمد في (منهج المقال): « المفضل بن مزيد ـ بالميم قبل الزاي ـ أخو شعيب الكاتب، روى الكشى : حديثاً يعطي أنه كان شيعياً ( الحلاصة ) » (١).

= النجف الأشرف سنة ١٣٥٦ ، ورجال النجاشي (ص٣٢٧) طبع اير ان، وقد ذكر المولى الأردبيلي في ( جامع الرواة: ج ٢ ص ٢٥١ ) جماعة يروون عن معلى، فراجعه (١) راجع (منهج المقال) للميرز امحمد الإسترابادي (ص:٣٤٣) طبع إبران وانظر (الخلاصة) للعلامة الحلي ( ص ١٦٧ برقم (١)، ويريد سيدنا ـ قدس سره ـ في الأصل بالحديث الذي رواه الكشي الذي يعطى أنه كان شيعياً ، مارواه في رجاله ( ص ٣٢٠ برقم ٢٣٧ ) طبع النجف الأشرف ، ونصه : « محمد بن مسعود قال: حدثني أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضل ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل ابن مزيد أخى شعيب الكاتب ، قال: قال أبو عبد الله \_ عليه السلام \_ أنظر إلى ما أصبت فعد به على إخوانك ، فان الله ـ عزوجل ـ يقول: « إن الحسنات يذهبن السيئات » قال مفضل: كنت خليفة أخي على الديوان ، قال: وقد قلت: قسد ترى مكاني من هؤلاء القوم ، فها ترى ؟ قال : لو لم يكن كنت ، ودلالة هذا الحديث على تشيعه ظأهر من قول الإمام \_ عليه السلام \_ « فعد به على إخوانك » فان أمره ـ عليه الملام ـ باعادة ما أصاب من أموال السلطان على إخوانه يكشف عن أنهم إخوانه فيالتشبع وولاء أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والاعتقاد بامامتهم. قال شبخنا الحجة المامقاني \_ قدس سره \_ في (تنقيح المقال: ج ٣ص ٢:٢) لا إن استشهاده \_ عليه السلام \_ بالآية على صلة إخوانه بمايصيبه من مال السلطان يريد به ـ عليه السلام ـ على الظاهر ـ الأمر باخذه لهم لتكون سيئنه بتولي العمل مكفرة بالصلة، وأما الأخذلنفسه ثمالتصدق به على إخوانه أوصلتهم به فانه سيئة ، وصر فه كيفها كان سيئة أخرى . . أقول: في ( الكافي \_ في باب النهي عن القول بغير علم ): « ... عن مفضل بن مزيد في ( الصحيح ) قال قال أبو عبد الله \_ عليه السلام \_: أنهاك عن خصلت بن فيها هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس عا لاتعلم » (١).

وهذا أدل على تشيعه مما ذكر في المنن . وفيه إشعار بعلمه وفقاهته فان مثل هذا الكلام إنما يكون \_ غالباً \_ مع الفقهاء والعلماء ، كما وقع نظيره في الباب المذكور مع زرارة وعبد الرحمان بن الحجاج وغيرهما من الفقهاء .

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن سعد .

تبناه الأسود بن يغوث (٢) فأضيف اليه ، أحسد الحواريين وثاني

= وعد المفضل ـ هذا ـ الشيخ الطوسي في رجاله ـ من أصحاب الباقر ـ عليــه السلام ـ (ص ١٣٧ برقم ٣٧) ، مقتصراً على ذكر اسمه واسم أبيه .

وذكره المولى الأردبيلي في (جامـع الرواة : ج ٢ ، ص ٢٦١) وقال : « روى عنهسيف بن عميرة في ( الكافي ) في باب النهي عن القول بغير علم » والرواية هي التي رواها سيدنا \_ قدس سره \_ في الأصل عن الكليني \_ رحمه الله \_ .

(۱) راجع الجزء الأول من أصول الكافي: ص ٤٢ ، طبع طهران الجديد.
(۲) المقداد بن عمر و بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو ابن سعد بن دهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أهون بن فائش بن دريم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، ويكنى : أبا معبد هكذا ذكر في نسبه ابن سعد في (الطبقات الكهرى : ج ٣ ص ١٦٦١) طبع بيروت سنة ١٣٧٧ ه ، ثم قال: ﴿ وكان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه ، فكان يقال له : المقداد بن الأسود ، فلما نزل القرآن ﴿ أدعوهم لابآئهم ﴾ قيل: المقداد بن عمرو ، وهاجر المقداد الى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، في رواية =

= محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر ( يعني الواقدي ) و لما هاجر من مكة الى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم ، و آخى رسول الله \_ صلى الله عليه و آله وسلم ـ بين المقداد وجبار بن صخر ، وعن علي \_ عليه السلام \_ قال ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن عمر و . وخطب المقداد الى رجل من قريش فأبى أن يزوجه فقال له النبي \_ صلى الله عليه و آله وسلم \_ لكنى أزوجك ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب .

أخبرنا نحمد بن عمر (الواقدي) أخبرنا موسى بن يعقوب عن عمته ، عن أمها كريمة بنت المقداد أنها وصفت أباها لهم فقالت : كان رجلا طويلا آدم ذا بطن ، كثيرشعر الرأس ، يصفر لحيته وهي حسنة وليست بالعظيمة ولا بالخفيفة أعبن مقرون الحاجبين ، أقنأ .

أخبرنا محمد بن عمر (الواقدى) قال: أخبرنا موسى بن يعقوب، عن عمته، عن أمها كريمة بنت المقداد، قالت: مات المقداد بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة بالبقيع، وذلك سنة ثلاث وثلاثين، وكان يوم مات ابن سبعين سنة أو نحوها، وكان عثمان بن عفان يثنى على المقداد بعد ما مات، فقال الزبير:

لا ألفينك بعد الموت تندبني \* وفي حياتي مازودتني زادي "
وترجم له ابن حجر العسقلاني في ( تهذيب التهذيب: ج ١٠ ص ٢٨٥ )
طبع حيدر آباد دكن ، وقال : « روى عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه أنس بن مالك ، وعبيــد الله بن عـدي بن الخيار ، وهام بن الحارث وسلم بن عامر ، وأبو معمر عبد الله بن سنحـبرة الأزدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجبر بن نفير ، وعمرو بن إسحاق ، وزوجته ضباعة وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجبر بن نفير ، وعمرو بن إسحاق ، وزوجته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وابنته كريمة بنت المقداد ، ... وإن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ آخى بينه وبين عبد الله بن رواحة ، وقال زر بن حبيش =

= عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة ، فذكره فيهم » .

وذكر مثله في الإصابة ، وابن كثير في ( السيرة النبوية ؛ ج ١ ص ٤٣٦ ) طبع الفاهرة سنة ١٣٨٤ هـ ، وابن عبد البر في الاستيعاب ، وانظر ايضاً ؛ أسد الغابة لابن الأثير الجزري ، في ترجمته ، والدرجات الرفيعة للسيد علي خان المدني (ص٢٢١) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١ هـ .

كان المقداد من الأركانالأربعة ، ومن الذين مضوا على منهاج نبهم (ص) لم يغيروا ولم يبداوا ، وكان من الثلاثة أو الأربعة الذين لم يرتدوا بعد رسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ وفي رواية الكشي فى رجاله ـ في نرجمة سلمان الفارسي (ص ١٣) طبع النجف الأشرف بسنده ١٠٠٠ عن على بن أبي طالب \_ عليه السلام\_ قال : ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون ، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة ـ رحمه الله عليهم ـ وكان علي يقـول : وأنا إمامهم ، وهم الذين صلوا على فاطمة ـ عليها السلام ـ » وفي رواية الكشي أيضاً ( ص ١٦ ) بسنده قال : « مابقي أحد إلا وقد جال جولة إلا المقداد ابن الأسود ، فان قلبه كان مثل زبر الحديد » . وفيروايته أيضاً ( ص١٦ ) بسنده عن أبي جعفر \_ عليه السلام \_: « ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد ... ثم قال ـ عليه السلام ـ إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد ؛ . والمقداد من الإثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر توليه للخلافة بعـد رسول الله ـصلى الله عليه و آله وسلم ـ فقدذكر البرقي في آخر كتابر جاله ( ص ٦٠ ) طبع طهرانسنة ١٣٨٣ه، تحت عنوان (أسماء المنكرين على أبي بكر) مانصه: « .. ثم قام المقداد فقال:ياأبا بكر إرجع على غمك،ويسريسرك بعسرك، والزمبيتك،واردد الامر إلى حيث جعله الله ورسوله، وسلم الحق الى صاحبه، فان ذلك أسلم في آجلك وعاجلك فقدنصحت وبذلت ماعندي والسلام، وذكر بمضمونه الطبرسي في (الاحتجاج). =

الأركان من السابقين الأولين عظيم القدر شريف المنزلة ، هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها ، من المشاهد ، وهو القائل ـ يبدر ـ : والله يارسول الله : مانقول كما قالت بنو اسرائيل : و إذهب أنت وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن نقائل عن يمينك وعن شمالك ومن أدامك ومن خلفك . فسر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ حتى رئي البشرى: في وجهه (١).

تجمعت فيه \_ رضي الله عنه \_ أنواع الفضائل وأخذ بمجامع المناقب من السبق والهجرة والعلم والنجدة والثبات والاستقامة والشرف والنجابة . زوجــه رسول الله \_ صلى الله عليه وآله \_ ( ضباعة ) بنت الزبـير بن = وجلالة قدر المقداد ، وعلو شأنه ، وقوة إيمانه ، ووثاقته بين الخاصة والعامة ،

= وجلاله قدر المقداد ، وعلو شاره ، وقوه إيمانه ، ورقافته بين الحاصه والعامه ، كل ذلك يكفينا عن التفصيل في حياته ، وقد ترجم له في اكثر المعاجم الرجالية ، ووصف فيها بالصفات الحميدة والنعوت الجليلة .

(۱) راجع في ذلك: أسد الغابة لابن الأثير الجزري (ج ع ص ٤١٠) طبع مصر ، والاستيعاب لابن عبد البر (ج ٣ ص ٤٧٤) طبع مصر سنة ١٣٢٨ مه بهامش الإصابة لابن حجر العسقلاني، والطبقات الكبرى لابن سعد (ج٣ ص١٦٢) طبع بيروت سنة ١٣٧٧ ه، وتهديب الأسماء واللغات للحافظ أبي زكريا النووي طبع بيروت سنة ١٣٧٧ ه، وتهديب الأسماء واللغات للحافظ أبي زكريا النووي (ج ٢ ص ١١٢) طبع المنيرية بمصر فانه قال: « ... وفي صبح البخاري عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عد له به » ثمذكر الحديث المذكور، وأشار اليه أيضا ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (ج ١٠ ص ٢٨٦) طبع حيدر آباد دكن، وفي (الإصابة: في تهذيب التهذيب (ج ١٠ ص ٢٨٦) طبع حيدر آباد دكن، وفي (الإصابة: علي خان المدني: ص ٣٠٣) طبع النجف الأشرف، ومستدرك الحاكم النيسابوري على خان المدني: ص ٣٢٣) طبع حيدر آباد دكن، وغيرها من المعاجم الرجالية.

عبد المطلب أخي عبد الله وأبي طالب لأبيها وأمها. وقال رسول الله (ص) -: 
و لو عرض علم مقداد على سلمان لكفر ، ولو عرض علم سلمان على أبي ذر لكفر » وحديث الحضرمي عن أبي جعفر - عليه السلام - : و إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء ، فالمقداد » . وروي: وأنه لم يبق أحد إلا وجال جولة إلا المقداد بن الأسود فان قلبه كان مثل زبر الحديد » وروى الترمذي في ( جامعه ) « عن رسول الله (ص) أنه قال : إن الله تعالى أمرني يحب أربعة ، وأخبرني أنه يحبهم ، وهم : على ، ومقداد وسلمان وأبوذر » (١).

وفضائل هؤلاء الثلاثة ومناقبهم أكـثر من أن تحصى ، وكفى لهم شرفاًوفخراً ، ضمتهم الى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في حبالله وحب رسوله. توفي المقداد ـ رضي الله عنه ـ بـ ( الجرف ) وهو على ثلاثة أميال من المدينة وهو ابن سبعين سنةمن الهجرة ، فحمل على الرقاب حتى دفع بالبقيع .

(١) راجع: الإصابة لابن حجر العسقلاني (ج ٣ ص ٤٥٥) طبع .صر ، قال: أخرجه البرمذي وابن ماجة، وسنده صحيح، وتهذيب التهذيب له ايضاً (ج ٠١ ـ مل ٢٨٦) طبع حيدر آباددكن ، والاستيعاب (ج ٣ ص ٤٧٥) بهامش الإصابة وأسد الغابة لابن الأثير الجزري (ج ٤ ص ٤١٠) طبع مصر ، وتهذيب الأسماء واللغات (ج ٢ ص ١١٢) طبع المنيرية بمصر ، ثم قال: « قال البرمذي: حديث حسن » ، والدرجات الرفيعة للسيد علي خان المدني (ص٣٢٣) طبع النجف الأشرف وقال: رواه أحمد بن حنبل في مسنده مر فوعاً الى بريدة، والكثي في رجاله في ترجمة سلمان الفارسي (ص١٦) طبع النجف الأشرف. وغيرها من المصادر الموثوق بها . وقد ترجم الشيخ الطوسي للمقداد في رجاله ، في بابي أصحاب النبي (ص) وأصحاب أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ والعلامة الحلي في القسم الأول من الحلاصة وذكر في اكثر المعاجم الرجالية .

# الفهي الفي

١ - محتويات الكتاب ، والتعلقات .

٢ – أعلام الكتاب ، والتعليقات .

٣ - مصادر الكتاب، والتعليقات.

### محتويات الكتاب

### باب السين

#### صفحة

- ( ٥ ٦ ) سعيد بن مسعدة (الأخفش الأوسط).
- ( ٦ ١٦ ) سلار بن عبد العزيز الديلمي (أبو يعلى).
- ( ١٦ ٢١ ) سلمان الفارسي (المحمدي) مفصل ترجمته، وذكر مناقبه
- ﴿ ( ٢١ ٣٠ ) سهل بن زياد ، الخلاف في توثيقه و قضعيفه ، واختيار

توثيقه وتصحيخ روايته ، والتدليل على ذلك .

- ( ٣١ ٣٥ ) سهل بن حنيف الأنصاري ، ممن أنكر على أبي بكر
  - خلافته ، وشهد ( صفين ) مع أمير المؤمنين ( ع ) ومات بالكوفة .
- ( ٣٦ ٥٢ ) سيف بن عميرة ، الخلاف في توثيقه و تضعيفه بالوقف
  - واختيار توثيقه ، ونفي شبهة الوقف عنه ، والتدليل على ذلك.

### باب الشين

( ٥٣ – ٥٥ ) شهاب بن عبد ربه الأمدي ، ذكر روايات تدل على توثيقــه.

### باب العين

- ( ٥٦ ٥٩ ) عبادة بن الصامت الأنصاري ، ذكر لمحة في إطرائه .
- ( ٦٠ ٦٣ ) عبد العزيز بن نحرير (الفاضي بن البراج) اطراؤه

وعرض مؤلفاته.

```
( 78 - 37 )
عبد الأعلى بن أعين العجلي. ذكر مايدل على حسن حاله
عبدالله بن النجاشي _ صاحب الرسالة _ اطراؤه توثيقه
                                                    70)
( ٦٧ – ٦٨ ) عبد الله بن يحيى الكاهلي ، توثيقه وتصحبح حديثه .
عبيد الله بن الحر الجعفي ، ترجمته ، امتناعه عن نصرة
                                                ( Y\xi - 79 )
    الحسين (ع) ذكر ندمه ـ أخيراً ـ والحكم عليه بصحة الاعتقاد وسوء العمل .
( ٧٤ – ٧٨ ) عــ ثمان بن حنيف الأنصاري ، من المنكرين على أبي
                                                           بكر خلافته .
عُمَانَ الأعمى البصري ، بروي حديثاً بدا. على وثاقنه .
                                                          V4 )
( ٧٩ – ٨٣ ) علان ـ خال الكليني ـ الخلاف في اسمه واسم أبيـه،
                                              واستظهار أنه علي بن محمد .
( ٨٣ – ٨٧ ) علي بن أحمد بن أبي جيد القمي ، تو ثرقه والاعتماد على
                                                              حديثه.
على بن الحسين ـ الشريف المرتضى ـ استعـراض
                                              ( \land \circ \circ - \land \lor )
```

( ۸۷ – ۱۵۵ ) على بن الحسين ـ الشريف المرتضى ـ استعــراض سلسلة آبائه الى الأمام الكاظم (ع) من طرفي أبيه و أمه ، مــدح ( المعري ) له ولأبيه و أخيه الرضي ، وبالتالي : ترجمته من قبل عامة المؤرخين والرجاليين ـ من الفريقين ـ وعرض لأساتذته وتلامذته ومؤلفاته في عامة الفنون والعلوم .

وتضعيفه بالفطحية ، واختيا: رأنه فطي المذهب صحيح الرواية .

( ۱۷۰ – ۱۸۰ ) عمار بن ياسر العنسي من أعاظم الصحابة المعذبين في الاسلام ، مناقبه ، قصة تيممه مع عمر بن الخطاب .

( ۱۸۱ – ۱۸۲ ) عمرو بن عُمَان (سيبويه ) لمحة عن ترجمته .

### باب الفاء

( ۱۸۳ – ۱۸۹ ) الفضل بن عبدالملك (البقباق) ، الخلاف في توثيقه وتضعيفه باتهامه بعدم قوله بعصمة الامام (ع) واختيار توثيقه والدفاع عنه . ياب القاف

( ١٩٠ - ) القاسم بن سلام ، من المشاهير في الحديث والأدب واللغة والغريب والفقه .

( ۱۹۱ – ۱۹۶ ) الفاسم بن الامام موسى الكاظم (ع) ، تعظيمه ، نسبه ، زيارته ، تعيين قبره

### باب الميم

( 190 – 190 ) مالك بن التيهان الأنصاري ، من اعاظم الصحابة وممن شهد لأمبر المؤمنين (ع) بحديث الغدير ، ومن المنكرين على أبي بكر خلافته استشهد في ( صفين ) مع الحق .

( ١٩٩ – ٢٠٥ ) عمد بن أحمد بن ابراهيم الكوفي ( أبو الفضل الصابوني ) ممن أدرك الغيبتين ، الحلاف في توثيقه و تضعيفه بالزيدية ، واستخلاص توثيقه ، وعرض مؤلفاته الكثيرة .

مصنفاته الكثيرة ، وذكر اتهامه بالقول بالقياس ، والخلاف في الأخذ بكتبه من هذه الجهة ، واختيار توثيقه واعتبار كتبه ، والاجماع على مدحه والدفاع عن قوله بالقياس والتهم الأخرى .

( ٢٢٥ + ٢٢٥ ) محمد بن الحسن الشيرواني ( مــــلا مــــيرزا ) ذكر مؤلفانه الكثيرة .

( ٢٢٧ – ٢٢٧ ) محمد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة) ، إحاطته وتصنيفه في عامـة العلوم الاسلامية ، ذكر مؤلفاته والتعريف بها ، ذكر أقوال المؤرخين والرجاليين ـ من الفريقين ـ في تعظيمه وتوثيقه ، و فاته ومدفنه ومسجده .

به ، الخلاف في أن القزويني والكيدري واحد أم إثنان ، واستظهار أنه واحد .

( ٢٤٩ – ٢٧٨ ) محمد بن سنان الهمداني ، من أصحاب الأثمة الأربعة : الكاظم والرضا والجواد والهادي (ع) الخلاف في اسمه ، وفي توثيقه وتضعيفه بالكذب والغاو ، واستنتاج توثيقه وعلو شأنه ، وبراثته من التهم الملصقة به ، والجواب عنها ـ تفصيلا ـ .

( ۲۷۸ – ۲۷۸ ) محمد بن شجاع القطان ، مدحه وقبول رواياته .

( ۲۸۰ – ۲۹۱ ) محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار ، من رجال

( نوادر الحكمة ) ، التحقيق في أن مجمد بن سالم هو محمد بن عبد الحميد ـ هذا ـ توثيقه و توثيق أبيه ، والجواب عن القول بقدحه .

( ۲۹۲ ) محمد بن عبدالواحد أبو عمر و الزاهد ( غلام ثعلب) من أثمة اللغة ·

( ۲۹۲ – ۲۹۲ ) محمد بن على ... بن بابو يه القمي ( الشيخ الصدوق) ثناء الامام ـ صاحب الأمر (ع)عليه ذكر كتابه (الفقيه) و تفضيله على غيره من كتب

الأخبار .

( ٣٠٢ – ٣٠٣ ) محمد بن علي ( القاضي الكراجكي ) لمحة عن كتابه ( كبر الفوائد ) ، عرض لمشائخه وتلامذته ، وطرق رواياته .

( ۳۰۸ – ۳۱۰ ) محمد بن علي ( ماجيلويه ) القمي ، شيخ الصدوق مشائخه و تلامذته .

( ۳۱۱ – ۳۲۳ ) محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) تلامذته وشيوخه، محاججاته مع العامة، مكاتبات الامام الحجة (ع) له، تحقيق ولادته ووفاته ومقدار عمره. نسبه.

- ( ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ) محمد بن المستنبر النحوي المعروف (قطرب).
- ( ٣٢٥ ٣٢٥ ) محمد بن يعقوب ( أبو جعفر الكليني ) ، الثناء عليه من عامة الرجاليين والمؤرخين ، والتعريف بكتابه (الكافي) وبقية مصنفانه . الخلاف في زمان وفاته ، ومكان قبره .
- ( ٣٣٦ ٣٣٦ ) مسعدة بن صدقــة العبدي ، من رواة الصادق والكاظم (ع) الخلاف في توثيقه ، واتهامه بالبترية والعامية .
- ( ۳۲۹ ۳۲۰ ) معلى بن محمد البصري ، الخــــلاف في تعــــديله واضطراب مذهبه .
- ( ٣٤١ ٣٤٢ ) المفضل بن مزيد، ذكر حديثين دالين على تشيعه و مدحه ( ٣٤١ ٣٤٢ ) . من أعاظم ( الكندي ) . من أعاظم

الصحابة ، والسابقين .

### بعض محتو بات التعليقات

### باب للسين

حفحة

( ٥ – ٦ ) لمحة عن: سعيد بن مسعدة ( الأخفش الأوسط ) وعن عبد الحميد ( الأخفش الأكبر ) وعلي بن سليمان ( الأخفش الأصغر ) .

( ٦ – ٨ ) ترجمة مفصلة لأبي يعلى (سلاربن عبدالعزيز الديلمي ) وعرض المصادر .

( ٨ – ١٠ ) ترجمة لعلي بن عبيد الله ( ابن بابويه القمي ) المتأخر ، وعرض المصادر .

( ۱۱ – ۱۲ ) تحقيق حولكتاب (سلار ): (نقض نقض الشافي ) وترجمة لعلي بن اسماعيل ( أبي الحسن البصري الأشعري ).

( ۱۳ – ۱۰ ) نحمه عن تاريخ الحسن اليوسفي الآبي ، والحسن بن الحسين بن علي بن بابويه القمي والشيخ المفيد النيسابوري الخزاعي ، والشيخ المفيد عبد الجبار المقري الرازي ، وعبيد الله بن الحسن بن بابويه القمي \_ والد منتجب الدبن \_ ولحجة عن ( أجوبة المسائل السلارية ) للمرتضى .

( ١٦ – ٢١ ) ترجمة ضافية لسلمان الفارسي المحمدي ، وإطراؤه من قبل عامة المؤرخين .

( ۲۱ ) إشارة الى الخلاف في توثيق وتضعيف سهل بن زياد الآدمى الرازي .

( ٢٢ – ٣٠ ) لمحة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد ، وكتاب ( نوادر الحكمة ) ، وعن أحمد بن علي بن العباس بن نوح السير افي ، وعن الصدوقين :

محمد بن علي ، ووالده ، واستعراض المؤيدات على توثيق سهل بن زياد ، ترجمة محمد بن اسهاعيل البندقي ، وأحمد بن محمد بن بحيى العطار ، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن عبد الواحد ( ابن عبدون ) وعلى بن أحمد ( ابن أبي جيد ) ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وذكر المحمدين الثلاثة وكتبهم الأربعة .

( ٣٦ ـ ٣٩ ) ترجمة ضافيــة لسهل بن حنيف الأنصاري ، وعرض المصادر،ولحة عن مصادر ترجمة سيف بن عميرة .

( ٤٠ – ٤١ ) لمحة عن (كشف الرموز للآبي) و (غاية المراد للشهيد الأول ) .

( ٢٣ – ٤٧ ) لحمدة عن كتاب ( التنقيح الرائع للفاضل المقداد ) و ( شرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني ) و ( تحرير وسائل الشيعة للحر العاملي ) و ( جامع المقاصد للمحقق السكركي ) و ( المهذب البارع لابن فهد الحلي ) .

( ٥٠ – ٥١ ) لمحة عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، وبيان الدفاع ـ من قبل سيدنا في الأصل ـ عن سيف بن عميرة من شبهة الوقف .

### باب للشين

( ٥٣ – ٥٥ ) شهاب بن عبد ربه الأسدي ، مرجمة و نخريج لرواياته في الأصل.

### باب للعين

( ٥٦ \_ ٥٩ ) عبادة بن الصامت الأنصاري ، ترجمة مفصلة له .

( ٦٠ - ٦٢ ) عبد العزيز بن تحرير (القاضي بن البراج) ترجمة له .

- ( ٦٤ ٦٥ ) تعقيق في حديث لعبد الأعلى بن أعين عن الصادق (ع)
- ( ٦٥ ٧٣ ) تخريج حديث لعبد الله النجاشي مع ترجمته المفصلة ،

واستخراج أحاديثه الدالة على توثيقه، وترحمة عبد الله بن يحيى الكاهلي . ولمحة عن عبيد لملقه بن الحير الجعفي وتوبته .

- ( ٧٤ ٧٤ ) ترجمة مفصلة لعثان ين حنيف الاتصاري ، الكتاب الذي أرسله اليه أمير المؤمنين (ع) ـ وهو والي البصرة ـ واشارة الى الناكشين وللقاسطين وللارقين . وقصة (عيثان) في حرب الجمل ، إشارة الى أصحاب على (ع) المعروف بن بشرطة الخميس ، أسهاه الاثني عشر للمنكرين على أبي بكر ـ وعثمان منهم ـ .
- ( ٧٩ ٨٠ ) معنى الحديث الذي يرويه عــــــان الأعمى البصري : و فليذهب الحسن يميناً وشمالا ... ، وترجمة لعثمان ــ هذا ــ .
- ( ۸٤ ۸۷ ) نحقیقات و بحوث فی الجرح والتعدیل، والفوائد الرجالیة والحدیث.
- ( ٨٧ ١١١ ) ترجمة مفصلة للسيد المرتضى ووالده ووالدته ، لمحسة عن معز الدولة وعز الدولة ـ البويهيين ـ ، والناصر الكبير ، وعمربن على الأشرف والمعري ، ولمني القاسم للتنوخي . وبالتالي: تعقيق واف حول مرقد للسيد لمارتخى ودفع شبهات التاريخ في ذلك ...
- ( ۱۱۲ ۱۱۲ ) لمحة عن السيد المحسن بن شدةم الحسيني ، وتحقيق وترجمة لابراهيم جد السيد المرتضى ، وبيان الحلاف في أنه ( الأصغر ، أم والحباب وتحقيق مرقده ، وبيان رأى سيدنا ( بحرالعلوم ) في ذلك ، وبغض الطرائف الأخر ( محمقيق مرقده ، وبيان رأى سيدنا ( بحرالعلوم ) في ذلك ، وبغض الطرائف الأخر ( ١١٨ ١٢٨ ) تحقيق ودفاع عن شبهة نسبة نهج المبلاغة إلى الشريف الرضى . واثبات كثير من خطب ( النهج ) من مؤرخي الفريقين .

```
صفحة
```

( ۱۲۳ – ۱۲۵ ) تحقيق وتفسير حديث : ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ».

( ١٢٨ – ١٣٤ ) ترجمة مفصلة لوالد الشريف المرتضى، ولأخيه الرضى

( ١٤٠ – ١٥٤ ) لمحات عن مؤلفات السيد المرتضى ، ورسائله و ديوانه

( ١٥٥ – ١٥٩ ) ترجمة لعلى بن حمزة (الكساثي) النحوي، ولعلى

أبن حنظلة الكوفي ، وعلى بن عيسى بن الفر ج الربعي .

( ١٦٠ - ١٦٨ ) تعريف بشرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني،

ومؤلفه ، والرسالة الهلالية للمفيد ، وتحريجات مصادر احاديث عهار الساباطي ، وتخريج حديث عن محمد بن يحيى العطار وبيان توثيقه .

( ۱۷۰ – ۱۸۰ ) ترجمــة مفصلة لِعمار بن ياسر ، والتعريف به ، وقصة تيممه .

( ۱۸۱ – ۱۸۲ ) ترجمة مفصلة لعمرو بن عثمان (سيبويه ) .

### باب الفاء

( ١٨٤ – ١٨٩ ) اصطلاحات وفوائد في علمي الدراية والحديث، التدليل على توثيق الفضل بن عبد الملك ( البقباق ) والدفاع عن شبهة انحرافه.

#### باب القاف

( ۱۹۰ – ۱۹۱ ) ترجمة أبي عبيدة القاسم بن سلام ( ۱۹۲ – ۱۹۶ ) ذكر زيارة القاسم بن الامام الكاظم (ع) ومكان قبره، وبيان الخلاف والاشتباه بينه وبين القاسم بن العباس بن الكاظم (ع).

### باب الميم

- ر ۱۹۵ ۲۰۰ ) ترحمة مفصلة لمالك بن التبهان الأنصاري ، وبيان الحتجاجه على أبيبكر ، والخلاف في وقت و فاته، وبيان الغيبتين: الصغرى والكبرى وذكر السفراء الأربعة .
- الأكبر، ولمحة عن أبي الفضل الصابوني، وترجمة مفصلة لابن الجنيد الاسكافي، وبيان القياس الصحيحة والباطلة. وترجمة مفصلة للفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمان، ولمحة عن الطائع بالله، وآل بويه.
- ر ۲۲۰ ۲۲۷ ) ترجمــة محمد بن الحسن الشيرواني المعروف بــ ( ملاميرزا ) .
- و تعریف مؤلفاته ، المخطوطة و المطبوعة ، وعمارات مسجده ومرقده .
- ( ٢٤٢ ٢٥٠ ) لحمة عن محمد بن علي بن حمزة الطوسي ، وكتاب ( تبصير المنتبه ) لأبى عبد الله الذهبي ، وعن محمد بن الحسن الببهقي ( قطب الدين الكيدري ) وتحقيق نسبته ، ومؤلفاته ، ومعنى الطبقات في تقسيم الرواة .
- ( ۲۶۰ ـ ۲۲۰ ) الدفاع عن تضعیف محمد بن سنان من قبـل الحر العاملی ، وطریق الروایة عنه .
- ( ۲۷۰ ۲۸۰ ) تفسير معنى «الوجادة» والحلاف فى العمل بها والمنع منها، ذكر الرواة عن محمد بن سنان، ورواياته عن المحمد بن الثلاثة في كتبهم الأربعة . ( ۲۸۰ ۲۹۱ ) لمحة عن: تلخيص الأقوال (الوسيط) للاسترابادى وحواشي الشهيد الثاني على (الحلاصة) وتعليقته على (التلخيص) وحواشي البهائي على (الحلاصة) وتعليقته على (الحكمة) . . . ذكر الرواة على (الحلاصة) وذخيرة المعاد للسبزواري و (نوادر الحكمة) . . . . ذكر الرواة

عن محمد بن عبد الحميد العطار.

- ر ۲۹۲ ۲۹۰ ) ترجمة مفصلة للشيخ الـصلوق ، ومحمد بن على ( الكراجكي ) وللحة عن كتاب ( إيضاح دقائق ( الكراجكي ) وللحة عن كتاب ( إيضاح دقائق النواصب ) لابن شاذان، وبيان طريق (الصدوق) الى منصور بن حلزم ، واسماعيل ابن رباح ، والحسين بن زيد ـ وترجمة ـ الحسين ـ هذا ـ .
- ( ٣١٦ ٣١٦ ) ترجمــة مفصلة لاشيخ المفيد، ولمحة عن القاضي : عبد الجبار المعتزلي .
- ( ٣٧٤ ) ترجمة لمحمد بن المستنير النحوي المعروف ب (قطرب) ( ٣٧٥ ٣٧٥ ) ترجمة مفصلة للشيخ الكليبي ، وضبط روايات كتابه ( الكافي ) ، محة عن محمد بن جعفر الحسني الذي صلى على جنازته ، تحقبق

كتابه ( الكافي ) ، محة عن محمد بن جعفر الحسي الذي صلى على جنازته ، محقبق مكان قبره . إشارة الى قصة نبش قسبره من قبل ( الناصب ) وظهور كرامته في ذلك . . . .

- ( ٣٣٦ ٣٤٠ ) لحة عن : مسعدة بن صدقة ، و ( البترية ) وبيان رجال ( العدة ) المجمع على تصحيح رواباتهم . ولحة عن كتاب ( معراج الكمال للماحوزي ) المحطوط ـ ومؤلفه ،
- ( ۳٤١ ٣٤٠ ) لحمة عن : المفضل بن مزيد ، وذكر حديث له يدل على تشيعه .
- ( ٣٤٧ ٣٤٧ ) ترجمة وافية للمقداد بن عمرو الكندي ، من أركان الأيمان الأربعة ومن المنكرين على أبي بكر ، عرض لمصادر البرجمة ـ من الفريقبن ـ

## أعلام الكتاب

3.4.4

أحمد بن علي الطبرسي: ۲۲۸، ۳۱۷

أحمد بن عبد الله (المعري) : ١٠١ أحمد بن عبد الواحد : ٢٨ ، ٣٣٤ أحمد بن علي(العسقلاني):٣٤٣ ، ٢٤٥، ٣٢٩

أحمد بن علي الغضائري : ٢٥٨، ٢٥٠ ، ٢٥٨، ٣٣٩

أحمد بن علي السيراني: ٢٢، ٢٠٤، ٢٠٤ أحمد بن محمد الأشعــري: ٢٣، ٢٣ ٢٥٢، ٢٥٧، ٣٦٢، ٢٧٢، ٢٧٢ حرف الآلف أبان بن عبان: ۲۶۹، ۱۸۳ أبراهيم بن الحسن: ۲۵۳ أبراهيم الحباب: ۱۱۱ أبراهيم الحباب: ۱۱۱ أبو الحسن البصري: ۲۳، ۱۳، ۱۳۵ أبو الحسن اللؤلؤي: ۲۳۳ المولى أحمد الأردبيلي: ۲۳۹، ۲۸۹ أحمد بن أبي طاهر: ۲۲۹

أحمد بن اسماعيل بن عنان: ٣٠٦ أحمد بن بويه معز الدولة: ٢٢١، ٩٦٦ أحمد بن ثطبة ١٦٢

أحمد بن الحسين الغضائري: ٤٠ أحمد بن الحسين الغضائري: ٤٠ أحمد بن الحسين النيسابوري: ١٣٩ أحمد بن الحسين البيهقي: ٢٤٧ أحمد بن حزة العريضي: ٣٠٦ أحمد بن حنبل. ١٢٥

أحمد بن عبدون: ۱۵۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ *-*

#### حرف الجيم

جعفر بن محمد (الامام الصادق ع): ٢ ٢٦، ٣٧، ٣٧، ٤٤، ٥٥، ٤٥، ٤٢، ٥٦، ٦٩، ٦٩، ١٥١، ٦٦١، ٤٢، ٦٦، ٦٢، ٦٨، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٤ ٤٢١، ٦٢١، ٣٥٢، ٤٨١، ٢٨٩، ٢٨٩

جعفر بن الحسن القمي : ۲۹۳ جعفر بن سماعة : ۱۸۳ جعفر بن محمد بن قولویه : ۳۱۵،۳۰۵

441

جعفر بن محمد بن يونس ٥٥ جلال الدين بن بابويه: ٢٤١ حمال الدين بن بابريه: ٢٤١ جميل بن دراج: ٥٤، ٢٦٥ جندب بن جنادة (أبو ذر): ٣٠١ حرف الحاء

حذيفة بن منصور: ۲۸۷، ۲۶۹، ۲۰۳۰ الحر بن يزيد الرياحي : ٦٩ حريز بن عبد الله : ۱۸۳

الامام الحسن بن علي (ع) : ١٣٤ الحسن بن علي الامام العسكري (ع) : ٣٣٦، ٢٨٢، ٢٨١ أحمد بن محمد البزنطي : ٤٨ ، ٢٦٥ ، ٢٧٢

أحمد بن محمد الرازي: ٣٧، ٣٧٠ أحمد بن محمد بن الوليد: ٣١٤ ' ٣١٤ ' ٣١٤ ' ٣١٤ ' ٣١٤ ' ٣٠٠ الحمد بن محمد بن مهد: ٣ ، ٢٦٢ أحمد بن هلال: ٣٦٣ ، ٢٦٢ أحمد بن يحيى آبو العباس: ٢٩٢ أسحاق بن محمد البصري: ٢٥٢ ' اسماعيل بن عمر (ابن كثير): ٣٣٨ ،

اسماعیل بن مهر ان : ۳٦ اشهب بن عبد العزیز : ۱۲٦ آیوب بن نـوح : ۳۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲

حرف التاء

تقي الدين بن نجم الحلبي : ١٢ ، ٦٢ ، ١٣٩

حرف الثاء ثابت بن عبد الله البناني: ١٣٩ ثعلبة بن ميمون: ١٦٢

الحسن بن أبي طالب: ١٣

الحسن البصري: ٧٩ ، ١٢٦

الحسن بن الجهم: ٢٨١

الحسن بن الحسين اللؤاؤي: ٧٧٠

الحسن بن الحسين القمي : ١٣ ، ٦٣

الحسن بن زياد اللؤلؤي: ١٢٦

الحسن بن الشهيد الثاني: ٥، ٢٥٨،٢٥٩

الحسن بن عبد الصمد: ۲۷۸، ۲۲۹

الحسن بن عبد الواحد: ٢٣٦

الحسن بن على بن يقطين: ٢٦٩

الحسن بن علي بن أبي حمزة : ٤٩،٣٦

الحسن بن علي بن داود الحلي: ١٠٣،٣٨

**TTT : YAA : YAY : YA**7

الحسن بن على الناصر: ٩٨،٩٥

الحسن بن على بن شدقم : ١١١

الحسن بن على القمى: ١٣٨

الحسن بن علي بن فضال : ١٦٢، ١٦٢ ٢٧٠

الحسن بن محبوب: ٣٦

الحسن بن محمد الطبيي : ١٢٧

الحسن بن محمد الموسوي : ١٣٩

الحسن بن محمد الخيزراني : ٢٠٤ الحسن بن مهدي السليقي : ٢٣٦،٢٣٣ ٢٣١

الحسن بن يوسف (العلامة الحلي): ٦٤ ٩٥، ٢١، ٨٢، ٣٠١، ٢٠١، ٢٦١، ٥٢١،٣٨١، ٠٠٢، ٩٠٢، ٢٢١، ٢٣٢ ٧٥٢، ٧٧٢، ٢٨٢، ٥٨٢، ٠٩٢، ٢٩٩

الحسين بن علي الامام (ع): ٦٩، ٧٠ ٧٧، ٧٧، ٢٢١، ١٠٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ،

الحسن بن موسى(والدالمرتضى): ١٢٨،٩٤ الحسين بن أحمد المالكي : ٢٥٥ الحسين بن روح : ٢٩٦

الحسين بن عبيدالله الغضائري: ٢٩٦،٣٧ الحسين بن عبد العزيز: ٦٣

الحسين بن عبيد الله الواسطي : ٣٠٢، ٣٠٧

الحسين بن محمد بن احمد القمي: ۲۹۷ ۳۰۷، ۳۰۵

الحسين بن محمد الصير في : ٣٠٧

الحسين بن المختار القلانسي : ٨٤

الحكم بن مسكين : ١٦٢

حماد بن عیسی: ۲۶۰ حماد بن عثمان : ۳۲، ۱۲۲، ۱۸۳ ، ۱۸۳، ۱۸۳

حمدویه بن نصیر: ۲۰۱، ۲۷۲، ۲۰۱ حمزة بن حبران: ۱۰۶ حمزة بن حمران: ۲۶۹ حمزة بن حمران: ۱۸۳ داود بن الحصین: ۱۸۳ داود بن فرقد: ۲۲ حرف الراء حرف الراء رفید مولی بن هبیرة: ۰۰ حرف الزای حرف الزای

زكريا بن آدم: ٢٥٥، ٢٦٢، ٣٦٣ زياد القندي: ٤٨، ٥، زياد بن المنذر: ٢٠٠، ٢٤٩ زيد بن علي الشهيد: ١٠٠ زين الدين الشهيد الثاني ٣٧، ٧٩، ٧٩، ٢٧٧ ٢٣٧، ٢٢٠، ٢١٢، ١٦١، ١٤٥، ٢٠٧

> حرف السين سالم بن عبد الله بن عمر : ١٢٥

479 , 41.

سعد بن عبد الله القمي : ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۱، ۲۲۹

سعيد بن مسعدة: ٥

سفيان بن السمط: ٦٥

سلار بن عبد العزيز: ٦، ١١، ١٢، ٢١، ٣١٣ ٣١، ١٥، ١٣٩، ٦٣، ١٩٩،١٠٧٦ ، ٣١٣ سلمان المحمدي: ١٦، ٢٠، ٢٠، ٢٠١،١٧٦

> سليمان الجعفري: ١٩١ سليمان الصهرشي: ١٣٩ سليمان بن عبد الله الماحوزي: ٨٤ سماعة بن مهران: ٤٩

سهل بن حنيف الانصاري: ٣١، ٧٤ سهل بن زياد: ٢١

> حرف الشين شاذان بن الخليل: ۲۷۰ شعيب بن أعين: ۳۹، ۴۰ شمس الدين بن داود: ۲۷۸ شهاب بن عبد ربه: ۳۵، ۵۶ حرف الصاد

صالح الني (ع): ٢٣٩

صفوان بن یحیی: ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳

771 6 777

حرف الطاء

طاووس البماني : ١٢٦

طغرلبيك السلجوقي: ٢٤٦، ٢٤٥ حرف للعين

عامر بن شراحیل الشعبی : ۱۲۶

عبادة بن الصامت: ٥٦

العباس بن أمير المؤمنين (ع): ١٩٢

عباس شاه الصفوي: ٢٢٧

العباس بن عامر: ٣٦

عبد الأعلى بن أعين العجلي: ٦٣

عبد الجبار المعتزلي: ١٤٢ ، ٣١٦

عبد الجبار بن عبد الله المقرىء: ١٤

عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري: ١٣ ،

31 375

عبد الحميد المعتزلي: ١٢٨

عبدالحميدالعطار الكوفي: ٢٨٨،٢٨٥،٢٨٤

عبد الحميد الأخفش الاكبر: ٥

عبد الرحمن بن على ابن الجوزي: ٢٣٨

عبد الرحمن بن أحمد المفيد الثاني: ١٣٩

عبد السلام بن سالم: ٣٦ عبد العزيز بن تحرير البراج: ٦٠، ٦٠، ٣٠ ٣٠١، ٢٣٣، ١٣٩،

عبد الكريم بن حافظ السمعاني: ١٠، ٢٧٣

عبد الله بن أسعد اليافعي: ٣٤، ١١٧،

عبدالله بن بكير: ١٦٨، ١٨٣.

عبد الله بن جغفر: ۲۸۱

عبدالله بن جعفر الحميري: ١٤٦ ، ٢٥٥

771 6 779

عبد الله بن جبله: ٣٦

عبد الله حمدويه: ٢٥١

عبد الله بن سنان: ۲٤٩

عبد الله بن الصلت: ٢٦٤،٢٦٢ ، ٢٦٤

779

عبد الله بن كثير: ١٢٦

عبد الله بن محمد الحضرمي: ٥٠

عبدالله بن مسكان: ١٥٧ ، ١٨٣،١٦٢

729

عبد الله بن المغرة: 28

عبد الله بن النجاشي: ٦٥

عبد الله بن بحبي الكاهلي: ٦٧

عبد الملك بن محمد الثعالبي : ١٠٧ عبد النبي الجزائري : ٢٩٩ عبيد بن زرارة : ١٦١ ، ١٨٨ عبيد الله بن الحسين الغضائري : ٢٢ عبيد الله بن الحر الجعفي : ٦٩ ، ٧١،٧٠

عبيد الله بن الحسن بن بابويه: ٦٣،١٥ عثمان بن الأعمى البصري: ٧٩ عثمان بن جني النحوي: ١٤٧ عثمان بن حنيف الأنصاري: ٧٤، ٧٧

على بن أبي طالب الامام (ع): ٢١،٢٠ ١١٧، ١١٦، ٨٨، ٨٨، ٢١، ١١٧، ٢٥ ١١٧، ١٩٧، ٢٣٢، ٢٣٢، ٢٢١، ٢٠٠

علي بن موسى الرضا الامام (ع): ١٦٢ ٢٥٦، ٢٥٤ ، ٢٥٣ ، ٢٤٩ ، ١٩١ ، ١٦٤ ٢٨٢ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٨١، ٢٨٧ علي بن محمد الهادي الامام (ع) ٢٤٩،٢٥

على بن أحمد النجاشي : ٢٩٦ على بن أحمد شارح الصحيفة : ١٠٤ على بن أبي على التنوخي : ١٥٠

على بن أحمد بن أبي جيد: ٢٩، ٨٣ علي بن أبي حمزة النمالي: ١٦٩، ٤٨ علي بن أبي حمزة البطائني: ٢٦٥ علي بن أسباط: ٣٦، ٢٧٠ علي بن الجنيد: ٢٢٥

علي بن حديد: ٣٦

علي بن الحسن بن فضال : ۲۹، ۱۵۹، ۲۸۱، ۱۶۱

علي بن الحسن بن يوسف الصائغ: ۲۹۷ علي بن الحسين بن داود : ۲۵۵، ۲۵۵ ۲۶۲، ۲۲۲ ، ۲۲۱

علي بن الحسين ( والد الصدوق ) : ٢٣ ٢٩٦

علي بن الحسين ( الامام السجاد (ع)): ٢٠٢،٩٥

17/ 177 170

عمار بن یاسر: ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۷۰ ۱۷۷، ۱۷۷

عمرو بن عثمان (سیبویه ) : ۵ ، ۱۸۱ ، ۳۲٤

> عمر الأشرف: ٩٥، ٩٩، ٩٠، ١٠٠ عمر بن عبد العزيز: ١٢٥

عيسى بن مربم النبي (ع): ٢٦٧ حرف الفاء

فاطمة الزهراء (ع): ١٣٤ فاطمة والدة الشريفين: ٩٥، ١٣٥ فخر الدين بن محمد (الشيخ الطريحي):

71614

فخار بن معد العلوي المرسوي : ١٣٤ فضالة بن أبوب : ٣٧

الفضل بن شاذان: ۲۰، ۵۰، ۲۰۷، ۲۱۹ ۲۱۷، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲ و ۲۲۹

الفضل بن عبد الملك : ۱۸۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸

الفضيل بن يسار: ٢٥٧، ٢٥٨ حرف القاف القاسم بن سلام: ١٩٠ على بن الحكم: ٣٦ على خان المدني: ٢٣٨، ٢٤٤ على بن دقاق الحسني: ٢٧٨، ٢٧٩ على بن طاووس الحلي: ١٨٩، ١٩٢، على بن طاووس الحلي: ١٨٩، ٢٨٩، ٢٠٢،

علي بن عمر الأشرف : ٩٩

444

علي بن عبد العال الكركي: ١٦١،١٠٤ ٣٢٨، ٢٥٨، ٢١٢، ١٦٩

علي بن عبيد الله ( منتجب الدين ) : ٨، ٢٤١ ، ١١

> على بن الفضل الواسطي : ٢٨١ على بن المغبرة : ٤٢

علي بن محمد (علان): ۷۹، ۸۳

علي بن مهزيار : ۲۸۱

على محمد الأندلسي : ١١٧

علي بن محمد بن قتيبة النيسابوي : ٢٥١ ٢٥٦

علي بن محمد السمري: ۲۲۱ ، ۳۰۲ ، ۳۲۲

علي بن محمد بن الزبير القرشي: ١٦٠

علي بن النعمان : ۳۷ ، ۱۵۷

عمار بن موسى الساباطي : ١٦٢ ، ١٦٤

القاسم بن عروة : ۱۸۳

القاسم بن الفضل الثقفي: ٢٢٤

القاسم بن محمد بن أبي بكر : ١٢٥

القاسم بن الامام الكاظم (ع): ١٩١،

حرف الميم

مالك بن التيهان: ١٩٥، ١٩٧

مالك بن أنس: ١٢٥

مجاهد بن جبير: ١٢٦

محمد بن أحمد بن شاذان القمي : ٣٠٥ محمد بن أحمد بن علي القمي : ٣٠٥ محمد بن أحمد بن محمد الصيرفي : ٢٩٧ محمد بن أحمد بن ابراهيم : ١٩٩٩ ، ٢٠٤

محمد بن أحمد بن جنيد: ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢

خمد بن إدريس المحقق: ٢٢٩، ٢٩٩

محمد بن إدريس الشافعي: ٢١٠،١٢٥

محمد بن اسماعیل بن بزیع: ۲۹۳،۱۵۷

محمد بن بشر الوشا: ٥٤

عمد الجواد الامام (ع): ۲۵، ۲۷، ۲۸۲ عمد ۱۹۲، ۲۸۲ م

عدد بن جعفر الحسني : ٣٣٣ عدد بن الحسن الطوسي : ٢١، ٢١، ٢٧ ١٣٧، ١٠٥، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٥، ١٣٩ ١٣٩، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٥٥، ١٩٩ ١٣٢، ١٦٥، ١٢١، ٢٢١، ٢٢١، ٣٣٢ ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٣٢ ٣٣٧، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢

محمد بن الحسن الشيروايي: ٢٢٥ محمد بن الحسن بن الوليد القمي: ٢٢،

محمد بن الحسن (الفاضل الهندي): ٦٨ محمد بن الحسن بن فورك: ١٢٧ محمد بن الحسن ـ أبو يعلى الجعفري: ١٣٩، ١٠٧

محمد بن الحسن ( الحر العاملي ) : ۸۷ ، ۲۹۱ ، ۲۷۹ ، ۲۹۱

محمد بن الحسن الشيباني: ١٥٧

عمد بن الحسين البهائي: ١١، ٨٥،

محمد بن الحسين القزويني: ٢٤٣، ٢٤٣ ٢٤٨

محمد بن الحسين ( الشريف الرضي ) : ١٢٧ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١٠٨ ، ١٢٧ . ١٢٨ ، ١٢٨ . ٢١٣ . ١٣٨ . ١٣٨ .

محمد بن خالد الطيالسي: ٣٧

محمد بن خالد البرقي: ٧٨ ، ٢٨٤، ٢٧٠

محمد بن سلمان الحمراني: ٢٩٦

عمد بن سرین: ۱۲۶

محمد بن شهاب الزهري: ١٢٦

محمد بن علي الباقر الامام (ع): ١٠، ٢٦١، ١٢٧، ١٢٥

محمد بن علی بن شهراشوب: ۲۰،۲۰ م ۱۱، ۲۰ م ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۱۳ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷

محمد بن علي الكراجكي : ١٣٩ ، ١٣٩ ، ٣٠٢

عمد بن علي الصدوق: ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۹ ۲۸، ۲۲۷، ۲۱۷، ۲۱۵، ۲۲۷، ۲۸۲

محمد بن عنمان بن عبد الله: ٣٠٥ محمد بن علي بن أبي طالب: ٣٠٦،٣٠٤ محمد بن علي بن بابويه: ٢٩٨

محمد بن عبد الله الشيباني: ٣٠٦ محمد بن على بن ماجيلويه: ٣٠٨

محمد بن عبيد الله الحسني : ٣٠٥

عمد بن عمر الكشي : ۳۹، ۳۹، ۱۶۶، ۱۳۷ ۲۰۱، ۲۳۱، ۲۲۰، ۱۸۸، ۱۸۶، ۱۹۷ ۲۷۷،۲۷۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲

451. 44.

محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري: ١٢٧ محمد بن علي الدينوري: ١٢٧ محمد بن عبد الملك التبان: ١٤٤ محمد بن عبد المؤمن: ٢٧٤

محمد بن عبد الله الاسكافي : ۲۲۶ محمد بن عيدي العبيدي : ۱۸۶ ، ۲۷۰، ۲۸۱، ۲۵۲

محمد بن مكي (الشهيد الأول): ٤١،

**TT1 : 744 : 77X : 71Y : 7V** 

محمد بن مسعود: ۳۹، ۲۵۲، ۱۹۷، ۱۹۳

مجمد المهـدي ( الامام المنتظر (ع) ) : ٥٠ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٢٢

محمد بن محمد ابن الاثير : ۱۲۲، ۱۲۲ محمد بن المستنير النحوي : ۳۲٤

محمد بن موسى بن بابویه: ۲۹۷

عمد بن يعتموب الكليني : ٢٩، ٢٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٧ ، ٣٨ ، ٢٦٧ ، ٢٥٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٢ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٢٣٣

محمد بن عبد الواحد البارودي: ۲۹۲ محمد بن الحسن سبط الشهيد الثاني: ۲۸۷ محمد بن عبد الحميد العطار: ۲۸۲،۲۸۱ ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۶، ۲۸۲، ۲۸۹،۲۸۸

محمد بن شجاع القطان: ۲۷۸، ۲۷۹ محمد بن علي أبو سمينة: ۲۷۳، ۲۷۴ محمد بن علي بن حمزة الطوسي: ۲٤۲ محمد بن الحسين بن أبي الحطاب: ۲۵۲ ۲۵۲، ۲۵۴، ۲۷۰

محمد بن الحسن الصفار: ۲۲۵ محمد بن قولویه: ۲۲۲، ۲۲۳ محمد باقر المجلسي الثانی: ۱۳۷، ۱۳۷، ۳۲۷، ۲٤۷، ۲۵۹، ۲۹۹، ۳۲۷، ۳۲۷

محمد باقر الداماد: ١٤، ٢٥٩، ٢٩٩

محمد تقي المجلسي الاول: ١٦٩ المختار الثقفي: ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥ مروان بن مسلم: ١٦٢، ١٦٢٠ مصعب بن الزبير: ٧٧ مصدق بن صدقة: ٢٦ معاذ بن مسلم: ١٦٣ معاوية بن حكم: ٥٥، ٢٨٢ معلى بن محمد البصري: ٣٣٩ المفضل بن مزيد: ٣٤١

المقداد الكندي: ٣٤٢

المقداد السيوري : ١٣٦ ، ٢١٢ ، ٢٧٨ ٢٧٩

منصور بن یونس : ۲۸۱ منصدور بن حازم : ۲۸۸ ، ۲۸۸ ،

۳۰۸ ، ۲۸۹

موسى بن جعفر الامام (ع): ٣٦، ٣٧ ٨٣، ٢٤، ٤٩، ٥٥، ٨٨، ٢١١، ٨٣١ ٢٦١، ٤٢١، ٤٥٢، ٢٢٢، ٧٢٢ ٥٨١، ٢٨٢، ٣٣٣

موسى بن الحسن : ١٩١ الميرزا محمد الاسترابادي : ٣٨، ٨٦ ، ٣٤١، ٢٥٩

> ميمون بن حمزة الحسيني: ٣٠٥ حرف النون نجم الدين الحلي ( المحقق ): ٢١٠ النعمان بن ثابت: ١٢٥ حرف الواو الوليد بن أبي العلاء: ٤٥

الوليد بن صبيح : فه حرف الهاء

الهادي النقيب الرازي: ١٣٩

هارون بن مسلم : ۳۳۷

هارون بن موسی التلعکــبری : ۱۳۸ ، ۳۰۷،۳۰۶ ، ۲۹۲ ، ۲۰۷،۳۰۶

هشام بن سالم: ۱۶۳، ۱۶۰ حرف الياء

يحيى بن بطريق الحلي : ٣٢٠

محيى بن زكريا (ع): ٢٣٩

يزيد الصائغ: ٢٥١، ٢٧٣

يزيد بن سليط: ١٩١

یعقوب بن یزید: ۲۵، ۲۹۰ یونس بن یعقوب: ۲۸۱، ۲۸۲ یونس بن ضبیان . ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۷۳ ۲۷۶

يونس بن عبد الرحمان : ۲۷۷، ۱۸۳ ، ۲۷۹

# اعلام التعلبقات

حرف الالف

أبان بن تغلب : ١٦٠

أبان بن عثمان: ٨٩

إبراهيم بن عبيد ألله بن الحسن: ٨١

إبراهيم النبي (ع): ١٧٢

إبراهيم المجاب ابن الامام الكاظم: ٩٤،

117 6 118 6 117 6 1 9 9 1 1 1

إبراهيم بن الحسين الخوثي: ٣٨

أبو هريرة الدوسي : ١٢٣ ، ١٢٤

أبي بن كعب: ٧٨

أحمد بن أبي عبدالله البرقي: ٢٨٤ ، ٢٨٤

أحمد بن جعفر البزوفري: ٢٨، ٢١٥ أحمد بن الحسين الغضائري، ٢٢، ٢٣

78.00 . 27

أحمد بن حنبل صاحب المسند: ٣٣، ٢٥٧

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : ١٢٣ ١٢٥ ، ١٢٤

أحمد بن داود الفزاري: ٢٥

أحمد بن شعيب النسائي: ١٧٦ ، ١٧٧

۱۸۰

احمد بن عبد الواحد البزاز: ١٦٠،٢٨ أحمد بن علي الطبرسي (صاحب الاحتجاج): ٣٢٠، ٧٩، ١٧٥ ، ١٧٩ ، ٣٢٠

أحمد بن عبدون : ۱۲۰، ۸۶ : ۳۳۰ أحمد بن علي ابن عنبة النسابة : ۹۸ ،

احمد بن عبد الله (التنوخي): ١٠١ احمد بن علي العسقلاني: ٥٧، ٥٧، ٨١، ١٩٨، ٩٣، ١٢٥، ١٣٣، ١٧٠، ١٧٠، ١٩٧، ١٩١، ١٩١، ١٩٩، ٣٢٢، ٣٠٩، ٣١٣ أيوب بن نوح : ٢٨٠ حرف الباء بختيار بن معز الدولة : ١٢٨

بلال الحبشي: ١٧٧ حرف الجيم

جابر بن عبد الله الانصاري: ٥٥، ٥٧ جعفر بن محمد الصادق (ع): ١، ٢، ٠٤، ٢٤، ٤٤، ٢٤، ٤٤، ١٥، ٥٥، ١٦١، ١٥٨، ١٣٤، ٩٩، ١٥١، ١٦١ ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٥٨، ١٦٢ ١٨٧، ١٨٩، ١٨٢، ٩٤٢، ٠٥٢، ٢٢٩

> جعفر بن محمد بن قولویه: ۲۰۳ جعفر بن أحمد بن فارس: ۱۸ جعفر بن سلیمان القمي: ۱۸ ، ۸۳

جمال الدين أبو الفتوح: ١٤

جمیل بن دراج: ۱۰ جنادة بن أبي أمية: ۷۰

جندب بن جنادة (أبوذر): ۲۰،۱۷

728 . 177 . 7A . 09

جرف الحاء

حامد بن محمد الازدي: ٢١٦

حذيفة بن اليان : ٥٩ ، ١٧٣ ، ١٧٦

أحمد بن علي بن سعيد الكوفى: ٩٦ أحمد بن فهد الحلي : ٢٢ أحمد ( المقدس الأردبيلي ) : ٢٥٩ ، ٢٩١، ٢٨٩

أحمد بن محمد بن سعيد: ٢٢ أحمد بن محمد بن عيسى: ٢٤، ٥٣، ،

۲۸۰ أحمد بن محمد العطار: ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۲۹

أحمد بن محمد بن الحسن: ٢٦، ٢٧،

أحمد بن محمد ( القطان ) : ۲۹۳ أحمد بن محمد ( ابن الصقر ) ۲۹۳ أحمد بن محمد البزنطي : ۲۸۱، ۲۸۵، ۱۸۵

آحمد بن محمد ( ابن خلکان ) ۹۳،۸۹ ۱۶۲، ۱۳۲، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۲۲ ۲۶۲، ۱۸۲، ۱۶۲

إساعيل بن رياح: ٣٠٨

اسهاعبل بن عبد الله بن جعفر : ۳۰۹

اسهاعیل بن عهار: ۱۳۶

اسماعیل بن عمر ( ابن کشیر ) : ۹۳ ، ۳۶۶ ، ۱۸۲ الحسن بن محمد النيسابوري: ١٧٧ الحسن بن محبوب: ٢١٧، ٢٥٠، ٢٥٠ الحسن بن يوسف (العلامة الحلي): ٢٧ ١٨،٦٦، ٥٣، ٥٠، ٤٧،٤٥، ٢٣، ٢١ ١٤١،١٣٣، ١٠٧، ١٠٣،٩٣، ٨٧، ٢٩ ٢٠٥، ٢٠٠، ١٨٦، ١٧٦، ١٦٦، ١٦١ ٣٢٨، ٣٢٥، ٣٠٨، ٣٠٢، ٢٩٩، ٢٨٩، ٣٢٥

الحسين بن علي (الامامع): ٩٤، ٩٤، ١٩ الحسين بن عبيدالله الغضائري: ١٩٤، ٨٤، ٢٦ الحسين بن عبيدالله الغضائري: ٢٩ الحسين بن المحتار القلانسي: ٢٩ الحسين بن مسعود الفراء: ١٢٧ الحسين بن موسى الطاهر: ٩٤ مسين محفوظ: ١٤٠، ٣٣٤، ٣٢٧، ١٤٠ حسان بن عبد الله الرقاشي: ٧٥ حكيم بن جبلة: ٢٧ حماد بن عثمان: ٩٤، ٥٦، ٦٥ ، ٦٥ مماد بن عثمان: ٩٤ ، ٥٥ ، ٦٥ مماد بن عثمان: ٩٤ ، ٥٥ ، ٦٥ محرف الحاء حرف الحاء خريمة بن ثابت: ٩٩ خليل بن أبيك الصفوى: ١٣٤ خليل بن أبيك الصفوى: ١٣٤ خليل بن أبيك الصفوى: ١٣٤ خليل بن أبيك الصفوى: ١٣٤

الحسن بن علي (الامام ع) ٧٠، ٩٩، ١٩٠ الحسن بن علي العسكري (ع): ١٣٧، ١٣٧، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢١٨، ٢١٨، ٢٩٠ الحسن بن أبي شعبة: ٢٦٠

الحسن بن أبي طالب (الآبي): ١٣، ٢١٣ ، ٢١٣ الحسن البصري: ٨، ٨، الحسن بن الجهم: ٢٩١

الحسن بن الحسين بن علي القمي : ١٣ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، الحسن بن الشهيد الثاني : ١٨٧ ، ١٨٩ ، ٢٥٥

الحسن بن علوان الكلبي : ٣٨ الحسن بن عــلي بن داود : ٣٨، ٣٤، ٤٥، ٥٠، ٢٠٥، ٩٣، ٩٣، ١٠٢، ٢٠٥، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٧٤، ٢٨٥، ٢٩٦

الحسن بن علي البطائني : ٥٠ ، ٥٠ الحسن بن علمي بن الحسن بن شـدقم : ١١٢ ، ١٠٨

الحسن بن عبدالله العسكري: ١٨٣،٨٥ ١٨٥

الحسن بن علي بن الحسين بن بهرام: ١٤٢ الحسن بن علي بن فضال: ٢١٧ الحسن بن محمد الحضرمي: ٦٩ الحسن بن محمد الطيبي: ٢٢٧

سليمان بن الأشعث الأز دي: ١٢٣ ، ١٢٤ سليمان بن داود المهري : ١٢٣ سليمان بن عبدالله الماحوزي ٢٤ ، ٨٤ سليمان بن فهد : ١٣١

سلمان الصفوي: ۲۲٦

سهاعة بن مهران: ٤٩،٠٥

سهل بن زیاد: ۲۳، ۲۶، ۳۰، ۲۹۷

سيبويه النحوي: ٥، ١٥٧، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢ سيف بن عمير: ٣٧، ٢٠، ٢٩، ٤٦ ٢٩١، ٥١، ٤٩، ٤٦

حرف الشين

شراحيل بن يزيد المعافري : ١٧٤،١٢٣ شمس الدين بن نجيح الحلي : ١٣٧ حرف الدال داود بن فرقد: ٤٠ داود بن سليان الكوفي: ٥٦ حرف المراء الربيع بن سليان المرادي: ١٢٤ رفاعة بن رافع: ٧٥

حرف الزاي زرارة بن أعين: ١٨٥

زكريا بن آدم القمي : ٢٦٣، ٦٩

زياد بن مروان القندي: ٥١

زید بن صوحان: ۱۹

زيد بن علي الشهيد: ٠٠٠ ، ٣٣٧ زين الدين الجبعي ( الشهيد الثاني ) ٩ ، ٨٢ ، ٢٢ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٨٠ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ١٠٧ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٨٧ ، ٢٧٩ ، ٣١٠ ، ٢٧٩

> حرف السين سابور بن أردشير : ٧٢ سعد بن أبي وقاص : ٧٣

447

سعد بن عبد الله القمي : ۲۷، ۲۹۱ سغید بن أبي أیوب : ۱۲۳، ۱۲۶

شهاب بن عبد ربه : ۵۳ ، ۵۰ جرف الصاد الصاحب بن عباد : ۱۳۰ صفوان بن یحیی : ۲۹ ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ،

صفي الدين الحلي: ٣٣ صفي الدين الخزرجي: ٧٧، ٨٢ حرف العين عبادة بن الصامت: ٥٦، ٥٩ العباس علي (ع): ١٩٢ عباس القمي (صاحب الكني): ٩٣،

1.4

عبد الله بن أحمد بن الخشاب: ١٢٠ عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٨١ عبد الله بن الأصم: ٥١ عبد الله بن بديل: ١٩٨ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ١٧٦٥

عبدالله بنجعفر الحميري : ۱۸٤،۱٤۷ ۲۹۱

عبد الله بن حمزة الطوسي: ٢٤٨ عبد الله بن الحسين التستري: ٢٥٧ عبد الله بن رواحة: ١٨٦

غبد الله بن سنان : ۲۵۰ عبدالله بن سغد اليافعي : ۲۶ ، ۹۳،۸۹ ۳۰۳ ، ۱۱۷ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۲۱ ، ۳۰۳

عبد الله بن سعد البطائني: ١٤ عبد الله بن عباس: ٧٥، ١٧٢، ١٧٤٠

> عبد الله بن غنيم الأسدي : ٦٦ عبد الله المامقاني : ٢١

عبد الله بن مسكان: ٥١، ٩٩ عبد الله بن محمد الانصارى: ٩٥ عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة): ١٩٩ عبدالله بن مسعود: ١٧٣، ١٧٤، ١٧٩، ١٧٩، عبد الله بن محمد الكوفي: ٥٠ عبد الله بن محمد الكوفي: ٥٠ عبد الله (الأفندي): ٩، ٩٣، ١٤١

> عبد الله بن النجاشي : ٦٦ ، ٦٧ عبد الله بن وهب : ١٢٤ عبد الله بن ياسر : ١٧١

عبد الله بن يحيى الحضرمي : ٣٢ عبيد الله بن الحر الجعفي : ٧٢ عبد الجبار بن عبد الله المقري : ٧، ١١

عبد الحسين الأميني ( صاحب الغدير ): ٩٤

عبد الحسين الحلي النجفي: ١٣٠، ١٢٩، ١٣٠ عبد الحميد بن أبي الحديد: ٣٦، ١١٩، ١٢١، ١٢١، ١٢٨، ١٢١

عبد الحميد بن يحيى العامرى : ١١٩ عبد الرحمن بن محمد الخدائقي : ١٤٦ عبد الرحمن بن أبي لبلى : ٣١ عبدالرحمن بن علي البكري: ٣٣ ، ١٢٢ عبدالرحمن بن علي البكري: ٣١٦ ، ١٣٦ ، ١٢٩ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : ٩٨ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : ٧ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : ٧ ١٧٨ ، ١٥٩ ، ١٥٥ ، ١٤٨ ، ١٢٣ ، ٩٣

عبد الرحمن بن يزيد النخعي: ١٩ عبد الرحيم بن محمد الفارق: ١١٩ عبد الرؤوف المناوى: ١٢٤ عبد العزيز الجواهري: ٩٧ عبد العزيز بن بحرير القاضي البراج ٢٠، ٦٠ عبد العزيز بن يحيى الجلودي: ١٢١ عبد الكريم بن الحافظ السمعاني: ٢٢٤

عبد الكريم بن محمد الرافعي: ٩

عبد الملك بن محمد الثعالبي: ۹۳،۸۹ ۳۱۳، ۱۶۸، ۱۲۲، ۱۳۱، ۱۰۸، ۹۷

عبد النبي الكاظمي : ٢٦٠

عبيد بن زرارة: ١٦١

عمان بن أحمد بن السماك : ١٩٨

عمان الأعمى البصري: ٨١

عُمَان بن حنيف: ٣٢، ٧٥، ٧٧، ٧٩ عُمَان بن سعيدالعمري ( احد السفراء):

۲..

عثمان بن قیس: ۸۱

عُمَانُ بن عبد الملك الحضرمي: ٥١

عُمان بن عيسي : ٥١

عُمَانُ بن مضغون : ١٩٦

عدي بن ثابت : ۸۱

علی بن أبي طالب (ع) ۲۰، ۲۰، ۲۳، ۳۳ ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۰، ۸۵، ۵۹، ۰۰، ۱۱۸ ۷۲، ۳۰، ۲۷، ۲۰، ۲۶۱، ۲۶۱، ۲۷۱ ۳۰۲، ۲۶۲، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳ ۳۲۰، ۲۶۳، ۲۶۳

علي بن الحسين (زين العابدين ع) : ١٦٥ ، ٢٤٩ ، ١٩٧

علي بن موسى ألرضا (ع): ٥٥، ٥٥، ٢٠٠ ٢٣٠، ٢١٩ ، ٢١٨ ، ٢٦٢ ، ٢٠٩ ٢٩٣ ، ٢٠٩ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٨١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٨١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ ، ١٣٧ علي بن محمد الهادي (ع): ٥٥، ٢٩١٦

علي بن ابراهيم القمي : ٣٠ علي بن أبي الكرم الجزري : ٣٢، ٣٣، ٧٠، ٧٧، ٧٣، ٩٨، ١٢٢، ١٧٦، ١٧٦

على بن أبي الغنائم : ١١٥ علي بن أحمد بن أبي جيـد : ٢٧ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٤

على بن أحمد بن على الغالي : ١١٧،١١٦ على بن أحمد العزيزي : ١٢٤ على بن أحمد بن قتيبة : ١٢٥ على بن بسام الأنداسي : ٨٩ على بن الحسن ابن عساكر : ١٧٤ على بن الحسين ( السيد المرتضي ) : ٦ على بن الحسين ( السيد المرتضي ) : ٦ ١١، ١١٥ ، ١٠١ ، ١٩، ١٩، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٨ ، ١٢٨ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٨٨ ، ١٠٢ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣١٢ ، ٣٠٤ ، ٢١٠ ، ٢١٧

علي بن الحسين المسعودي : ٣٦، ٩٠ ،

علي بن الحسين بن فضال: ٢٩١، ٢٥٨، ٢٩١ ٢٩١، ١٠٤ ، ١٦١، ١٥٩، ٢٩١ علي بن الحسن بن موسى القمي: ٢٣ علي بن الحسين بن موسى: ١٤٩ علي بن الحكم الكوفي: ٢٣، ٣٩، ٢٩، ٢١٦، ٢٨،

على بن حمزة الكوفي : ١٨١ ، ١٨٨ على بن منزة بن عبد الله: ١٥٥، ١٥٦ على بن حنظلة العجلي الكوفي : ١٥٨ على بن حمزة الكوفي: ١٨١ ، ١٨٨ على بن حمزة بن عبدالله: ١٥٦ ، ١٥٦ على خان المدني: ٧٤، ٥٨، ٢٧، ٧٧ 140 ( 145 ( 117 ( 111 ( 1.4 ( 44 710 . 711 . 017 . 14V . 14V على بن طاووس : ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٢ 777 . 777 . 777 . 777 . 777 على بن عبدالعال الكركي:١٦١ ، ٢٥٨ على بن عبد الله القمى : ١٥،٨ على بن عبيدالله بن بابويه (منتجب الدين): 781 . 77 . 71 . 7 . . 10 . 17 . 9 454

عیسی بن مرجم « النبی » : ۲۰ ، ۱۲۵ حرف الفاء فخر الدين الطريحي: ٦٠،٣٧،٣١ ، ٢٠٠٣٧،٣١ فضالة بن أيوب : ٢١٦ فضالة بن عبيد: ٥٧ الفضل بن شاذان : ۲۵ ، ۳٤ ، ۸۹،۵۸ 778,719,717,710,198,179 T.O . TA. الفضل بن محمد الهاشمي . ۳۰ الفضل بن يحيى الكوفي: ١٣٧ الفضيل بن يسار: ١٨٥ حرف القاف القاسم بن الامام الكاظم (ع): ١٩٢

198 : 194

قبيضة بن ذريب: ٥٥ قرس بن أعلبة : ٦ قیس بن سعد بن عبادة : ۷۹ فيس بن عباد البصري: ١٧٦ حرف اللام لقان الحكم: ٢٠ لوط بن یحیی : ۳۶ حرف المم مجاشع بن دارم: ٥

على بن عيسى بن الفرج النحوى : ١٥٨ على بن الفضل الواسطى : ٢٩١ على بن محمد الأشعري : ٢٦١ على بن محمد الأبطاكي: ١٠٦ على بن محمد بن ابراهم بن أبان ٨٢ علی بن محمد بن ریاح : ۱۷۶ على بن محمدالسمري ٢٠٠ ، ٣٠١،٢٢٣ ، ٣ علي بن محمد بن عبد الرحيم: ٩١ على بن محمد بن قنيبة : ٨٥ على بن محمد القمى ، ٢٤٨ على بن محمد بن الفرات الوزير: ١٢٠ على بن المغازلي : ٣٣ على بن المغيرة : ٤٠ ، ٢٢ ، ٤٤ على بن مهزيار: ١٨٥ على بن بقطين: ٦٨ ، ٢١٧ ، ٢٩٢، ٢١٨ علي بن يوسف بن ابر أهم القفطي:١٤٣ 101,71

عمار بن موسى الساباطي : ١٦٢ ، ١٦٨ عمار بن یاسر: ۱۷، ۷۸، ۱۷۰، ۱۷۱ عمارة بن خزيمة بن ثابت: ٧٥ عمر بن محر بن محبوب النحوي: ١١٩ عمر بن علي بن الحسين الأشرف: ٩٩

محمد بن اسماعيل الحائري: ١٠٠٠ محمد بن جرير (الطبري) صاحب التاريخ: ١٠٢،٩٨، ١٧٦

محمد بن ابراهيم الرازي : ٣٠ محمد بن أبي أملمة : ٣٣ محمد بن أبي عمير : ٥١ ، ٦٩ محمد بن أجمد بن عـنمان الذهبي : ٨٧ ، محمد بن أحمد بن عـنمان الذهبي : ٨٧ ، ٢٤٤

محمد بن اسماعيل بن بزيع : ٨٤ ، ٢١٦ محمد بن أيوب البغدادي : ٩٢ محمد بن جعفر الرزاز : ٢٩١ محمد بن جعفر بن محمد ( ابن النجار):

محسن الأمين العاملي : ٣٦ المحسن بن علي التنوخي : ٢٠٠ المحسن الطباطبائي الحبكيم : ٣٠٠ محمد بن عبد الله (ص) : ٣٠، ٣١، ٣٠ ٣٣، ٣٠، ٣٥، ٢٤، ٥٥، ٥٧، ٥٧، ٣٠ ١٣، ١٢٢، ١٩٠، ١٥٠، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٤ ١٩٥١، ١٧٧، ١٧٠، ١٧١، ١٧١، ١٧٥ ٣٠٤، ١٧٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٩

محمد بن اسحاق: ٦ محمد بن أحمد بن يحيي: ٢٠، ٢٠ محمد بن اسماعيل البندقي: ٢٥ محمد بن اسماعيل النيشابوري: ٢٦،٢٥ محمد بن اسماعيل النيشابوري: ٢٦،٢٥

۱۸۳ ، ۱۹۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ محمد بن اسماعیل البخاري : ۱۹ ، ۵۰، ۱۸ ، ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰

محمد بن أدريس: ٢٠١، ٢٢٩ ٢٠٥ محمد بن أحمد ( ابن الجنيد ) : ٢٠٥ محمد بن أبي القاسم الطبري : ٢٤٩ محمد بن أبي الصهبان : ٢٨٠ محمد بن أبي الخطاب : ٢٨٠ محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أسد: ١٩٣

7A7.7A8 ( 770 ) 77. ( 700 ) 7A7.7A7

محمد بن الحسن الصفار: ١٥٨، ٢٩١ محمد بن الحسن بن أبي خالد: ٢٧٦ محمد بن الحسن بن فروخ: ٥٥ محمد بن الحسن بن الوليد القمي: ٢٢،

محمد بن الحسن المنتظر (عج): ١٢٥، ٢٢٣، ١٩٩

محمد بن الحسين ( الشيخ البهائي ): ٢٦ محمد بن الحسين ( الشيخ البهائي ): ٣٠٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ٩٣ م

محمد بن الحسين ( الشوهاني ) : ٢٤٨ محمد بن الحسين البيهقي : ٢٤٣،٢٤٢، ٢٤٤ ، ٣٤٧ ، ٢٤٧

محمد بن الحسين الشريف الرضي: ١٤، ١١٩، ١١٩، ١٩، ٣٤، ٣٤، ١١٩، ١١٩، ١٢٠، ١٢٩، ١٢٠، ١٣٣،

محمد بن خالد البرقی: ۳۶، ۳۵، ۳۶، ۲۸۰ ۷۸، ۱۷۰، ۱۸۳، ۱۸۳، ۲۸۰ محمد بن سنان: ۵۱، ۲۹، ۲۱۲، ۲۵۲ ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۸

محمد بن سعد صاحب الطبقات: ۳۲، ۱۹۵، ۱۷۷، ۱۷۳، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۹

محمد سبط الشهرد الثاني: ٢٥٩، ٢٨٧ محمد بن سعيد المدائني: ١٦٢ محمد صاحب المدارك: ٢٥٩

عمد بن علی بن آبی طالب: ۱۷٦ عمد بن عمر الکشی: ۲، ۲۵، ۳۹، ۳۹، ۳۹ ۳۱، ۲۱، ۳۲، ۴۷، ۴۳، ۱۲۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱ ۱۲۲، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۲۲ ۲۲۲، ۲۲۲ ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲ ۲۲۲، ۲۲۲

محمد بن علي بن حمزة الطوسي: ٢٤٢ محمدبن علي الصيرفي (أبوسمينة): ٢٨٠ محمد بن عبد الحميد: ٢٨٩، ٢٨٩ محمد بن علي بن ماجيلويه: ٣٠٩.٣٠٨

411.41.

محمد بن على الصدوق: ٨ . ٢٢ ، ٣٠، ٣٠، ٥٨ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ١٢١ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ٢٩٣ ، ٢٠٢ ، ٣٢٧ ، ٣١١ ، ٣٠٨ ، ٣٠١ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١٢٩ ، ١١٩ ، ١٢٩ ، ١١٩ ، ١٢٢ ،

محمد بن عبد الله النيسابوري: ١٢٣ محمد بن عبد الله الخطيب البغدادي: ٣٢٤، ٣١٣، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٢، ١٢٧ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي: ١٢٢ ٣٠٩، ٣٠٣، ٣٠٣،

محمد بن عمر الواقدي: ۳۳، ۳۴، ۲۷۲ ۱۹۵، ۱۹۹، ۱۹۹.

محمد بن عيسى الترمذي : ٣٣، ٣٢٣ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٨

محمد بن علي بن محبوب : ۲۹۱، ۸۶ محمد بن علي الباقر (ع) : ۵۰، ۵۰، ۲۰، ۸۰، ۸۱، ۱۵۸، ۱۹۳، ۱۷۷،

محمد بن علي الجواد (ع): 70، 779 ۲۷٦

محمد بن قواویه: ۳۰

محمد بن كعب القرضي: ٥٧ محمد بن المستنير النحوي: ٣٢٤ محمد بن المرزبان: ٢٨٠ محمد بن مكي (الشهيد الأول) ٦٠، ١٢،

> محمد بن مسعود العياشي: ٣٤ محمد بن موسى الهمداني: ٢٢

عدد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد):
٧ ، ١٤ ، ٧٧ ، ٥٢ ، ٥٧ ، ٧٧ ،
٨٨ ، ٩٠ ، ٩٩ ، ٩١١ ، ٨٥١ ، ٣٢٠ ،
٩٢١ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، ٨١٢ ، ٥٢٢ ، ٩٤٢
٣٢٠ ، ٤٠٣ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٥٣٠ ، ٣٢٢

محمد بن محمد الجزري: ۱۲۶، ۱۵۷، ۱۷۱، ۱۷۱

محمد بن محمد بن أحمد البصري: ١٤٠

محمد بن یحیی العطار: ۱۹۲،۱۹۲، ۱۹۷ محمد بن یزید ( ابن ماجة ) ۱۸۰،۱۷۸ محمد بن یحیی المعاذی: ۲۹۱ محمد بن یعقوب الکلینی: ۲۳،۲۲، ۲۳۳، ۲۳،۲۲ ۲۶،۳۲، ۲۳، ۲۶،۲۹، ۲۰۲،۲۷۲، ۲۰۲

محمد أمين الكاظمي: ٢٨٠،٢٨١،١٣١ ٢٩١

محمد باقر الخوانساري: ۹۱، ۹۳، ۱۵۵،۹۳ ۲۸۷، ۲۲۷، ۲۲۰، ۱۸۲

محمد باقر البهبهاني : ۲۹، ۹۹، ۸۰، ۸۰، ۲۲۲، ۱۹۰

محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني: ۲۸۹

محمد باقر المير داماد: ٢٦، ٨٤، ٥٨، ٢٠٠٠

محمد تقي المجلسي الأول: ٢٦٠ السيد محمد تقي بحر العارم: ٢٤٠ محمد حسن المامقاني: ٦٩، ٨١، ٧٨، ٩٤

محمد رضا الشبيبي: ٨٩ ، ١٤٨

عمد رضا آل كاشف الغطاء: ١٣٤

عمد صالح المازندراني: ٨٠

محمد على الأوردبادي: ٢٢٩

محمد علي الأردبيلي: ۲۷ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

747.7A1 6 7A • 6 7YA 6 7YO 6 7YT

محمد محسن الطهراني (صاحب الذريعة):
( م ۱ ۲ ۲ ، ۹۶ ، ۱۱۲ ، ۱۶۳ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ،

محمد مرتضى الزبيدي : ۱۸۲، ۱۹۱، ۱۹۳ . ۳۲۲، ۳۲۵، ۲٤٥، ۱۹۳

عمد المهدي (السيد بحر العلوم): ٣٩ ٢٤، ٤٩ ، ٤٧ ، ٣٨ ، ١١١ ، ١١١ ، ١٣٩ ٢١٧ ، ١٠٧ ، ٢٠٠ ، ٣٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ٢٢٢ ، ٥٢٢ ، ٨٢٢ ، ٢٤٢ ، ٥٤٢ ، ٢٤٢ ١٣٢٠ ، ٥٨٢ ، ٢٩٢ ، ٢٢٢ ، ٢٣٠

المحتار بن عبندة الثقفي : ٧٤ مسلم صاحب الصحيح : ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٨

مصطنمی التفریشی : ۲۷، ۲۰، ۲۰، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۱۳۱

مصطفی جواد: ۸۹، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱،

مصعب بن الزبير: ٧٢ ، ٧٧

معاوية بن حكيم : ٥١

مقاتل بن حسان ۷۰

المقداد بن الأسود الكندي: ١٧، ٢٠،

100 , 177 , 771 , 771

المقداد بن عبد الله السيوري: ١٣٦،٤٤

منصور بن یونس: ۵۱، ۲۹۱

منصور بن حازم: ۲۸، ۲۸۰ ، ۲۸۹

**71. : 4.** ×

موسى بن جعفر الكاظم (ع): ٣٠،٣٩ ٥٥، ٦٤، ٦١٢، ١١٢، ١١٥، ١١٧، ٢١٧، ٢١٧

موفق بن أحمد (أخطب خوارزم): ۱۲۲

مهدي القزويني : ۱۹۲، ۱۹۶

مهيار الديلمي : **٩٥ ، ١١٢ ، ١٣١ ،** ١٣٢

ميثم بن علي البحراني:۱۳۳، ۱۲۱،۱۲۰ ،۱۳۳ المديرزا حسين النوري : ۲۹۲ ، ۳۰۳ ،

المرزا محمد الاسترابادي: ١٠ . ٢٣ ،

۷۷، ۲۹، ۲۹، ۳۹، ۵۶، ۵۸، ۲۸، ۲۸۱، ۲۱۱ ۳۱۱، ۲۰۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۱۱۳ چرف النون

نجم الدين الحلي ( المحقق ) ٦ ، ١٣ ، ٠ ٤ ٢٨٩ ، ٢٨٠ ، ١٨٥ ، ١٦٩ ، ١٨٨ ، ٤٣ ٣٢٨

نصر بن مزاحم: ٣٦، ٣٦، المورد نصير الدين الطوسي: ٦٠٠ نظام الدين القرشي: ٦٠٠ نوح النبي (ع): ٧٠ نور الله التستري: ٣١٧، ١٣٦ ، ٢٣٩

حرف الهاء هادی آل کاشف الغطاء : ۱۰۱، ۱۲، ۱۰۱ هارون بنموسی التلعکبری : ۱۳۰،۹۱

> هانىء بن معاوية الصدفي: ٧٥ هبة الدين الشهرستاني: ١٢٢ حرف الياء

یاقوت الحموی: ۲، ۷۰، ۷۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۱۸۲، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۸۲، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۳، ۱۹۹۰ کیبی بن عبد الملك: ۵۱

یحیی بن علی التبریزی: ۱۱٦ یحیی بنعدی بن حمید بنزکریا: ۱٤۲ ۱٤٤

المعين: ١٥٧ يحيى بن معين: ١٥٧ يحيى بن شرف النووي : ١٩١، ١٨٠ يعقوب بن سالم: ٥١ يعقوب بن يوسف بن يعقوب : ٢٩٣ يعلى بن شداد : ٥٧

يعقوب بن ابراهيم البيهقي: ١٤٩ يوسف البحراني: ٨، ١٠، ٢٠، ٦٠، ٦٠، ٦٢ ٢٧، ٣٣، ١٣٤، ٢٧١، ٢٧٩

يوسف بن عبدالله ابن عبد البر: ٣١، ٧٥، ١٧١، ١٧٦، ١٧٦، ١٧١، ٧٥ ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩، ١٩٨، ٣٢٠.

یونس بن عبدالرحمن: ۱۵، ۲۱۷،۱۸۵ ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۰



#### مصادر الكتاب

اجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي ألاختصاص للشيخ المفيد الارشاد للشيخ المفيد الأربعين للشهيدالاول الاستبصار للشيخ الطوسي أمل الآمل للحر العاملي الأمالي للشبخ الصدوق الانساب للسمعاني إبضاح الاشتباه للعلامة الحلي إيضاح دقائق النواصب لابن شاذان البحار للعلامة المجلسي تبصير المنتبه لابن حجر تحرير وسائل الشيعة للحر العاملي تعليقة الوحيد البهبهاني تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة التنقيح الراثع للمقداد السيورى التهذيب للشيخ الطوسي جامع المقاصد للكركي جامع الأصول الستة لابن الأثير الحبل المنين للشيخ البهاثي

الحراجية للمحقق الكركي

الحلاف للشبخ الطوسي الدراية للشهيد الثاني الدرجات الرفيعة للسيد على خان الذكرى للشهيد الأول رجال ابن داود الحلي رجال الشيخ الطوسي رجال العلامة الحلي رجال النجاشي رجال الكشي الرسالة الهلالية للشبخ المفيد رسالة شرح الثار لابن نما الحلي الرواشح السهاوية للسيد الداماد الروضة للشهيد الثاني روض الجنان للشهيد الثاني زهر الرياض لابن شدقم المدني السرائر لابن إدريس شرح الاستبصار لاشيخ محمدسبط الشهيد الثاني

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

شرح نهج البلاغة لابن ميم البحراني

شرح المشكاة للفاضل الطيبي

المسائل العزية للمحقق الحلي المسائل السروية للشيخ المفيد المسالك للشهيد الثاني مشيخة الصدوق مشرق الشمسين للبهائي المصباح للشيخ الطوسي مصباح الزائر لابن طاووس المصباح للسيد المرتضى المعتبر للمحقق الحلي معالم العلماء لابن شهراشوب المعراج للشبخ سلمان البحراني المنتهى للعلامة الحلي من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوق منهج المقال للاسترابادي نقد الرجال للتفريشي نوادر الحكمة لابن الوليد النهاية لابن الأثبر نهج البلاغة تأليف السيد الرضى وسائل الشيعة للحر العاملي و فيات الأعبان لابن خلكان يتيمة الدهر للثعالبي

صحاح الجوهري الصحاح للبرمذي ضيافة الإخوان لافماضل القزوبني الطبقات للجزرى الطراز للسيد على خان المدني العدة للشيخ الطوسي غاية المراد للشهيد الاول الغيبة للشيخ الطوسي فلاح السائل لابن طاووس الفهرست للشيخ الطوسي فهرست ابن بابویه فهرست الشيخ منتجب الدين القاموس في اللغة للفيروز آبادي الكافي للكلبني كشف الرموز لليوسفي الآبي كشف اللثام للفاضل الهندي كنز الفوائد للكراجكي مجالس المؤمنين للقاضي التستري مجمع البحرين للطريحي المختلف للعلامة الحلي مرآة الجنان لليافعي

### مصادر التعليقات

الدرجات الرفيعة للسيد على خان أدب المرنضي لعبد الرزاق محي الدين الدر المنثور للسيوطي الذريعة للمحسن الطهراني الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الارشاد للشيخ المفيد الرواشح الساوية للسيد الداماد الاربعين للعلامة المجلسي الروضة للشهيد الثاني الرسالة الهلالية للشيخ المفيد الاستبصار للشبخ الطوسي الاستيعاب لابن عيد العر أسد الغابة للجزري السراج المنير للعزيزي السرائر لابن إدريس الحلي الشافي في الامامة للمرتضى الاصابة لابن حجر العسقلاني الصحاح للجوهري الطبقات الكبرى لابن سعد الأعلام للزركلي

القرآن الكريم البداية والنهاية لابن كثمر البيان والتبيين للجاحظ التهذيب للشيخ الطوسي التدوين للقزويني الرافعي التحرير الطاووسي لأبن طاووس آثار الشيعة الامامية لعبد العزيز الجواهري أجوبة المسائل السلارية للمرتضى اجازة العلامة لأبناء زهرة الاجازات للمجلسي الثاني الجامع الصغىر للسيوطي الجمهرة لابن دريد الاحتجاج للطبرسي الحبل المتين للبهائي الحداثق الناضرة للشيخ يوسف البحراني الخصال للشبخ الصدوق الاختصاص للشيخ المفيد الخطط للمقريزي أخبار الحكماء للقفطى الدر الفاخر لعبد الرحمان السابح

المسائل الموصليأت للمرتضى المعتبر للمحقق الحلي المشتبه في الرجال للذهبي المعارف لابن قتيبة المساثل السروية للشيخ المفيد المحاسن للمرقي المواعظ وللزواجر للعسكري المناقب لأخطب خوارزم إنباه الرواة للقفطى الانتصار للسيد المرتضى النصرة للشيخ المفيد النجوم الزاهرة لابن تغري بردي أنوار الربيع للسيد على خان الوافي للوغيات للصفدي الوجنزة للمجلسي الثاني الوسيط للاسترابادي إيضاح المكنون للبغدادي إبضاح الاشتباه للعلامة الحلي محار الأنوار للمجلسي الثاني بصائر الدرجات للصفار القمي بغية الوعاة للسيوطي بلغة المحدثين لسليهان الماحوزي تاريخ ابن جرير الطبري

أعيان الشيعة للمحسن العاملي العدة للشيخ الطوسي الغدير للشيخ الاميبي الغيبة للشيخ الطوسي الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي الفوائد البهية للهندى الفرقة الناجية لابراهم القطيفي القاموس في اللغة للفيروز آبادي الكافي للشبخ الكلبي الكني والألقاب للشيخ عباس القمي الكاشف عن حقائق السنن للطيبي كتاب صفين لنصر بن مزاحم اللباب في تهذيب الانساب لابن الأثير الأمالي للشيخ الطوسي الأمالي للشيخ الصدوق الأمالي للسيد المرتضى المعراج للشيخ سلمان الماحوزي المختلف للعلامة الحلي المهذب البارع لابن فهد الحلي المنتظم لابن الجوزي المجدي للنسابة العمري المستدرك للحاكم النيسابوري المساثل التبانيات للمرتضى

جامع الرواة لمحمد على الاربيلي جامع المقال الهخر الدين الطريحي جامع المقاصد للمحقق الكركي جهزة الانساب لابن حزم الحقائق الراهنة للطهراني حقائق التأويل للشريف الرضي حاشية الشهيد الثاني على الحلاصة فرج المهموم لابن طاووس فهرست ابن النديم فهرست الشيخ منتجب الدين فهرست الشيخ الطوسي فوات الوفيات لابن شاكر الكنبي فلك النجاة للسيد مهدي القزويني فلاح السائل لابن طاووس دراية الحديث للشهيد الثاني ديوان الشريف المرتضى ـ شرحالصفار ديوان الشريف الرضى دمية القصر المباخرزي ذخبرة المعاد المسترواري رجال الكشي رجال النجاشي رجال ابن داود الحلي رجال العلامة الحلى ـ الحلاصة ـ

تاريخ الخطيب البغدادي تاريخ ابن خلدون تاريح أبي الفداء تاريخ الكامل لابن الأثبر تاريخ الفخري للطقطقي تاريخ الاسلام للذهبي تأسيس الشيعة للسيد الحسن الصدر تاج العروس للزبيدي تبصير المنتبه لابن حجر المسقلاني تجارب الأمم لابن مسكويه تحية القبور للسيد الحسن الصدر يحرير وسائل الشيعة للحر العاملي تحفمة الأزهار لابن شدقم تحفية الغري للسيد محمد الطباطبائي البروجردي تحف العقول لابن أي شعبة تذكرة المتبحرين للحر العاملي تعليقة البهبهاني على رجال الاسترابادي تلخيص انشافي للشيخ الطوسي تلخيص المستدرك للذهبي تهذيب النهذيب لابن حجر

تنقيح المقال في الرجال المشيخ المامقاني

جامع الأصول لمجد الدين الجزرى

بدوى

صيح البخاري

صحيح مسلم للقشيري

ضيافة الاخوان لرضي الدين الفزويني طبقات القراء لشمس الدين الجزرى

طبقات ابن أبى أصيبعة

طبقات الشافعية للسبكي

عبقرية الشريف الرضى لزكي مبارك

عوائد الأيام للنراقي

عين الغزال للواساني

عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق

علل الشرائع للشيخ الصدوق

عمدة الطالب لابن عنبة

عمدة القاري للعيبي

فيض القدير للمناوي

كتاب الضعفاء لابن الغضائري

كشف الظنون للجلبي

كشف اللثام للفاضل الهندي

كشف الرموز للآبي

كفاية الطالب للكنجي

لسان المنزان لابن حجر العسقلاني

لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني

مثير الاحزان لابن نما الحلي

رجال البرقي

رحلة ابن بطوطة

رسالة تفضيل أمير المؤمنين (ع) للحر اجكي

رسالة حسين علي محفوظ فيحياة الكليني

رسالة عبد الله النجاشي

رسالة قاطعة اللجاج للمحقق الكركي

روض الجنان للشهيد الثاني

روضات الجنات للخوانسارى

روضة المناظر لابن شحنة

رياض العلماء للافندي

زهر الرياض لابن شدقم

سلافة العصر للسيد على خان

سنن ابن ماجة

سنن الترمذي

سير النبلاء للذهبي

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني

شرح الأستبصار لسبط الشهبد الثاني

شرح الكافي لملا صالح المازندراني

شرح الصحيفة للسيد على خان

شرح صحيح مسلم للنووى

شخصيات قلقة في الاسلام لعبد الرحان

**- 7**/7 -

مروج الذهب للمسعودي محبوب القلوب الاشكورى مراصد الاطلاع لصفي الدين مصباح الزائر لابن طاووس مصابيح النور للشيخ المفيد نزهة الألباء للأنباري نزهة الجليس للسيد عباس المكمي نزهة الحرمين للسيد الحسن الصدر نفس الرحمان للمحدث النوري نقد الرجال للتفريشي نسمة السحر للشريف الماني نهاية الحديث لابن الاثبر الجزرى نهج العلوم لابن بطريق وسائل الشيعة للحر العاملي و فيات الأعيان لابن خلكان هداية المحدثين للكاظمي هدية العارفين المبغدادي يتيمة الدهر للثعالبي

مجمع البحرين الفخر الدين الطريحي مجمع الرجال للقهبائي مجمع الفائدة المقدس الأردبيلي مختلف الشيعة للعلامة الحلي معالم الأصول للشيخ حسن العاملي معالم العلماء لابن شهراشوب معجم الادباء للحموى معجم البلدان للحموي مرآة العقول للمجلسي الثانى مرآة الجنان لليافعي مسندرك الوسائل للنوري مفتاح السعادة لطاش كبرى منتقى الجهان للحسن بن الشهيد الثاني مجالس المؤمنين للتستري منتهى المقال لأبي على الحاثري من لايحضره الفقيه للصدوق ميزان الاعتدال للذهبي منهج المقال للاسترابادي مشرق الشمسين للشبخ البهائي



## جدول الحطأ والصواب

| الصواب      | ص س الخطأ           | الصواب        | انخطأ                   | ص   | ص   |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----|-----|
| لعلو        | ۱۳ ۱۲۸ لغلو         | القائلين      | القاتلين                | 3.4 | *1  |
| عبدآ        | ٧ ١٢٩ عهد           | أكثر          | إكثاره                  | ٨   | 71  |
| الى المرتضى | ۱۷ ۱۳۵ المرتضى      | عبد           | عهد                     | 10  | ۲A  |
| لطاء        | ١٣٧ ٤ للملاء        | أبو سعيا      | أبوسعيدة                | ٧   | ٣١  |
| للاعسر      | ا ۱ ۱۶۳ الاعسر      | جدة           | جده                     | 17  | 41  |
| وجاء        | ۱۵۲ کی رجال         |               | الذي                    |     |     |
| أخذ         | ۱۸۱ آحد             | المجلسي الأول |                         |     |     |
| استعمل      | ا ۱۱ ۱۹۰ استقصار    | • •           | صاحب البحار             |     |     |
| عليها       | ۱۸ ۱۲۹ علیا         | _             | <br>والمهذهب            |     |     |
| عاداً       | ۱۸ ۱۷۲ علر          |               | المهذهب                 |     |     |
| کلها        | ۱۵۱ ما کلها         |               | المجلسي الثاني.         |     |     |
| ني .        | ۲ ۱۹۱ من            | _             | الجنسي الناي.<br>واملاء |     |     |
| رسول        | ٦ ١٩٨ مول           |               |                         |     |     |
| وثلاثين     |                     |               | العلامة                 |     |     |
| به          | ۳ ۲۱۹ بن            | الطالبيين     | الطالبين                |     |     |
| بيهق        | ۷ ۲٤۷ بيهق          | التبن         | التمين                  |     |     |
| التبصير     | ٧٤٧ ٨ المتبصر       | ذوو           | ذو                      | ۴   | 1.1 |
| فانه        | PAY 11 ill          | سنة           |                         | ١٣  |     |
| خراسان      | <b>۱۳ ۲۹۶ خرسان</b> | الأروام       | الأورام                 | ٥   | 111 |
| سفالا       | ۳۰۷ مسفالی          | زين الدين     | زيد الدين               |     |     |
| الحبل       | ۳۰۸ ه الجبل         | أن بخلق       | بخلق                    | 4   | 14. |
| (زائد)      | ۲۰ ۳۱۰ في طريقها    | شی            | شيء                     | ١.  | ۱۲۸ |
| فيروز       | ۲۳۴ کا فیرز         | فضلاعن        | عن                      | 11  | ۱۲۸ |
| المهملة     | ١٩ ٣٣٥ المفجمة      | الطالبيين     | الطالبين                | 17  | 171 |

#### مكتبة العلمين العامة في النجف الاشرف

- \* لاتزال تواصل السير ـ قدماً ـ في أداء رسالتها الفكرية: من نشر وتحقيق وتأليف الكتب الاسلامية ـ سواء وتأليف الكتب الاسلامية ـ على اختلاف بحوثها ـ وإهداء الكتب الاسلامية ـ سواء من منشوراتها أم من غــيرها ـ الى عامة أنحاء العالم المتحضر، حتى تجاوز سجل إهدائها ( ٢٠٠٠ ستة آلاف كتاب ) الى هذا التاريخ.
- بدأت تضع (معجماً مفهرساً) لأحاديث الكتب الأربعة: الكافي للكليني ومن لا يحضره الققيه للصدوق، والاستبصار، والتهذيب للشيخ الطوسي.
- فتحت باباً جدياً للتثقيف الديني ، باب: لا لكل سؤال جواب ، فقد اعتمدت في ذلك على جماعة من أهل العلم والادب ، فهي ـ بدورها ـ تتلقى الأسئلة فها يخص الاطار الاسلامي ـ من عامة الأنحاء ، وتجيب عنها برسائل ، تطبع متسلسلة على شكل ( نشرات فصلية ) .
- تحتفظ بأجزاء متفرقة (١- ٤) من الكتاب الذي نشرته قبل هذا الكتاب وهو (تلخيص الشافي) في الامامة لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ـ قدس سره ـ وباعتبار نفاد الكتاب ـ بمجموعه ـ وعدم توفر بعض أجزائه ، فالمكتبة مستعدة لاكمال النواقص من (الأجزاء الاربعة) مجاناً فور مراجعتها.
- \* وأخيراً ـ تتقدم أسرة (المكتبة) بجزيل الشكر والامتنان لعامة الذوات الخيرة التي واصلت ـ ولا تزال تواصل ـ مساعدتها المادية والمعنوية ـ في سبيــــل تدعيم حركتها الفكرية والواجب المقدس .

ونخص بالشكر الجزيل: الذوات التالية ، ومبلغ تبرعاتهم .

. دینار

- ١٥ الوجيه الجليل الحاج السيد حسن السيد حبيب الصراف: النجف الأشرف
  - ۳۰ الوجیه الجلیل الحاج محمد حسن کتبی : طویر بج
  - ١٠ آية الله العظمى السيد محمد هادي الحسيني الميلاني : خراسان
    - ١٠ سماحة العلامة المفضال الشيخ عبد الامير قسام : الحي
- ١٠ الوجيه الجليل جعفر شعبان علي مدير معمل التوفيق : النجف الاشرف
- ١٠ الوجيه الجليل الحاج عبد الزهراء فخر الدين : النجف الأشرف